







الخَطتاط عُثمانطله

حَازِتُ ثَرَفَ إِصْدَارِهَا تابِيمًا عَلَىٰ نَعْيِةِ مَاذُوَةَ الْمُولِامِنِ الدَّارِاتُ اسْيَة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروش لمنطق الحرة

# مصدف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (احمر منه اخضر، ازرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً



## بِيرِ لِنَهُ الْجُهِ الْحِيْمِ فِي اللَّهِ الْمُعَالِّقِ مِنْ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ مِنْ الْمُعَالِّقِ ا الْمُعَانِّذُ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِ

إِذَ مِنْ فِعَ مِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا ، أَنْ جَعَلَ قُوَّاتُهُ مُيَسَرًا لِلذِّكْرِ ، \* حَيْثُ دُوِّنَتُ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِوَسَلَمَ ،

### الرسم فقط للكلمات:



\* وَضَيِطَتْ بِأَلْشَكْلِ أَحْرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِصَامِ عَلِي كَرْمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

### رسم + تشكيل:

مَا مُهَا الَّذِب عَامَةُ والشَّوَ اللَّهَ وَالْسُواللَّهُ وَلَسُطُرٌ تَعْسُ مَا فَدَّمَت لِعَدُ وَلَمَّوَ اللَّهُ

\* وَوُضِعَتْ ٱلنُّقَاطُ عَلَىٰ أَحُرُفِ وِٱلْمُتَسَابِهَ فِي ٱلرَّسْءِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بُنِ مَرَّال :

### رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَظُرُنَفْسٌ مَّاقَدَّمَتُ لِغَدِّوَاتَقُواْ اللَّهُ

\* وَالْأَن .. يَمُنَّاللَهُ عَلَيْنَا بِأَنْ مَمَ فِي هذا ٱلْمَهْدِ ٱلْمُبَارَكِ مَرْمِيزُ بَعْضِ ٱلْأَخُرُفِ ٱلْخَاضِعَةِ لِأَحْكَامِ ٱلْمُجْوِيدِ فِي كِنَابِ ٱللَهِ تَعَالَى ، بِالشِيخَامِ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُكَالِقَ عَلَى الْمُكَالِقَ عَلَى الْمُكَالِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّوا تَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

وارالغفت

# 10: 31:

#### بسم الله الرحمن الرحيم



AL-AZHAA ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

For Research, Writing & Translation



السيد م/ صبحت طسمه دالعديد رالمسام دادار المعسرف

السلام عليكم ورحمة الله وبوكاته ٠٠٠٠٠ وبعد :

فإشارة إلى الطلب العقدم من سيادتكم بشأن قدص ومراجمة مصدف التجويد ( دار المعرف ـــة " ورتل القران توتيلا" و معرض المصدف المذكرون عن من المصاحب ، •

انساد عالاً سيى :

ـ لقا ترى اللجنة السماع ينشر مصحف التجويد " ورتل القوان ترثيلا " الخاص يدار المعرفة وتداوله على ان تـــراع الدقة التامة في عمليات الطبع والنشر حفاظا على كتاب الله من التحريف كسا جا " يتقريرها يتاويخ ١٩٩٩/٩/١م والمعتمد من فضيلة الامين العام لمجمع البحـــوت الاسلاميــــــة بتاريخ ١٩٩٩/٩/١م .
والمعتمد من فضيلة الامين العام لمجمع البحــوت الاسلام عليكم ورحــة الله وبركاتــــه



NPP 2399/1/A

#### يم أنه الرحمن الرحيم

للبحوث والنكاليف والنرج

AL-AZNAK ISLAMIC RESEARCH ACADEMY INTERNAL D FRATMENT For SEXEMIN, WILLIAM & Translation

ان صحف التجريد والملتزم بطبعه دار المعر مسيد " ورشل القرآن توتيسلا " بده سال - ميها

الحمد لله ربح العالمين واسالة والسائم على أشرف العربين سيدنا محمد وفي آله وبحيه أيسمين " يمدد قد الخلصة اجتم عراجه ألميا نصفهان المصحف الفائض أن أعيا فروعت سابها من نامجة الربيم والنبيط " و أن فكرة الغربة النبي فالغرب الله يأهدته داوا المعرفة فكرة ميكرة ويهدة ولا تتنايي مع الربيح والمبدأ اما أنجيسسا الم شاعد الطاورة على محم أحاام التجويه وظبيفة من خلال الربيق التي يضحت أصل كل سعدة أو وإن كل هسلة الأمراف بعن معامل المعرفة شده أو نتيجه اللجنة أن عام المعرفة المواقدة طف طوية على عام المعرفية المجتمة المجتمة المجتمة المحمد المجتمة المجتمة المجتمة المجتمة المجتمة المجتمة أن عام المعرفية المجتمعة المجتمعة الإسلامية عندي المجتمة المجتمة المجتمة المجتمة المجتمة المجتمة المجتمة المجتمة المجتمة المحمد الاختمال المحمد المحمد المحمد المجتمعة المجتمعة المحمد المجتمة المجتمة المجتمة المجتمة المحمد الاختمال المحمد المحمد

مذا وصل اللسمان بيات الحدد وصل الله وصد وسلم الله وسال بيات الحدد ومل آله وسد وسلم الله وسال بيات الله وسال بيات الله وسال بيات الله وسال الله وس

ونهس اللجنة بأن لا يجد أكر من مسحف يموس اللجنة بأن لا يوجد أكر من مسحف يمرس انها التربيسية اللوني من خلاله لد للته على الأحكم التجويد يسة عاما توسى اللجنة أيضا بشروع أفلاق هذا الباب انهائي............



### مثال توضيحي

### يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأحمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع المُنّن، الأزرق لصفة المخرج، (بينما الرمادي لايلفظ) تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                                          | 100 | TI SISSIFE AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                          |     | المُورَةُ لَقُرِيرًا إِنَّ الْمُعَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|                                          |     | بِسْ لِللهِ ٱلرَّصْراُلِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| that y                                   |     | البِّمْ الْكَءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مد لازم                          |
|                                          |     | لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 حرکات                          |
|                                          |     | بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أُولَكِمِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَكِكَ اللهِ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِيهِمْ وَأُولَكِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مد واجب                          |
| ودغام بغنة                               |     | هُمُ ٱلْمُفْلِحُونِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا - ٥ حركات<br>سد<br>عارض للسكون |
| all a                                    |     | لِيُضِلَّعَنِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَيِّكَ لَهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الما الموالة                     |
| حكم الإخفاء                              |     | عَذَابٌ مُنْ فِينُ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّى مُسْتَكَيْرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| CT C |     | كَأَبِ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقِرَّا فَبُشِّرَهُ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ادغام                            |
| قلقلة غنة مع الشدة                       | 2   | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ هَمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| معالشدة                                  |     | خَلِدِينَ فِيهَ أَوْعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| تفخيم                                    |     | ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَ الْقَافِي فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِي أَن تَمِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| الراء                                    |     | بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَامِن كُلِّ دَ إِبَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَ لِبُنْنَا فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مد لازم                          |
| سوريك                                    |     | مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِبِمٍ إِنَّ هِنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱ حرکات<br>عارض السکون           |
| 211,12                                   |     | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّلِلْمُونَ فِيضَكُلِ مُّبِينِ إِنَّ السَّالِمُونَ فِيضَكُلِ مُبِينِ إِنَّ السَّالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NA.                              |
|                                          | 6   | مد ۲ حدوثات لزوما ( مد او تاو ۱۹ جموازا ( ) المفيم الوام ( ) المفيم الم |                                  |
|                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشُوةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِ لَيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُ وَ اللَّهُ عَلَوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو ٓ إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِى لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواۤ أَنُوۡمِنُ كُمَاءَامَنَ ٱلسُّفَهَا ۗ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِي لَّا يَعْلَمُونَ ١ أَنَّ وَإِذَا لَقُو ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَقَ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُو إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴿ أَلَّهُ يَسْتَهْ زِعُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت بِجُنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ إِنَّا

ختم الله أ
 طبع الله أ

غِشَاؤةً
 غِطَاءُ وَسِتْرُ

■ **يُخادِعُون** يَعْمَلُونَ عَملَ

المخادع

مَوضٌ
 شَكُ وَيَفَاق أَوْ
 تَكِذِيبٌ وَجَحْدٌ

خلوا إلى
 خياطينهم
 ألصترفوا إليهم
 أو آلفردوا

مَعَهُمُ اللهُ الل

أو يُمْهِلُهُمْ طَلْبَانِهِم مُجَاوَزْتِهِم

الحَدُّ وغُلُوْهِم في الكُفُر يَفْمَهُونَ

> يَعْمَوْنَ عَنِ الرَّشْدِ أَوْ يَعْخَيْرُونَ

مَثَلُهُمْ كُمثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتُوقَدُ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تُمَا حُولُهُ = مُطَلِقُم خالهم العجيبة أو صِفْتُهمْ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ (١) صُمُّ ■ استوقد ناراً أَوْ قُلُـهَا بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ أَوْكُصَيِّب مِنَ ٱلسَّمَاءِفِيهِ ء بُکُمْ خُرْسٌ عن النُّطْق ظُلُمَتُ وَرَعْدُوبَرِقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَا لَصَّوَعِقِ بالحق ■ كَصِيّب حَذَرَا لَمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَنِهِ إِنْ الْآلَا يَكَادُ الْبَرَقُ يَغُطَفُ الصيب : المطرّ النازل أو السّحاب ويخطف أبصارهم أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ يَسْتَلِبُها أَوْ يَذْهَبُ بها بسرغة وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُلِّ 🗷 قامُوا 🖚 وَقَفُوا وَثَبَتُوا فِي أمَاكِنِهِمْ مُتَخَيِّرِينَ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ الأرض فراشاً بساطأ ووطاء وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ للاستقرار عليها ■ السماء بناءً ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةَ فَأَخْرَجَ سَقَّفاً مرفوعاً أو كالقبة المضروبة = أنذاداً بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ جَعَكُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ أمثالاً من الأو ثان تعبدونها تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا آدْغُوا شُهَدَاءَكُمْ أخضروا آلهتكم فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ وَأَدْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ ٱللهِ أوْ تُصرّاء كم إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ

إخفاء، ومواقع الغُنّة إحركتان ا نفخيم الر
 العُام، ومالاً بلغظ

مد ٦ حركات لزوما 🥌 مدّ ٢ او ١٤ و ٩جـ وازاً مدّ واجب؟ او ٥ هركات 🎳 مدّ حـــ ركتـــــــان

ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّا لَيْكَامُ الْمُ

 أغشابها في اللونِ والمنظر لا في الطعم



■ استوى إلى السماء قصذ إلى خلقها بإرادته قصدأ سُويًا بلا صارف غنه ■ فَسَوَّ اهُنَّ رود د . ته رود آنمهن وقومهن وأحكتهن

وَبَثِيراً لَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لِرُّكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمَرَة رِّزُقَا فَالُوا هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَسَبِها وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوجُ مُّطَهَّكُرُةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ عِلْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧٠) كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَكُواتِّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ (أَبَّ)

 يسفك الدّماء يريقها عُدُواناً وَ ظُلْماً ئىنىئى بخمدك نُنزُهُكَ عن كلُّ سُوءِ مُثْنِينَ عَلَيك ■ لَقَدُسُ لَكَ نَمْجُدُكُ وَ نَطَهُمُ ذِكْرُكَ عَمَّا لا يَلِيقُ بعظمتك ■ آسْجُدُوا الآدَمَ آخضتعوا له أو سجود تحية وتعظيم = زغداً أكلا واسعا أؤ هنيئاً لا عَنَاءَ فِيهِ قَأْزِلُهُمَا الشَّيْطَانُ أذهبهما وأبعدهما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلَيفَ أَ قَالُواۤ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُونَ النا وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَلْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُكُاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (إِنَّ قَالُوا سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ النُّهُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَا عِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا عِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ إِنَّ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِينَ الْعُبُّ وَقُلْنَا يَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَفْرَبَا هَا فِي الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (وَأَنَّا فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَر وَمَتَعُ إِلَى حِنِ الْرَبَ فَنَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّا بُالرَّحِيمُ ﴿ الْآَ

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّ بُواْبِعَا يَنْتِنَا أُوْلَيْكِ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ الْآ يَبَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ أَذُكُرُوا نِعْمَتِي ٱلِّي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّى فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَءَامِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِقِي وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيَّى فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّهُ وَاللَّحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُوا ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكُعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ هِ أَمَا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئبَ أَفلا تَعْقِلُونَ الْكِ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِوَ الصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى لَخَسْعِينَ الله الله ين يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْرَيِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ الْأَلَّ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى لَعَكَمِينَ اللَّهُ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجَزِّى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (اللهُ

المثر اليملَ لقبُ يعقوبَ عليه السلام

■ قَارْهَبُونِ فَخَانُونِ فِي نقضيكُمْ الْعَهْدَ

لا ئلبسوا
 لا ئخلطوا

بالبرّ
 بالخير والطّاعة

■لكَبيرَةُ لَثَاقَةٌ ثَقِيلةٌ

يَظُنُونَ
 يَعْلَمُونَ أو
 يَسْتَيْقِنونَ



■الْعَالَمِينَ عَالَمِي زَمَانِكُمْ

■ لا تُجزِي لا تَفْضِي

> ■ غَدْلٌ فِدْيَةٌ

وَإِذْ بَحَيَّنَاكُم مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ = نِسُومُونِکُمْ يُكَلُّفُونِكُمْ . أو يُذِيقُونكُمْ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّةً ويستخيون نساءكم يَسْتَبْقُونَ - لِلْخِدْمَةِ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَكُمُ = بالأء أختبار و آمتخان وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى بالنّغم والنَّقَم =فَرَ فَنَا فَصِلْنَا وَ شَفَقُنا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ قان الْفَارِقَ بَيْنَ الحَقِّ اللهُ أَمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ الْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ والباطل ■بارئكم وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (إِنَّ اللَّهُ مُبْدعكم ، ومحدثكم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم اجهرة عِيَاناً بِالْبَصِير ■الْغَمَامَ بِأَيِّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجُلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَأُقَّنُكُو ٱلْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ السحاب الأبيض الرقيق خَيْرُلُّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ■المَنَّ مَادَّةً صَمْعَيةً ، الْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نُرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً خُلُوة كَالْعَسَل ■ السُّلْوَى فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ الطَّائِرُ المُعْرُوفُ بالسماني بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمْ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ الْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ

> مد ٦ صرحات لزوماً ۞ مدّ ٢ أو ١٤ جسوارًا مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات ۞ مدّ حسرتفسان ﴿ ﴿ ﴿ النَّامَ ، ومالاً بِلَفَظُ

رَغَداً
 مَسْالُتنا

 عِطَةً

 مَسْالُتنا

 ياربنا أن عُطُ

 عنا خطايانا

 رِخِزاً

 عَنا خطايانا

 رِخِزاً

 عَنَا خطايانا

 مَشْارَبَهُمْ

 مَشْرَبَهُمْ

 مَوْضِعَ شَرْبِهِمْ

مَشْرَبَهُمْ مَوْضِعَ شَرْبِهِمْ اللهُ تَعْفَوْا لا تُفْسِدُوا إفساداً شديداً افرمها

العومها المُوَ الحِنْطَةُ أَوْ التُّومُ

الذّلة والهوات الدّل والهوات
 المستكنة فقر التّفس

وَشُخُهَا ابّاءُوا بِغضبِ رَجَعُوا

والْقَلْبُوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُّ رَغَدًا وَّادُخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَّكَ اوَقُولُوا حِطَّةٌ نَعَفِرْ لَكُرْخَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ١٩ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزًامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُ قُونَ (أَنَّ اللَّهُ وَإِذِ ٱلسَّسَقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضُرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَّا قَدْعَـلِعَكُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتُوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِ التَّالُبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِمَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَأَدْنَى بِالَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْ بِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلدِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْ تَدُونَ اللَّهُ

■ هَادُوا صاروا يهودا ■ الصَّابِينَ عبدة الملائكة. أو الْكُواكِب = خاسئين مُبْعَدِينَ مَطُرُودِينَ كالكلاب ونكالا عبرة = هُزُوا سخرية ■ لا فارضٌ لا مُستة ولا بكر و لا فتيَّةً = غوان نَصِفُ « مُتُو سَطَةً » بين السنين =فاقعُ لُولُهَا شديد الصنفرة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـرَىٰ وَٱلصَّاعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ أَخَذْ نَامِيثَ فَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَآذَ كُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴿ فَيَ الْمَا لَكُلَّا لِمَا بِينَ يَدَيْهَا وَمَاخُلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بِقَرَةً قَالُواْ أَنْنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوانَ اللَّهِ فَالْفَ فَأَفْعَ لُوا مَا تُؤْمَرُونَ اللَّ قَالُوا ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَالُوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ﴿ إِنَّهَا اللَّهُ النَّاظِرِينَ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴿ ثَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّاذَلُولٌ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ الْآلِيَ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَجُ ثُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ آَلُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَلتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّيُ أَمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَأَلِحِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ

■ لا ذَلُولَ ليست هَيِّنةً ، سهلة الاثقياد ■ تُثِيرُ الأرضَ

تقلِبُهَا للزراعة ■ الحَرْثَ

الزُّرْعَ. أَوْ الأَرْضَ المهيَّأَةُ له

■ مُسَلَّمَةً مُبَرُّأَة من العُيُوب

 لا شِيَةُ فيها لالُوْنَ فيها غيرُ

الصفرة · فَاذَّارَأَتُمْ تَذَافَعْتُمْ ،

وتخاصمتم • يُحَرِّفُونَهُ

يُبَدُّلُونَهُ . أو يُؤُوِّلُونَهُ

مَضَى . أو اتْفَرُدُ



" فَتَحَ اللهُ خكم وقضي

وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا

وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُو ٓ الْمُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ

ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ (إِنَّ)

واستؤلث عليه

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَا نِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْ امِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْمَنَّا قِلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَيْ جَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَيِّكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثُنَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَاتَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاواً قِيمُوا ٱلصَّكَوة وَعَاثُواْ ٱلزَّكَوة ثُحَّا تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

 تظاهرُونَ تتغاؤ أون ■ أسازى مأسورين = تُفَادُوُهمْ تُخْرِجُوهُم من الأسر بإعطاء الفِدْيَة = خزي هُوَانٌ وفَضِيحَةٌ ■ قَفَيْنا مِنْ بَعْدِهِ أَتَّبَعْنَاهُمْ إِيَّاهُ مُتُرتبينَ **≖**بزُوحِ القُدُس جبريل عليه السلام =غُلْفُ مُفَتَّاةً بِأَغْشِيَة خلقية

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَ قَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ إِنَّهُ ثُمُّ أَنتُمْ هَنَوُلا عِ تَقَنُّلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَظُهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْلِا ثُمْ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْتُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجُزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَشْتَرُوا اللَّهُ بِغَافِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِأَ لَآخِرَةً فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ ﴿ الرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْكُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالُوا قُلُوبْنَا غُلُفُ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٠)

 إيستفيرون يخه هي يخه هي باغوا به باغوا به خسدا قباءوا بغضب قباءوا بغضب قرجغوا واثقلبوا به

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجِاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِدِّ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ بِثْسَكَا ٱشْتَرُوْابِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبُآءُ و بِعَضَبِ عَلَى غَضَبْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ مُهِيثُ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَيْلِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِأَلْبَيْنَتِ ثُمَّ ٱتِّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّا

سيوكة البنقية

وَمِيكُللَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنا اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنا اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنا اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنا اللَّهُ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الل

أُوَكُلَّما عَنهَ دُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلُ أَكْثُرُهُمْ

لَا يُوْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجِاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللهِ

مُصَدِقً لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ

كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

ندُ ؟ حركات لرُوماً 🌦 مدَّ؟ اوغاو ؟ جوارُزاً دُوادِبِ \$ او ٥ حركات 🍓 مدَّ حسركتسان نَشْرُوا . أو تَكْذِبُ

 نِشَرَا . أو تَكْذِبُ
 الْبِيْلَاءَ واخْتِبَارٌ
 مِنَ الله تعالى
 نصيب من الخَيْرِ
 نَصِيب من الخَيْرِ
 باغُوا به
 كلمهُ سَبِ
 وتنقيص عند
 اليهود

انتظرنا . أو انْظُرْ إلينا

وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَ آأُنِزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَلُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَهُ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُوا لَمَن ٱشْتَرَنهُ مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثُس مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقُوْ الْمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الله يَنا يُنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلُ عَلَيْحُمْ مِنْ خَيْرِمِن رَّبِّحُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برُحْ مَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ فَيَ

> واژا ــان ﴿ الْأَصْلِيٰهُ مُرْ

إخفاء، ومواقع الغَنَّة إحركتار
 ادغام، ومالا بلفظ



نشخه
 أرل وثبطل
 نشبها
 نشبها
 القلوب
 ولتى
 مالك. أومتول
 أمايتهم
 أسلم وجهة
 أسلم وجهة

ألحلص عبادثه

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُ إِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَبَٱلْإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنَ بَعَدِ إِيمَ نِكُمْ كُفَّ ارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَانْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِ عَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلُ الله وقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَالَى مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ النَّالَّا

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 إنخام، ومالا بنفظ

مد ۲ حركات لزوما ● مد۲ او ؛ او ۲ جبوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حسركنساں

ا خزی ذُلُّ وصَعَارٌ ، وقتلٌ وأسرّ استخانه تنزيهاً له تعالى عن اتَّخَاذِ الْوَلد قَائِمُون مطيعون خاضعُون ■ بديغ مُبْدِعُ ومُخْتَرِعُ ■ قضَى أَمْراً أزاد شيئاً = کُرُ فِکُونُ احْدُثُ ؛ فَهُوَ يَحُدُثُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِنَابِ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمُشْرِقُ وَالْعَزْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجُهُ أُلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ (الله وَسِعُ عَلِيمٌ (الله وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَانِنُ نَ شَيْ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْتَأْتِينَا عَايَةٌ كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمَّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ

■ لا تخزي
لا تُقْضي

عَذْلُ
 فدیّة

التقلى
 الحقير والمتخن

 بكلمات بأوايز ونواه

مثابة
 مرجعاً , أو ملجاً
 أو موضع ثواب



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَبَّعِ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُو ٓ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ عَأُولَتِ إِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ النَّا يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَنَّ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آَنَّ عَلَى الْعَالَمِينَ الْآِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا للاَجِّزِي نَفْسُ عَن نُفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُها شَفَاعَةً وَلَاهُمْ يُنْصُرُونَ إِنَّ اللَّهِ وَإِذِ أَبْتَكَيَّ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأْتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَمْصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِي لِلطَّ إِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ الْأَنِيُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمُّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِوبِثُسَالُمُ مِيرُ (اللَّا)

> ن) 🌰 تقضيم الراء 🌰 تنقله

فيا 🖨 کما

سد ۱ حرکات لزوماً 🥌 مدّ ۲ او ۱ او ۲ جوازاً مدّ واجب ٤ او ۵ حرکات 🌉 مدّ حسر کنسان

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقُواعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلِ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبْعَلِنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَنَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ شَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعُلَمِينَ الْآلِي وَوَصَّى بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرُهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ البُّ عِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمَّا

- مُسْلِمَیْن لك
   مُنْقَادین . أو
   مُخلِصیتین لك
   مَناسِكَنا
- مناسكتا
   معالم خجنا
   شترابغة
- يُزكِيهِمْ
   يُطَهّرُهُمْ
   من الشرك
   والمفاصي
- يُرْغَبُ عن ..
   يُرْهَدُ ، ويَنْصَرَفُ
- سَفِة نَفْسَةُ
   امْتُهَنَّهَا واسْتُخَفَّ
- بها . أو أهلكها • أسُلِمُ
- اثقَدْ . أو أخلِصِ العبادة لِي

حنيها مائلاً عن الباطل إلى الباطل إلى الباطل إلى الباطل البائل البائل البائل البائل البائل البائل البائل البائل البائل التفوس بالإيمان المنافس البائل التفوس بالإيمان المنافس التفوس بالإيمان المنافس البائل ا

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُوا قُلُ بَلُ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَ فَوُلُواْءَامَتُ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَلِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِينُونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُ نَ الْآلَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ فَقَدِاْهُتَدُواْ وَّإِن نُوَلَّوْاْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعْنُ لَهُ عَبِدُونَ شَ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنْ لَهُ مُعْلِصُونَ الْآَلَ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُوا هُودًا أَوْنَصَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُتُمَ شَهَدةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخُلَتْ لَمَا مَاكُسَبَتُ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْأَلَا



= السُّفهاء الخِفَافُ العُقُولِ : اليهودُ ومن اتبعهم ■مًا وَلَاهُمْ أي شيء صرفهم ■ و منطأ خياراً . أو متوسطين معتدلين يَثْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ يَرْتُدُ عن الإسلام ■ لكبيرة لَتْنَاقَّةٌ تُقيلةً = إيمَانكُمْ ملاتكم إلى بيت المقدس ■ شطر

■ المَسْجِدِ الحَرامِ الكفّنة

اللهُ مَا يَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّا لَهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآَّهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ النَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ۗ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُو لِينَنَّكَ قِبْلَةً تُرْضَعُ أَفُولٌ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنْهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّلَ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ

المُمْترين الشَّاكِينَ فِي أَنَّ الحَقَّ مِن ربك من ربك يُحَكِّمُ مَ يَوْكَيكُمْ مِن الشَّركِ يَطَهُرُ كَمَ من الشَّركِ والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ النَّا ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُوَمُولِّهَا فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهِ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱلله يُعَنفِل عَمَّا تَعُمَلُونَ الْإِنا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَآخْشُونِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَالْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّا فَأَذُكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ النَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱستَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِينَ المُّهُ

= <u>تَبْلُونَكُمْ</u> لَنَخْتَبِرَنَّكُم

= صلوات

ثناءً ومغفرةً • شغائر اللهِ

معالِم دينه في الحجِّ والعُمْرة

■ اغتمر

زار البيت المُعظَّمَ



يطُون بهما

يستغى بينهما

يَلْعَنهُم الله

يَظُرُّدُهم من رَحْمته

يُنظرون

يُؤ تُحرُونَ عن الغذاب لَحظةً

وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ ثُمٌّ بَلْ أَحْيَا ، وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأُمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِّ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ ( الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُو آ إِنَّا لِلَهِ وَا إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ا الله أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتْ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ إِنَّ الصَّفَاوَ الْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُكْدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَنَيِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِنُونَ اللهُ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ خَلِدِينَ فِيما لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ

ان) 🌰 نفخیم الراء

إخفاء، ومواقع الغَفَة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفند

مد ٣ حركات لزوما 👸 مدة او ١٤ و جموازاً مدّواجب ٤ او صحركات 🔵 مدّ مسركتسان

الله وَحِدُ لا إِلَهُ وَحِدُ لا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِمُ اللَّ

■ بَثْ فرَّقَ ، ونشرَ

تصریف الریاح
 تقلیها فی مهابها

 أنذاداً أمثالاً من الأصنام يعبدونها

الأسبابُ
 الصلاتُ التي
 كانت بينهم
 في الدنيا

كُرَّةً
 عَوْدَةً إلى الدُّنيا

 خسرات ئدامات شدیدة

> خطوات الشيطان طرقة وآثارة

بالسوء
 بالمعاصي
 والذُنوب

الْفَحْشاء
 ما عظمَ تُبْحُهُ
 من الدُّنوب

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلُفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلَّتِي جَنْرِى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ النَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّالِلَّةِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (فَأَنَّ) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُوا ٱلْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ شَيَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَّ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّاكَذَ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو سُبِينُ اللَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوِّءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان) تفخيم الرائغام ، ومالا بلقظ

ا سد ٦ حـركان لزوما ۞ سنَّ ١ او ١٤ و ٦ جـوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركان ۞ عدّ حـــركةــــان

الفينا = وَ جَدْنَا ا ينعق يُصَوِّتُ ويُصِيحُ = بُكُمُ ده ه خوص أُهِلُ بِهِ لَغَيْرِ اللهِ ذكر عند ذبحه غيرُ اسمه تعالى ■ غَيْرَ باغِ غير طالب للمُحَرِّم لِلدُّةِ أو استثنار ■ ولا غاد ولا مُتجاور ما يَسُدُّ الرَّمْق ■ لا يُزكيهم لا يطهرهم من دئس ذنوبهم

= شِقَاقِ

خلاف ومنازعة

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ شَ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا كُمْثَالِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَايسَمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ الْكُمُّ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَأَشَكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّا احْرَمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ مُنَاقِلِيلًا أُوْلَيِكَ مَايَأَكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ ٱلْقَيْمَةِ وَلَا يُزَكِيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فَ أُولَتِكَ أَلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ الطَّهَ كَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَةَ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَرَّلَ الْكِئِبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهِ الْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

■البرّ هو جميع الطاعات وأعمال الخير m في الرُّ قَابِ في تخريرها من الرُّقُّ . أو الأسر = الْبَأْسَاء الفقر ونخوه ■ الضرّاء السقم ونخوه = جينَ الْبَأْس وقت بجاهدة العدو = عُفِي ترك ■ کتب فرض

> ■ محيراً مَالاً كثيراً

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيِّ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْ فِك وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَدُواْ وَالصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُذِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِوَٱلْأَنْتَىٰ بِٱلْأَنْيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعُ إِلَمْعُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَيَ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً " يَّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شِيَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَالْأُقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ فَمَا بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۚ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمُ الْأَبْ

مَيْلاً عن الحق خطأ أو جهالاً الثما الرثكاباً للظلم عَمْداً عَمْداً عَمْداً يَسْتَطِيعُونَهُ . والحكمُ مَنْسُوخٌ

■ ئطو غ خيراً
 زاد في الفدية

بالآية التَّالِية

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَالَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهِ أَيَّامًا مَّعَدُودَ الَّهِ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّ يضًّا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِ لَّهُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةً طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً" لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْر لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَبَيّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَتَكَامٍ أُخَرَّيْرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكُمِ مُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَ لَكُمْ وَلَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ

الرَّفَتُ الْوِقَاعُ الْوِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقْمِ عن الحوام مَنْهِمَاتُهُ . أو أحكامُه المتضمنةُ لها المتضمنةُ لها وَلَّمُوا بِهَا تُلْمُوا بِهَا بالحصومةِ فيها بالخصومةِ فيها بالخصومةِ فيها بالخصومةِ فيها المتصومةِ فيها المتحددة ال



أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِثْمَّ أَيْسُوا ٱلْصِيامَ إِلَى ٱلنَّالَ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهُ عَالَكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ عَايَتِهِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَاتَأَكُمُ الْمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَربقًامِّنَ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ فَي يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْهِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَيَّ وَأَتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُو بِهِا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّا

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَأَلْفِنْنَةُ · تَقِفْتُمُو هُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ الفشة أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ الشرك في البحرم فِيهِ فَإِن قَلْلُوكُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ الْآَلِيَ فَإِنِ ٱنْهَوَا المسجد الخرام الحزم فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيُّ إِنَّا وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ الحُرْمَاتُ مَا تُجِبُ المحافظة عليه ٱلدِينُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ التَّهُلُكَة الهلاك بترك بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ الجهاد أو الإنفاق فيه عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ = أخصرتم مُنِعْتُمْ عَنْ البيت بعد الإحرام ٱلْمُنَّقِينَ الْأِنْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةً ■ استيسر تيسر وتستهل وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَيَّ وَأَيِّمُوا ٱلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهَ ■ الهٰذي مَا يُهْدَى إلى البيت المغظم فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْحَتَّى بِبَلْعَ من الأنعام = محلَّة ٱلْهَدَى مَعِلَّهُ فَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةً مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَهَجِّ

الخزم ■ ئسك ذبيحة ،

وأدناها شاة

فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيَ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ

إِذَا رَجَعْتُم عِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ اللَّهَ الْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

(A)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رَمَّعُ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجُّ فَلاَ رَفَتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَاۤ أَفَضْ تُم مِّن عَرَفَتِ فَأَذُ كُرُوا اللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ كُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغُفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُوا ءَابَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ النَّاسِ مَن يَعُولُ رَبَّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنا عَانِنا فِي ٱلدُّ نَيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ النَّارِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ النَّا

قلا رَفَتْ
 فلا وقاع.أو
 فلا فُحش
 من القول

لا جدال
 لا جصام
 مع الناس

جُمَاحٌ
 إثمٌ وَخَرَجٌ

أفضتُهُم أنفُسكم
 وسيرتم

المشغر الخزام مرزدلفة

مناسككم
 عباداتِكُمْ الحجيَّة

خالاق
 نصيب من
 الخير



الله الخصام المنطقة المنطقة المنطقة في الباطل

■ الخَرْثَ الزَّرْغ

المعرزة الخبية والخبية أ

■ فُحَسَبُهُ

كَافِيهِ جَزَاءً • الْمِهَادُ

الْفِرَاشُ ؛ أي الْمُسْتَقَر

■ يَطْرِي يَبِيعُ

 السلم شرائع الإسلام وتكاليفه

= خطُواتِ الشَّيطانِ طُرُقَهُ وآثارَهُ

■ ظُلَلِ

ما يُستَنظَلُ بِهِ

 الغمام السُّحابِ الأبيض الرَّقيق

الله وَاذْكُرُوا ٱللهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرَ فَلَاّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَعْشَرُونَ اللَّهَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ الْ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفَكُ بِٱلْعِبَ دِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَاصَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّلَطُنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مِّينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَن يزُحَكِيمُ ا الله عَلَى يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُل مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

البغير جساب بلا عدّ لما يُعطى البغيا عدّ لما يُعطى حسداً. أو ظلما حال حال البغيا البغ

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةِ بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً ثُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ أُرِّينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ مِن مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بِغَيْا بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ إِنَّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَرُٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ وَٱلْمُتَمَى وَٱلْمُسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ الْأَالُ گره
 مكروة
 المسجد الحرام
 الفترك
 خبطت
 بطلت
 الفيسر
 الفيسر
 الفيار
 الفقو

ما فضل عن

الخاجة

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمَّ وَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْآلِيَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُوا وَجَلَهُدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَنْ ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَّفْعِهِ مَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ 



لأغتنكم
 لكلّفكم ما يَشْقُ
 عليكم
 قذر . أو ضرر
 منبّت للولد
 أنى ششم منبئم
 ما دام في القبل
 ما دام في القبل
 مايعاً لأجل
 خلفكم به

عن البرّ

فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَيُّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤُمِنَ أُولُمَةً مُّؤْمِنَ أُخَيرً مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُّشْرِكِ وَلَوْاًعْجَبَكُمُّ أُوْلَيِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَ الْوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه نِسَا وُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَكَةً لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصَلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ النَّاسِ

= يُؤلُونَ يحلفون غلى ترك مياشرة زوجاتهم ■ تربُّصُ التظار ■ فَاءُوا رُجُعوا في المدة غمّا حلفوا عليه ■ فروء جيض . وقيل أطَّهَارٌ بغرائهن أزواجهن ■ دُرْجَةً منزلة وفضيلة = تشريخ طُلاقً ■ حُدودُ الله أحكامه

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ إِللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِي يُؤَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيمُ الْآَنِي لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآ إِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱلْمُطَلِّقَتُ يَثَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوعٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ أَتَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوٓ الْإِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْغُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِمُ السَّا الطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَغَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِك هُمُ ٱلظَّلِمُ وَ إِنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُ نَ ( اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

مُضَارَّةٌ لَهُنَّ بالتَّهاوُ نِ بما فيها ■ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ فلا تَمْنَعُوهُنَّ أثمى وأنفع فطاما للولد قبل الحولين

■ ضراراً

= هُزُوا

■ أزكى

■ وُسْغها

طاقتها ■ فصالاً

سُخْرِيَّةً



وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ يَعْمُونِ أَقَ سَرِّحُوهُنَّ بِعَرُوفِ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَا ذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَآتَقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُو جَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِلْعَرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنكانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأُللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُواللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ اللَّهِ فَ الْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُؤَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِلْعَرُوفِ لَا ثُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُلَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُذَ لِكَ الْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَد تُمَّ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَانَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمُ لُونَ بَصِيرٌ المُ

= غرضتم لوَحْتُمْ وأَشْرَتُم ا كُنْكُ أسروتم وأخفيتم يُلُغ الكتابُ المفروضُ من العدة ■ فريضة مهرأ ا مُتَعُو هُنَ أعطوهن المثغة ■ المُوسِع الغنى = قدرة قذر إمكابه وطاقته المُقتر الضيّق الحال

وَ الَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكَجًا يَتُرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشَرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْهُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُ وِنَهُنَّ وَلَكِ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعَـرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِالْمَعُ وفِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُم لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَهُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُو ٓ الْقُوبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بِينَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْآيَا

فَرِجَالاً
 فَصِلُوا مُشَاةً

مَقَاغ
 مُقعة . أو

تفقة العدة

يَقْبِضُ وَيُسُطُ
 يُضَيُّقُ ، ويُوسَعُ

■ قَانِتِينَ مُطِيعينَ خاضِعينَ





المملأ
 وُجُوهِ القوْمِ
 وكُبَرَائهم

■ غَسَنْتُمْ قارُبْتُمْ

= أنّى يَكُونُ كَيْفَ . أو مِنْ

آين يكون

■ بسطة سعة و امتداداً

- التَّابُوتُ

صُنْدوقُ التُّوراةِ

سكينة طَمَانينة لقلوبكُمْ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ انُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوا أَلَّا نُقَاتِلُوا أَلَّا نُقَاتِلُوا قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَـٰرِنَا وَأَبْنَا فِلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مُّ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّا لَظَّلِمِينَ ١ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَ خَنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِّن رُّبِّكُمْ وَبَقيَّةً مِّمَا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُهَ مَرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَمِيكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ

تفخيم الراه
 قلقلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 أن قام. ومالا بُلفظ

🥌 سد 🕈 حسرکات لڑومنا 💮 میڈ۲ اوغاو ٦جبواڑا 🌰 مڈ واجب£ او ھحرکات 👺 مڈ حسسرکنسسان

بيت المقدس دون الكُرْع

■ فَصَل انْفُصَلُ عن

> ■ مُبْتَلِيكم مُخْتَبركم

اغْتُرَف أخذ بيده

الأطاقة

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ أُفَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَ ٱلصَّلِينَ اللَّهِ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِبِّتُ أَقْدَامَنَ الْمَنْكَاوَانصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ إِنَّ فَهَازَمُوهُم بِاذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوبَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَحِينَ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَلَكُ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِأَلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (أَنَّ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ (أَنَّ اللَّهُ اللَّ



برُوح القُدُس
 جبريل عليه
 السلام
 خلَّة

منودةً وصنداقةً • الختي

الدائم الحياة • الْقَيُّومُ

الدائم القيام بعدبير أمر الخلق

= سِنَةً

نُعَاسٌ وَغَفْرَةٌ لا يَثُودُهُ لا يُثْقِلُهُ ولا

> يَشُقُ عليه الرُّشْدُ

الهُذي

■ الْغيّ
 الضّلال

 بالطَّاغوت ما يُطلِّغي من صنّم وشيطان ونحوهما

بالغُرْوَةِ الوُثْقَى
 بالغُفْدةِ المحْكمةِ

بالعقدةِ المحك الوثيقَةِ " لا انفِصامَ لها

> لا انقطاعَ ولازوالَ لها

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دُرَجَنتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِمَّارَزَقِّنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِ فَدَ تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِلُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ النَّهُ

إخفاء، ومواقع الغَنّة (حركتان)
 انغاد، ودالا بلفظ

صد ۳ خرکات لژومن → مدً۳ او څاو ۴ جـواژا
 مدُ واجب څ او ۵ حرکات ۞ مد حــرکنــــان

قبهت
 غلب وتحير

■ خاويةٌ عَلى عروشها خربَةٌ. أوخالِيةٌ

> من أَهْلِهَا أَنِّي يُخْيِي

كيف . أو متى يُځيى

لَمْ يَعْسَنَهُ
 لَمْ يَعْفَيْرُ
 مع مُرُورِ

السَّنِين عَلَيْهِ النُشرُوا اللهِ

تَرْفَعُهَا من الأرضِ لِنُؤلَفَها

ٱللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ عَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ أَوْكَالَّذِى مَكَّ عَلَى قُرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحَى هَذِهِ ٱللَّهُ بِعُدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مِائَةَ عَامِثُمَّ بَعَثُهُ قَالَكُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى

ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ شَيَّ تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ شَيَ

الخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) للخفية الخفاء و ودالا بِلغفة

■ فَصْرُهُنَّ أمِلْهُنَّ . أُوقَطُّعْهُنَّ

تعدادا للإحسان

■ أذي تطاولاً وتفاخراً بالإنفاق

 وثاء الناس مُزائياً لهم

■ صَفْوَانِ خجر كبير أملس

■ ۋايل =

مَطَرُّ شَدِيدُ الوَقْعِ = صلدا

> أَجُرُدَ نَقِيًّا من التّراب



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمْ

أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله عَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِي كُم حَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْبُطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِيثَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابُهُ وَابِلُ فَتَرَكُهُ صَلَدًالَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِينَ الْأِنَّا



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتُنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كُمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَتَانَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَا مُ فَأْصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّفَا حَرَّقَتُ كُذَالِك يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِنطَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِدُ الله يَطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ بَرَبُووَ
مَكَانَ مُرْتَفَعِ
مِنَ الْأَرْضِ
الْمُرَّهَا الذي
يُؤكل
مَطَرِّ خفيف
مطرِّ خفيف
المُغضارِّ (رَذَاذَ )
ريعٌ عاصِفٌ
(رَدُوْرُمَةٌ )

سنبوم . أو صاعِقَةً **٣ لا تَيْمُمُوا** لا تَقْصِدُوا

الا تفصيدوا الخبيث الرديء

**≡ئغيضُوا فيهِ** تَتَسَاهَلُوا

وتتسامحوا في أخذِه

إلى اخفاء. ومواقع الغَنْة (حركتان)
 إلى الغام ، ومالا بنقظ

سد ۲ حرکات لزوما ( سد۲ او۱ او ۲ جوازا ا
 سدواجب ٤ او ۵ حرکات ( سد حسرکشان )

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدْ

أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ

■ أخصروا حبسهم الجهاد ■ ضرباً ذهابا وسيرا للتكشُّ ■ التَّعَفَّف التنزه عن السؤال

■ يسيمًا هُمُ بهيئتهم الدالة على الفاقة والحاجة الحافا الحاحاً في السؤال

وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن تَكْذُرِ فَإِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله عَمَا الله عَمَا الله عَمْ الله لايستطيعون ضربًا في ٱلأرض يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لايسْ عَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا

يصرعه ويضرب به الأرضَ الجنون والخبَل يَمْحَقُ الله الرّبا يُهْلِك المالَ الذي دخل فيه يُربى المئذقاتِ يكثرُ المالُ الذي ألحرجَتْ منه فأيقنوا ضيق الحالِ من عُدُم ■ فَنَظْرَةً

■ نَتَخَبُطُهُ

■ الْمَسُ

■ فَأَذَنُوا

■ عُسْرَة

المال

فإمهال وتأجير

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا فَمَنجَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَّبِهِ فَأَنْهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَمْحَقُّ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ أَثِيمِ النَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ إِنَّ يَكَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَيِّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرُلَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ

= وَلَيْمُلِل وليُمْل وَلْيُقِرَّ • لا يُختر لا يَنْقُصُ ■ يُمِلُ يملكي ويقر = لا يأب لا يُمتنع = لا تساموا لا تُملُوا . أو لا تضجروا و أقسط أعْدَلُ أَقُومُ للشُهادة أَثِبَتُ لَهَا وأغون عليها = أذني أقرب ■ فُسُوقُ

> خروج عن الطاعة

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَكِّى فَاحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَايَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ بِأَلْعَدُلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْ أَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَ هُمَا ٱلْأَخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا شَعْمُواْ أَن تَكُنُّبُوهُ صَغِيرًا أُوتَكِبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَكُط عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُو ٓ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ إِذَا تَبَايَعْتُ مُوَلَا يُضَاّرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِ يَدُو إِن تَفْ عَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقً بِكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ حُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّ



وُسْعَها
 طاقتها وما
 تقدِرُ عليه
 إصراً
 عِثْناً ثقيلاً ،
 وهو التكاليف

لا طاقة
 لا قدرة

الشاقة

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَكُمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَنْ مَّقْبُوضَةً اللهِ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوّْتُمِنَ أَمَنتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِ رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكُنِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدَمٌ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْهِ كَالِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ " وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفَرْلِنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ اللهُ

> نفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتا
 ادغاء، ومالا بلعظ

بدا ۱۰ هبرکات لزویا ﴿ مدّ۱۷و۱و ۴جبوازاً ﴿ مدّ واجب؟ او ۵حرکات ﴿ مدّ حسرکلسان

## المُؤَوِّ الْعَبْرَانِيُّ الْعُلِيَّةِ الْعَالِمُ الْعُلِيِّةِ الْعَالِمُ الْعُلِيِّةِ الْعَالِمُ الْعُلِيِّةِ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلْمِي الْعَلِيمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمِ الْعِلْمُ الْعِيمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِلِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

بس أِللهِ الرَّحْرِ الرَّحِيمِ

الْمَ اللهُ اللهُ لا إله إلا هُوَالْحَيُّ الْقَيْومُ اللهُ نَرَّلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١) مِن قَبْلُهُ دُى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِيزٌ ذُو ٱننِقَامٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِللهَ إِلَّاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (أَ) هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُمُتَسَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتُنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُوبِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلِّ مِّنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَّكُنُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ (إِنَّ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ كَا رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

القَيْومُ
 الدَّائِمُ القِيَامِ
 بتَدْبيرِ خَلْقِهِ
 الْفُرْقانَ
 ما فُرِقَ به بَيْنَ
 الحَقِّ والباطِلِ
 عَزِيرٌ
 غالبٌ قويٌ ،
 مَنِيعُ الجَائِب

لا الْتِنَاسَ فيها ولا اشْتِنَاهُ

أمُّ الْكِتابِ
أَمُّ الْكِتابِ
أَصْلُهُ الَّذِي

• مُحُكَمَاتُ

واضحات

يَّرْجَعُ إليه مُ<mark>تَشَابِهَاتٌ</mark> خَفِيًّات استأثر

الله بعلمها أو لا تُنْضِح إلا بنظر دقيق

زَيْغ مَيْلُ والْمِحْرَاف عن الحَقُ

لائزغ
 لائيل عن
 الحقّ

■ كَدَأْبِ
 كَعَادَةِ

■ المِهَادُ
الفِرَاشُ ؛

أي المستقرَّة العبرَة العبرَة

■ الشهوات
 المشتقيات

المُقَنْطُرةِ
 المضاعفةِ أو
 المُحُكمة

المُسَوِّ فَقِ
 المُعَلَّمةِ
 المُعَلَّمةِ
 المُطهمةِ
 الحسانِ

 الأنعام الإبل والبقر والغنم

النخرث
 النزروغات

المآب
 المرجع



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا آوَلَاهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ إِنَّ كَدُأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهُمَّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَانِيْ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَارِ الله زُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَعَ ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ إِنَّ ﴿ قُلْ أَوُّنَبِتُّكُم بِخَيْرِمِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرَةً وَرِضُوانُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِسَادِ (فَ)

■ القانتينَ المطبعين الخاضعين لله تعالى = بالأستحار في أواجر اللَّيْل = بالقشط بالعدّل الدين = المِلَّة والشريعة = الإسلام الإقرارُ مع التصديق بالْوَ حْدَانِيَّةِ = بنیا خسدا وطلبا للرياسة • أسْلَمْتُ أخلصت الأمين مشركي العرب ■ خطَتْ بطلت

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَاءَ امَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ ٱلصَّهَرِينَ وَالصَّدِقِينَ وَٱلْقَنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٩ شَهدَ ٱللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَابِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوا لَعَرَبِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَأَلِي تُولُّواْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ إِنَّ إِلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١ أُركَبِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَاصِرِينَ الْأَ

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ١ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ تُ وَعَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيُوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُنِالً مَن تَشَاء مِيدِكَ ٱلْخَيْر إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلَ وَتُخرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاّهُ بِغَيْرِحِسَابِ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّا

غَرْهُمْ
 غَدَعُهُمْ
 وأطْمَعُهُمْ

يَفْتُرُونَ
 يَكُذِبُونَ

■ تُولِجُ
ثُدْخِلُ

أولياءُ
 بطائة أودًاء

تَقُوا مِنْهُمْ
 تُقُاةُ
 تخافوا مِنْ
 جهتهم أمراً
 بجب اتقاؤه

ه مُحْضَر أ مشاهدأ في صُحُفِ الأغمال ■ يُحَذِّرُكُم يُخَوِّ فُكُمْ ■ مُحَوِّداً عَيِمًا مُفَرِّعًا لخدمة بيت المقدس = أعِيدُها أجيرها وأخصتها كَفُلْهَا زكريًا جَعَلَهُ الله كافلاً لها وضامنا ■ اغراب غُرُفَة عبادتها في بيت المقدس = أنَّى لَكِ هَذَا کیف . أو مِنْ أَينَ لكِ هَذَا

يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّخْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ إِنَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله عَلَ أَطِيعُوا ٱللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكُفِرِينَ آتَ اللهُ اللهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ فُرِيَّةً أَبِعَضُهَا مِنَ بَعْضٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (وَبُّ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا لَأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ١ حَسَن وَأَلَبْتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفًّا لَهَا زُكِّرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكْرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْزِيمُ أَنَّ لَكِ هَلْأً قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْإِنَّا

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكُ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَا فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْمِكُةُ وَهُوَقَآيِمٌ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللّ يُصِكِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَة مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْآَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَمْ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبْرُ وَآمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَ ايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمُزَا وَأَذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحُ بِأَلْعَشِيّ وَأَلْلِبُكَرِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُرِيمُ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّ رَكِ وَاصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّا يَكُرُيكُوا فَنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَآرُكُمِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَلْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكُةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ

خصوراً
 لا يأتي النساء
 مع القُدرة
 على إتيانهن ً
 آية
 علامة على

خَمْلِ زُوجَتِي رَمْزِاً إيماءً وَإِشارَةً

> منبغخ صلّ فقرة

بالتعشق
 من وقت الروال
 إلى الغروب
 الإبكار

من وقت الفجر إلى الضحَى الثنيي

حي أدِعي الطاعَة. أوْ أخلِصي العبادة

أقلامَهُمْ التي سِهَامَهُمُ التي يَقْنِرعُونَ بِهَا
 وَجِهِا

دا جاهِ وقدر

عِيسَى ٱبْنُ مَرْنِيمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (فَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

= في الْمَهْدِ في زمن طفولته قبا أوان الكلام ا كَهُلاً خال اكتال قويه ا قضي أمراً أزاده ■ الحكمة الصوابُ في القول والعمل ■ أخلُق أصور وأقدر ■ الأكمة الأغمى خلقة ■ تدخرون تخبُّ لَهُ للأكا فيما بعد

■ أخسَّ = عَلَمَ بلا شبهة الخواريُونَ

أصدقاء عيسي ولحواصة

سنب الخنرب ۱

وَيْكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلَّا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ قَالَتَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْإِنَّا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكُمةَ وَالتَّوْرَيةُ وَٱلْإِنجِيلَ (اللهُ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يلَ أَنِّي قَدْجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكُمْ أَنِّ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّتُ كُم بِمَاتَأُ كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِي ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحَكُمَّ وَجِئْتُكُم بِعَايِةٍ مِن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَاصِرَطُمُّسَتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللهِ عَامَنًا بِٱللهِ وَأَشْهَا دِبَأْتًا مُسْلِمُونَ ﴿ وَأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ وَأَنَّا مُسْلِمُونَ

آخِدُكُ وافياً بروجك وبدنك صفته العجيبة المُمُترين الشاكين تعالموا أقبلوا البتهن ندع باللَّغنة

■ مُتَوَ فَيكَ

رَبِّنَآءَامُنَّابِمَآ أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَامُعُ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِينَ إِنْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ١٩ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شكدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَ ٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَالْمَا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَيُوفِيهِ مَ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَالدِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ الْآَالَةِ لِالْحَكِيمِ الْآَالَةِ الْحَالَةِ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَالدِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ الْآَالَةِ الْحَالَةِ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَالدِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ الْآَالَةِ الْحَالَةِ عَلَيْكُ مِنَ الْآلَاقِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَ الْحَالَةِ عَلَيْكُ مِنْ الْأَلْفَالِيَاتِ وَالدِّكْرِ الْحَكِيمِ الْآلَاقَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي اللَّهِ عَلَيْكُ عَالْمُعُلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَالْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالْمُ لِلْعَلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلْكُولُ عَلَيْكُمِ عِلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْك مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُ مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِلْ بَعْدِ مَاجَآءَ كُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَتُهُ لَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْدِينَ

إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ عَلِيمٌ المُفْسِدِينَ اللَّهُ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَكِيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّامِ أَبَعْدِهِ الْكَالَ تَعْقِلُونَ إِنَّ هَا أَنتُمُ هَا وُلاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَامُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَدَّ لَا اللَّهِ مَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ مِناهُمْ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ إِنَّا

تَخلِطُونَ .
أو تَستُرُونَ ما كَلَيْهِ قائماً ما الأَمْيِّينِ ما له العرب الذين ليسُوا أهلَ كتاب كتاب لا تَصبِيبَ من الخَيْر من الحَيْر من الح

= تلبسون



لا ينظر إليهم
 لا يُحسِنُ اليهم
 ولا يرحمهم
 أركبهم
 لا يُوكِبهم
 أو لا يُثني
 غليهم

يَناً هُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الإِنا وَقَالَت طَآبِهَ فَي أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُوا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّمُ مُلْ إِنَّ ا ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْيُحَاجُّوْكُرُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْنُصُّ بِرَحْمَتِهِ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِمِ الْآَلِي ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَظار يُؤدِّهِ ﴿ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ۚ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُولَٰ فِي بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيِّكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يُلُوُونَ السِئْتَهُمْ 
 يُميلونها عن الصحيح الصحيح الخرف عن الحرف المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وخضع النقاة وخضع

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِ نَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَاب وَٱلْحُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادَالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ الآبا وَلَايَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُو ٱلْلَتِيكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُم بِأَلْكُفْرِ بِعَدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (١٠) وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّ نَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّجًاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَأَفُرَرْتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أُقْرِرْنَا قَالَ فَأَشَّهُدُوا وَأَنَامُعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهِ فَمَن تُولَّى بِعُدَذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ أَفَعَارُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوْعًا وَكُرْهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

الأشباطِ
أولادِ يعقوبَ
أو أولادِه
أولادِه
التوحيدِ .
أو شريعة
نبينا ﴿

قُلُ ءَامَنَّا بِأَلَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِمُ نَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَ يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قُوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنْهُمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْلَبِكَ جَزَّا وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَالْمَلَتِيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ مَا خَلِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ١١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُّ فَكَ يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَلَى اللَّهِ مَ اللَّهِ مَعَدَابُ أَلِيم وَمَا لَهُم مِّن نَّصِينَ (أَنَّ اللَّهُ مُ مِن نَّصِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّصِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُ مِن نَّصِينَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُ اللّ

نفخيد الراء فنفلة

ا مد ٦ حركات الزوميا 🧶 مدة او ١٤ و جيوازا

البرّ الإحسانَ وكالَ الخير حنيفاً ماثلاً عن الباطل إلى الدين الحق الدين الحق

عوجا

معوخة

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرُّ مَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزُّلُ ٱلتَّوْرَاثُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ الْأِنَّ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَا تَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آفِقًا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ الْإِنَّ فِيهِ ءَاينَتُ بَيِّنَتَ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ قُلْيَا هُلُ الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ إِنَّا

يَعْتَصِمْ بِاللهِ
 يَلْتُجِيءَ إِلَيْهِ
 تُقَاتِهِ
 تقواهُ
 شفا حُفْرَة

طُرُف خُفْرَة

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ الْإِلَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَسْمُ مُّسْلِمُونَ النَّا وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَة مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ مُتَدُونَ المناكم مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي اللهِ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّا وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ الآلِي تِلْكَءَايَتُ ٱللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُر مِدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ

■ أَذَيُ ضررأ يسيرأ = يُولُوكُمُ الأَذْبَارَ يتهزموا = تُقِفُوا وجدوا ■ بخبل بعهد پاءوا بغضب زَجْعُوا به المسكنة فقر التَّفس وشخها = قائمة مستقيمة ثابتة على الحقّ



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ النَّ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَنَ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى اللَّهِ اللَّهُ أَذَى اللَّهُ اللَّهُ الْذَي وَإِن يُقَدِينُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ إِن صَمْرِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ إِلَّا بِحَبْلِ مِن ٱللهِ وَحَبْلِ مِن ٱللهِ وَحَبْلِ مِن ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَلْبِيَّاءَ بِغَيْر حَقٌّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٠ اللَّهِ لَيْسُواْ سَوّاءً اللَّهِ اللَّهُ لَيْسُواْ سَوّاءً ا مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُروَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ الْهِاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُو لُهُمْ وَلَا أُولَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمُ فِهَا خَلِدُونَ النَّا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَا وَ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ ربح فِهَا صِرُّ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْبِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَنَانَتُمْ أُولَاء تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِكُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّالِي عَلَيْكُمْ اللَّا إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللَّهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

■ صِرِّ بَرْدٌ شَدِيدٌ أو نارٌ

■ خُرْثَ قَوْمِ زَرْعَهُمْ

■ بطانة

خواص يستتبطئون أ

■ لا يألونكم خبالاً

لا يُقَصِّرُونَ فِي إفْسادِ أَمْرِكُمْ

■ مَا غَبِثُمْ مَا غَبِثُمُ

مَشَقَتَكُم الشديدة ﴿

الفرد بغطئهم ببغض

الغيظ
 أشد الغضب
 والخنق

■غَدُوْتُ حرجت أوَّلَ

خرجت او

ثَبَوْیءُ
 ثُنْزِلُ وثُوطَنُ
 مَقَاعِد

مواطن ومواقف

■ تفشالا تَجْبُنَا عَنِ القتال ا يُمدُّكُمُ يُقُونِكُمُ ويعيثكم ■ فورهم من ساعتِهم ■ مُسَوَّمِينَ مُعَلِّمِينَ أنفسنهم أو خيلهم بعلامات = لِقطع طزفاً ليهلك طائفة ■ يَكْبَتُهُمُ يخزيهم بالهزيمة

> مضاعفة کثیرة کثیرة

إِذْ هَمَّت طَّآيِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱلله فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الآيا وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَشَّكُرُونَ إِنَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَى يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُنزَلِينَ إِنَّ بِكَيَّ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ مُسَوِّمِينَ الله وَمَاجَعَلَهُ ٱللهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا أَوْيَكُبِتُهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَابِبِينَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ المُنْ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوا أَضْعَامًا مُضَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِنَّ وَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفرينَ الله وأطِيعُوا ٱلله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله



السَّرَّاء والضَّراء النُسْرِ والغُسْرِ
 الكَاظمين الغَيْظَ

الحابسين غيظُهُم في قُلُوبهم

■ فاحشة كبيرة متناهية في القبع

خلث
 مضنث

سَنَنْ
 وَقَائعُ فِي الأَمْمِ
 المُكَذِّبَةِ

■لا تنهنوا لا تَضْعُفُوا

عن القِتَالِ • قَرْخُ جَرُاحَةٌ

لذاوِلْها
 نُصَرٌفُها بأَحْوَالِ
 مختلفة

الله وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذَّنُوبِ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ جَزَآ وُهُمُ مَّعْفِرَةً مِّن رَّيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَثْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ إِنَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ النا هَذَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّا وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله المسكم قرَّحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِنْ لَهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابِينَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿

إخفاء، ومواقع الغنة إحركتا
 إنغام، ومالا بلكظ



■ لِيُمخص يُصَفِّي من الذُّنُوبِ أو يختبر ويبتلي ■ يَمْحَقُ يهلك ويستأصل = كَأَيْنَ مِن نبي كثيرٌ من الأنبياء ■ ريون علماء فقهاء أو جُمُوعٌ کثہ ہ ■ فما وَهَنُوا فما عجزوا ، أو فما جُبُنُوا ■ ما استكاله ا ما خضعُوا . أو

ذُلُوا لِعَدُوَّهم

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ شَا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَادُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِينَ النَّا وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِنِ مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَ يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَا مُّؤَجَّلًا وَمَ يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَانُوْ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْرِى ٱلشَّكِرِينَ (إِنَّ وَكَأْيِدٌ مِن نَّبِيٌّ قَـ تَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ اللَّهُ مُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسُنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ الْإِلَا

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَى بِكُمْ فَتَ نَقَلِبُوا خَسِرِينَ الْإِنَّا بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَ حَكُمٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَد كُمٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَد كُمٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَد كُمٌّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَد كُمٌّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَد كُمُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُولَد كُمُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُولَد كُمُّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَد كُمُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَ نَأْ وَمَأْوَ هُمُ ٱلتَّارُ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِ فَ اللَّهُ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِنْ بَعْدِما أَرْكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّ يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُا لَآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِينْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَن كُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَلِكُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ المُنْ

مؤلاكم ناصر كم

■ الرُّغبُ الخُوْفَ والفَزَعَ

سُلُطاناً
 حُجَّةُ وَبُرُ هَاناً

مَتْوَى الظَّالِمِينَ
 مَأْوَاهُم
 وَمُقَامُهُم

تخسونهم تستأصلونهم فتلاً

فشائتم عن قتال
 غدوً كم

لِينْتَلِيْكُمْ
 لِيمْتُحِنْ ثَبَاتكُمْ
 غَلَى الإيمَانِ

■ تُصْعِدُون تَذْهَبُونَ فِي الوادي هَرَباً

■ لا تلۇون لا تُغرَّجُونَ



■ فأثابَكُم خازاكُمْ

غماً بغم
 خُزناً مُتصلاً
 بخزن

أمثأ = تُعَاسِاً سُكُوناً وهُدُوء. أو مُقارَبَةً للنوم 🛚 يغشى يلابس كالغشاء ■ لبرز لحرج ■ مضاجعهم مصارعهم المقدّرة لهم ■ ليتلى ليحتبر = للمخص يُخلُصُ ويُزيل ■ استزلهم الشطان أزلَّهُم . أو حملهم على الزُّلل ■ ضربوا ساروا لتجارة أو غيرها

■غُزَّى

غزاة مجاهدين

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّرَ أَمَنَةً نَعْ اسَّا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِأُللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءَ مَّاقُتِلْنَا هَ هُنَّاقُللُّوْكُنْمُ فِ بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ (اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ (اللَّهُ عَنَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ (اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمُ (اللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَكُلَّ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحْمَى وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُ مُ لَمَعْفِرَة مِن ٱللهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمَّا بَجْمَعُونَ اللهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمَّا بَجْمَعُونَ النَّهِ

وَلَمِن مُّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى أَللَّهِ تُحْشَرُونَ ( الْمُنَا فَي مَارَحْمَة مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ (إِنَّ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُ نَفْس مَّاكُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّ أَفْمَنِ أَتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَ أَبَّاءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللهِ وَاللهُ بَصِيرُابِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُابِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَب وَ الْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبُلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ إِنَّا أُوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَآ قُلُهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الْإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الْإِنَّا

■ باء بسخط رجع بغضب عظیم

ا يُر كُيهِمُ يُطَهُّرُ هُمُ من أَدْنَاس الجاهلية

الله هذا مِنْ أَيْنَ لِنا هَذا الخِذُلَانُ قَادُونَهُ ا
 قَادُونَهُ ا

الْقُرْخُ
 الجراخ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَكُمْ تَعَالُوا قَتِلُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ أُوادْفَعُوا قَالُوا لَوْنَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَّا تَبْعَنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهُم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْياء عِندَ رَبِّهِمْ يُزْزَقُونَ ﴿ إِنَّ فَرَحِينَ بِمَا عَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا يهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللهِ وَفَضْلُ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقُواْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهُ



ئىملى ئىم
 ئىملىم مع
 ئىمنى
 ئىمنى

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةً وَأَتَّبَعُوا رِضُوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيا ءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَحُرُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمُ الْآلِي إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَنِ لَن يَضُرُوا ٱللهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْآلِيمُ الْآلِيكُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَّلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَأَنْمُ لِيَزْدَا دُوٓ إِنْ مَا وَكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ إِنَّ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُعَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ هُوَخَيْراً لُمُّمْ بَلُهُوَ شَرَّ لَمُّمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الْإِنَّا

الخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) التعظيم الراء النقام، ومالا بلغضًا مد ۳ حركات لزوسا 🌦 مدة او \$او ٢ جـوازاً مد واجب ٤ او ٥ حركات 🍇 مد حـــركنــــان بِقُرْبَانِ
 مَا يُتِقَرَّبُ بِهِ
 الرَّبُو
 الرَّبُو
 الرَّبُو
 الرَّبُو
 الرَّبُو
 الرَّبُو
 الرَّبُو
 الرَّبُو
 المُونونِ
 المُحْدُونَ مِنْ
 الْمُحْدُنُ
 الْمُحْدُنُ
 الْمُحْدَنُنُ
 وَتُحْتَمُنُ

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنَّ أَغَنِيَاهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَلْبِيآء بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ وَاللَّهِ عَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُو الإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌّ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُكُذِّ بَرُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْوُتِّ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ اللَّهِ لَتُ بَلُونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُن مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَب مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصِّبُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ



طَرَحُوهُ

بِمَفَارَةٍ
بِمَفَارَةٍ
بَمْفَارَةٍ
الْقُورُ وَمُنْجَاةٍ
الْقُارِ
احفظنا من
عذابها
اخْزِيْتُهُ
فَضَحْتَهُ وَأَهْنَتُهُ
الْخُرِيْتُهُ

وَأَزِلُ عِنَّا

■ فَنَبَذُوه

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوابِهِ ثَمَنا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ شَيْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِكَ فِٱلنَّهِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ شَ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَٰذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ اللَّهِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّهِ مِنْكَ إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَانُ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأُبْرَارِ ﴿ أَبُرَارِ اللَّهُ كَبِّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللهُ اللهُ

رُوساً ﴿ مَدَّ اوَ وَاوَ آجِوازًا ﴿ الْجَمَاء، ومواقع الْخُنَّةُ احركتان ﴾ تفخيم الرا مركات ﴿ مِد حــركتـــان ﴿ ﴿ ادْعَام، ومالا بِلْفَقَدُ الايغرنك لا يغرنك عن الحقيقة عنائب الحقيقة تضرف تضرف المهاد المه

أقِيمُوا بالحُدودِ مُتَأَهِّبِينَ للجهاد

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّنكُم مِّن ذَكُرِ أَوْ أَنْنَى بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَهِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُثُوابًامِّنْ عِندِاللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ (اللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَاب لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو فِي ٱلْبِلَدِ اللَّهِ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَهَادُ اللَّهِ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ الْآَلُ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَيِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمُ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱصِّبُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَّقُوا أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ النَّايَاءُ السَّاعَ اللَّهُ السَّاءُ اللَّهُ السَّاءُ اللَّهُ السَّاءُ اللَّهُ السَّاءُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

■ يَثُّ: نَشْرَ وَفَرُّقَ

رَقِيها: مُطلِّعاً.
 أو حافظاً لأعمالك

. وحابط وعم ع خوباً: إنْماً

تُقْسِطوا
 تَعْدِلُوا

■ طاب: خَلَّ

أَذْنَى: أَقْرَبُ

لا تغولوا
 لا تُجُورُوا

أو لا تكُثر عِبَالكُمْ

■ صَدُفَاتِهِنَ

مُهُورَهُنَ • نخلة

عَطِيَّةً منه تعالى

خبيئاً مريئاً

سَائِغاً حَميدَ المَغَبَّةِ

قیاماً
 قوام مَعَاشِكُمْ

■ الْبَتْلُوُا الْحَتْبُرُوا وامتُحِنُو

الحبيروا واستجوا

علمهم وتبيئه

حُسْنَ تَصَرُّفِ في الأُمْوَالِ

ي ادموان ■ بداراً

مُبَادِرِينَ

 فَلْيَستَعُفِف فَلْيَكُفَّ عن
 أكْل أمْوَ الهمْ

خسيباً
 مُحاسباً لكُمُ

## بِسَ لِللهِ ٱلرِّمْرِأُ الرِّحْدِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَّفْس وَحِدة وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثُّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَآتَّ قُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ

بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَاتُّوا ٱلْيَنَامَى أَمُولَكُمْ

وَلَاتَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقَسِطُوا فِي ٱلْمِنَكَى فَانكِحُوا

مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعْدِلُوا

فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنْكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا إِنَّ وَءَاتُوا

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّا مِّرِيًّا إِنَّ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلِّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرْ

قِينَمَا وَأُرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُنْ قَوْلًامَّعُهُ وَقُولُوا لَمُنْ قَوْلًا مَّعُهُ وَقُولُوا لَمُنْ قَوْلًا مَّعُهُ وَقُولُوا لَمُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُولُوا لَمُنْ قَوْلًا مَّعُهُ وَقُولُوا لَمُنْ قَوْلًا مَّعُهُ وَقُولُوا لَمُنْ وَقُولُوا لَمُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَامًا عَلَيْكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا مُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللّه

ٱلْيَنْمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُسُّدًا فَأَدْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهِ آلِسَرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِأَلْمَعُ وَفِ فَإِذَا

دَفَعَتُمْ إِلَبْهِمْ أُمُوكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا الْ

■ مَفْرُوضاً وَاجِباً ■ سَدِيداً جَمِيلاً. أو صواباً سيدخُلُون سيدخُلُون

مفروضة

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتُرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأُفَرِبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوَّكُثُرُ نَصِيبًا مَّ فَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمُعْمَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا إِنَّا يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيكِينَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَ وَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُونَ فَالِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهِ ۚ أَوْدَيْنُ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَرِيضَكَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ

إخفاء، ومواقع الفَنّة (حركتان) 
النقام، ومالا بُلفَظُ

ا مد ۲ هبرکات لزوماً 🌦 مدًّ او ۱۶ و جبوازهٔ مد واجب ٤ او ۵ درکات 🌉 مد حسرکاساں



كَلالة مئيناً لا وَلَدَ
 لَهُ ولا وَالِدَ
 خُدُودُ الله
 شَرَّ الله وأحكامُه

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَ رَكَ أَزُوجُكُمْ إِن لَّهُ يَكُن لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَحْمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ ﴾ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَمَّ أُوامْرَأَةٌ وَلَهُ, أَخُ أُو أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكُثُرُ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَا أَيْ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله عَدُودُ اللهِ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَتَّعَدُّ حُدُودَهُ لِيدِّخِلَّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابٌ مُّهِينٌ ١

> إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان) نفخيم الرا النفام، ومالا يُفضَد فقلة

كُرُها مكرهين لهنَ
 لا تفضلُوهُنُ
 لا تشيكُوهُنَ
 مضارة لَهُنَ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنحُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٌ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهَ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارً أُولَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِسَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

أهتاناً
 باطلاً . أو ظلماً

أفضى بغضكم
 وصل

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثيقاً

مَقْتاً
 مَبْغُوضاً
 مستحق ا حداً

رَبَائبُكُمْ
 بَنَاتُ زَوْجَاتِكُمْ
 من غَيْر كُمْ

خلائِل أبنائِكم
 زُوْجَائُهُمْ

وَإِنْ أَرَدَتُ مُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْج مَّكَانَ زَوْج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ لَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَانًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعَضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ١١ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ وَكُونَ مِن ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا إِنَّ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا مُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبِنَا أَكُمُ وَأَخُو تُكُمُ وَعَمَّلُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱللَّخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَ تُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعَنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِن الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبِيَبُكُمُ اللَّتِي فِي خُجُورِكُم مِن نِسَا يِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِين إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٩



المُحْصَنَاتُ
 ذُوَاتُ الأَزُواجِ

ه مخصين

غَفِيفينَ عن المعاصى

= غَيْرَ مُسَافِحِينَ ■ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

 عُيْر مُسَافِحين غَيْر زانبن

الرراين الجوزهن ا

مهورهن

■ طُولاً

غنى وسنغة

■ المحصنات الحرائر

فتياتكم

إمائكم

■ مُخصنات عَفَائِفَ

غَيْر مُسافِحاتِ
 غَيْر مُجاهرات

عير مجا. بالزَّ نع

■ مُتُخذات

أخذان

مُصاحِبات أصدقاء للزّنا

> سيراً • الغنث

■ الغنث الزُّنْي . أو

الإثم به

≡ سُنَنَ

طراثق ومناهج

المُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَ لِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَإِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تُرَضَيْتُ مِهِ مِلْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِي مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيْ يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنَ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِ لَمَعُهُ فِي مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْر لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمٌ الله يُريدُ اللهُ لِيُسَبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ اللَّهِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن عَيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُلُهُ أُللَّهُ أَل يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّاأَن تَكُونَ بِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونا وَظُلْمًا فَسُوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱلله يَسِيرًا إِنْ يَحْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعًا تِكُمْ وَنُدُخِلُكُم مُدْخَلًا كُرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّواْ مَافَضَّ لَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَ كُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْتُسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّا أَكْسَابُنَ وَسْتَكُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِحُلَ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ

ا بالباطل بما يخالف بما يخالف حُكُمُ الله تعالى

■ ئصبيهِ نُدْخِلُهُ

■ مُذخَلاً كَويِهاً مُكَاناً حَسَناً وهو الجنة

موالي
 ورثة عصبة

عَقَدت أيمائكُمْ حالفتُمُوهم وعاهدتُمُوهم

نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الآيَّ

ٱلرِّجَالُ قُوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكُ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَنِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُ ﴾ فَعِظُوهُ ﴾ وَأَهْجُ رُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَ إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوَفِّقُ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَيَ اعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَلَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنب وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِوَيَكَتُمُونَ مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهُ

النساء النساء المرابقة على المرابقة على الرعيّة الرعيّة مطيعات لله مطيعات لله المؤورة المرابقة المرا

■ الصّاحِب بالجنّب الرُّفِق في أمرٍ مرغوب

أو نسباً



ابن السبيل المسافر الغريب أو الضيف مختالاً معجباً معجباً

فخوراً
 كَثِيْرَ التَّطَاوُل
 والتَّعاظم بالمناقب

بتفسه

الزالقان

وَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَادِ لَيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطُنُ لَهُ قَرينًا فَسَاءَ قَرِينًا الآً وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا الْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَاجِتُ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَيِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوك بِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ١ إِنَّ يَمَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَادَةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِن ٱلْغَابِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَاءً

مراءاة طم = مِثقال ذُرّة مقداز أصغر علة أسوَّى بهم الأرض يُدُفُّوا فيها كالموتى ■ غابري سبيل مُسافرين . أو مجتازي المسجد = الغائط مكان قضاء الحاجة - صعيدا ترابأ . أو وجه الأرض

> ■ طيباً طاهراً

■ رئاءَ الناس

فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ

ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا (إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُو نَصِيبًا مِّنَ

ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّدِيلَ ﴿ اللَّهِ لَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 يُحرِّفُونَ الكَلْمَ يُغَيِّرُونَهُ . أو يتأوُّلُونَه ■ اسمع غير مستمع دعاء من اليهود عليه علية ■ زاعنا سب من اليهود له ع انحرافاً إلى جانب السوء ■ أَقْوَمَ أُعْذَلَ فِي نَفْسِهِ ■ تنظمس وجوها تمخوها ■ يُؤكُّونَ يمدخون ■ فتيلاً هو الحيط الرِّقِيقُ في وسنط التَّوَاةِ الجبت والطَّاغُوت کل معبُود أو مطاع

غيره تعالى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِأُللَّهِ نَصِيرًا (فَا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَى مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاللَّمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعَنَّا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يَهُمَّا ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ عَامِنُو مِانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأً لَيْ أَنَّهُ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزِّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَن الظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمْ قُولًا عِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا سَبِيلًا (إِنَّ الَّذِينَ ءَا مَنُوا سَبِيلًا (إِنَّ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> کتان) 🌑 نقشیم الراء 🍆 تانته

أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا (إِنَّ اللَّهُ فَالْنَائِبَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ أَمْ لَمُ مُ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (إِنَّ أَمْ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا (اللهُ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِحَهَنَّمَ سَعِيلًا وَفِي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَدِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاعَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدًا لُّهُمْ فِيهَا أَزُوجُ مُطَهَّرَةُ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ فَاللَّا ظَلِيلًا ﴿ فَا إِنَّ ا ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الَّطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَيَّ للَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأُولِلا (إِنَّ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر

هو النُّقُرَةُ في ظهر النَّوَاةِ = تصليهم تُدْخِلُهُمْ ا تَصْجَتُ الحترقت وتهرث ظليلاً

> دائماً لا خرا فيه ولا قرَّ ا نعمًا يعظكم نعُمْ مَا

يعظكم = تاويلاً عَاقِبَةً ومَالاً

نصب الجرب ا

الطَّاغُوت الصَّلِيلِ كَعْبِ بن الصَّلِيلِ كَعْبِ بن الأشرفِ اليهودي اليهودي أيشرُون المُشرِفِ اليهودي يعمُدُون يُعْرضُونَ

بمرِصوں • شَجَرَ بَيْنَهِم أَشْكُلُ عليهم من

> الأمور • خرجاً ضيفاً

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُو اللَّالطُّعُوتِ وَقَدُ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً إِلَا مَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُ نَآ إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا إِنَّ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَامِ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُ النَّفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللهَ وَأَسْتَغَفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تُوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَالْ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مَرُّكُم لَا يَجِدُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُو لَسُلِيمًا ١١٠

) 🌰 تفضيم الراء 🏲 علقلة

إخفاء، ومواقع الغنّة (حركتار
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ۲ حركات ازوما ﴿ مد٢ او ١٤ ٢ - جوازا مد واجد ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركسان

عُدُّتكُم من السلاح

■ حذركم

اخرجوا للجهاد

ا ثبات جماعة إثر جناعة

أيطئن

ليتثاقلنَّ عن الجهاد

يشرون

وَلَوْأَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُو ٓ أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُوا مِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلَ مِّنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُو مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا اللَّهُ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ لَكُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَ لَيْبِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَاصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَ لَيْهِكَ رَفِيقًا اللَّهِ فَاللَّهُ وَكُفَّىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَا يُهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو خُذُو حِذَرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا الإِنا وَإِنَّ مِنكُولَمَ لَّيُبَطِّئَنَّ فَانفِرُوا جَمِيعًا الإِنا وَإِنَّ مِنكُولَمَ لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَبَتَكُمُ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُم مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَمِنَ أَصَبَكُمْ فَضَل مِنَ ٱللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَ لَّمْ تَكُو أَبِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّة يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ اللهِ فَلْيُقَتِلُ فِي سَبِيلُ اللهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا إِلْآخِرَةِ وَمَ يُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا اللهَ



الطاغوت الشيطاب 
 فيه 
 هو الخيط الرّفيق 
 في وسط التّواة 
 بُرُوج. 
 خصُونِ وقلاع. 
 مُشيَّدة

مطولة رفيعة

وَمَالَكُمْ لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الآنِ الَّذِينَ عَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّغُوتِ فَقَيْلُوٓ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَيِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِنِكَانَضَعِيفًا الْإِنَّ ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُو الْيَدِيكُمُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّدَاةَ وَءَا تُوا ٱلرَّكَ فَ فَلَمَّا كُيبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقَ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أُوۡأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُو رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرِ لِّمِنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا الَّهِ اللَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلُوكُنكُمْ فِي بُرُوج مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلِّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوْكُلَةِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فِينَنَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِأَللَّهِ شَهِدًا (إِنَّ )

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١١ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوامِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الله الله الله الله الله المنافع الله المنافع الله المنافع الله المنافع الله المنافع الله المنافع المن فِيهِ ٱخْنِلُفًا كَثِيرًا آلِهُ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَلْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّهُ فَقَائِلَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِبَّتَةً يَكُن لَّهُ كِفُل مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مُقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا

حفیظاً
 حافظاً ورقبیاً
 بَرَزُوا
 خَرَجُوا
 بَیْتُ

. د. د بر

أذَاعُوا به
 أفْشَوْهُ وَأَشَاعُوهُ

<u>يستنبطونه</u> يستخر جون

علمه • بأس

نكاية • بأسأ

قُوَّةَ وَشِدَّةً • تَتْكيلاً

تُعْذِيباً وَعِقاباً • كُفُلِّ

ا بيس نصيب وحظ

مُقِيتاً
 مقتدراً
 أو حفيظاً

وازاً المحاد، ومواقع الغُثّة (حركتان) في نفخيم الرا

ا مدّ ٦ حبركات لزوماً ﴿ مد٢ او ١٤ و ٦ جبوازاً الله مدّ واجب٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركاسان

بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ

أركسهم الله الكفر ردَّهُمْ إلى الكفر ضافت ضافت الاستسلام والانفياد للصلح أركسوا في في المواد ا

وأصبتموهم

ٱللهُ لا إِلَهُ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِتْنَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوا التَّريدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَدُّواْ لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَامِنْهُمْ أَوْلِيَّاءً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَا نَنَّ خِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَإِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَفَّنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُولَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُبِينًا اللَّهُ

سرتم وذهبتم الاستسلام. أو تُجِيَّة الإسلام عُرضَ الحياةِ المال الزائل

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةً مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّكَّ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُّ فَدِية مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوْ فَكُمَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُ رَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ أللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَ يَقْتُلُ مُؤْمِنَا شَعَمِّدًا فَجَزَا وَ مُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِذَاضَرَ بْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُو وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَا وِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدَ ٱللَّهِ مَعَ انِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

■ الضَّرْرِ العُذْرِ المانِع من الجهاد

- مُوَاغَماً
   مُهَاجَراً ومتحولاً
- نَفْتِنَكُم
   ينالكُمْ بمكروه



لاَيسَتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ ولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ

وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ

ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٩٠٥ وَرَجَتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً



فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّا وَإِذَا ضَرَبْنُمُ

فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم رُجُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَاةِ إِنْ خِفْئُمَ

أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَفِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا الَّذِيا الَّ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآيِفَة = حذرهم احْتِرازَهُمْ مِن مِّنْهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا غذوهم = تَغْفُلُونَ تسهون = مَوْقوتاً مُحُدُودَ الأَوْقَاتِ مُقدّراً · لا تهدوا لا تَضْعُفُوا ولا تُتُوالُوا ■ خصيماً

مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنُ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّينَالَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسُلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذَرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا الَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَاةَ فَأَذُكُرُوا ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّامُّوقُوتًا اللهُ وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبِ إِلْحَقّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَلِكُ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا النَّاسِ بِمَا أَرَلِكُ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا النَّاسِ

■ يختائون يَخُولُون

■ يُنيتُون يُدَبُّرُونَ

■ وكيلاً

حافظاً ومُخامياً

أَهُ فَاللَّا
 كَذِباً فَظِيعاً

وَأَسْتَغُفِرُ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلَا يُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ يَسُتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١١ هَا أَنتُمْ هَتُؤُلاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَلِدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّعًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُوراً رَّحِيمًا اللَّهِ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْلِمُنا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّ عَافَقَدِ آحْتَمَلُ مُ تَنَاوَ إِثْمَامُّ بِينًا اللَّهُ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ م يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا النَّهُ



نجواهم
 ما يُتناجى به

الناسُ • نُشَاقَة الرَّ سِهِ

يُشَاقِقِ الرَّسولَ
 يُخَالفُهُ

■ لُوَلُه مَا تَوَلَّى لُخُل بينه

وبين ما اختاره • نصله

للجلة

إنـاثاً
 أصنناماً يزينونها
 كالنساء

فويداً
 مُتَمَرِّداً مُتَخِرِّداً

من الخير ■ مَقُرُّ وضاً

مقطوعاً لي به • فَلَيْنَكُنُ

فَلَيْقَطُعُنَّ أُو فَلَيْشُفُّنَ

■ غُروراً خِدَاعاً وِباطِلاً

■ مَجِيصاً مَجِيداً وَمَهْرِباً

اللَّحَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُو لَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَنْ ضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنْ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَكَّى وَنُصَلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتَ مَصِيرًا اللهِ إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَلْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُلَّا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْ اللَّهُ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ﴿ لَهَا لَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا إِنَّ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خُلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا اللَّهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّاعُهُورًا ١٩ أُوْلَيْكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا مِحِيصًا اللَّهُ سُورَةِ النِّسَاءِ ع

قِيلاً
 قَوْلاً
 قَوْلاً
 هو التُقرةُ فِي
 ظَهْر النواةِ
 أَسُلُمْ وَجُهَةً الله
 أَخُلُصُ نفسه
 أَخُلُصُ نفسه
 حيفاً
 قَوْجُهةُ الله
 أَلَّذُ عَنْ الله
 البَّاطِلِ إلى
 الله عن الله

■ بالقِــُطِ بالغدُل وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُّهُمْ جَنَّتِ بَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِهَا أَبُدُاوَعُدَ ٱللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا اللهِ لَيْسَ بِأَمَانِيًّ كُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْحِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَيدِ وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شَيًّا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُّ فَأُولَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (وَأَنَّ وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءِ مُحِيطًا النَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِ لَقِسَطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الآيَا

زوجها

ئشوزا
ئجافيا عنها
ظلما

الشع البخل مع البخر مع

سَعْبَه فضله وغناهٔ

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُ مَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرُوا مُحْمِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّح وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَاتَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَكَلاتَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِن ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الْآَلُ إِنْ يَشَأْ يُذِّهِ مِ حُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَاكَ قَدِيرًا المِّهُ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الْآلَا



■ تلووا تُحرُّ فُوا الشَّهَادَةُ m المَّعَزُّة

المنعة والقبَّة

اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى بِمُمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوْءُ الْوَتْعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الْعَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَرَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفَّرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيهْدِيهُمْ سَبِيلًا اللهُ بَشِراً لَمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ اللَّهِ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَنْنَعُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا الْإِثْلُ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئَابِأَنْ إِذَا سَمِعَنَّمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نْقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا النَّا





القربُصُونَ بِكُمْ يُنْتَظِرُونَ بِكُمْ الدُّوَاتِرَ الدُّوَاتِرَ

> • <del>فتح</del> نصر وظفرً

■ نشتخوذ عليكم تغلبكم ونستؤل غليكم

مُذَبُذُين بَيْن
 مُرُدُّدين بَيْن
 الكُفْر والإيان
 الدُّرُكِ الأسفل
 الطبقة السُفل

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواۤ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو ٓ الْمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن جَعَكُو إِللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَامُّ بِينًا إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا الْهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَامُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَ الْبِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَكُ لُاللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكْرَتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ



◄ جهرة عناناً

لا تغذوا
 لا تغتذوا
 بالصئيد

اللهُ يُحِبُ اللهُ ٱلْجَهْرِ بِالسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا المِنْ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أُوْتُحُفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَن سُو عِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُولَيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (آفَ) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُو أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفُونَاعَنِ ذَالِكَ وَءَا تَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا الْآُفِيُّ وَرَفَعْنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَمُمُ ٱدَّخُلُوا ٱلْبَابِ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَمُهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا النَّا

نغفيم الراد] قلقلة

إخفاء، ومواقع القنة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ



للْفٌ بِعُضَّاةٌ بِأُغُطِيَةٍ بُغِ بُغ بُغ بُغ

فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِالبَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَبْلِيَةَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفٌ بَلْ طَبَعُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَكُنَّا عَظِيمًا إِنَّا وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنُلْنَا ٱلْسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَمُهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّيِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا الله الله عَلَى الله الله الله الله عَنْ إِلَا الله عَنْ إِلَّا كَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا النَّهِ فَبِظُلْمِرِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُوا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللهُ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَيْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكِ كَسَنُوْتِهِمَ أَجُرًّا عَظِيًّا اللَّهِ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 البقام، ومالا يُفقد

مدًا لا حركات لزوماً 🕳 مدّا او 18و جيوازا (مدُ واجِب ؟ او ٥ حركات 🍇 مدّ حسركنسان



الأستباط أوْلادِ يَعْقُوبَ. أو أولادِ أولاده

• زُبُوراً كِتَاباً فيه مواعِظ وجكمٌ

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَـٰرُونَ وَسُلِّئَمُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاقُ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبِلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ١ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ . وَٱلْمَلَتِ كُذُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِهَدِيَهُمْ طَرِيقًا اللهُ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا إِنَّا

فغنيم الراء فنائلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغاد، ومالا بنفتد

صد ۲ حركات لزوما ♦ مد٢ او١٤ تجوازاً
 مد واجب٤ او همركات ♦ مد حسركنسان

لا تغلُوا
 لا تُجَاوِزُوا
 الحَدُّ ولا تُفرِطُوا
 فيئشكف
 يَانف وَيَتَرفَّهُ

يَّنَأُهُلُ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلَّوُا فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقًا هَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَانَةُ أَنتَهُوا خَيْرًا لَّحَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَلنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَي سَنْ تَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبُرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ عَنْ النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ بُرُهُ نُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا إِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصِهُ مُواْبِهِ فَسَيُدُخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِيهُمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (١٠) الْكالالة
 اللّبت ، لا ولد
 له ولا والد
 بالمُقُود

بالعُهُودِ المُؤكَّدَةِ - الثُّنَانِ

الأنغام
 الإبل والْبَقَر

والغنم مُجِلِّي الصَّيِّدِ مُسْتَحِلُه

> ■ خُوُمْ مُخْرِمُونَ

شعائر الله

مناسك الحج . أو مَغَالِمَ دينه

الهذي من ما يُهذى من الأنعام إلى الكعبة

■ الْقلائِد

ما يقلّد به الحدي علامة له

■ آمین

قاصدین الایجرمنگم لایجملنگم

■ شَنَآنُ قَوْم بُغُضَاكُمْ لَهُمُ

اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سِسُسِلُونَ مَالِدُونَ عَامَنُواْ اَوْفُواْ بِالْعُقُودِ اَحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُمِ إِلَّا مَائِنَا لَى عَلَيْكُمْ عَيْرَعُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِلَّا اللهَ عَلَيْكُمْ عَيْرَعُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِلَّا اللهَ عَكُمُ مَا يُرِيدُ إِلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَاللهِ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَعَايُّمُ اللَّذِينَ عَامَنُوا لَا يُحِلُّواْ شَعَيْرِاللهِ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَعَايُّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا لَا يُحِلُّواْ شَعَيْرِاللهِ وَلَا الشَّهُ مَا يُرِيدُ إِنَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

خَفَاه، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 

تفخيه يغاد ، ومالا للفظ

● مد ٦ حبركات لزوماً ● مدَّ٢ اوغاو ٢ جبوازاً ●مدّ واجبع او ٥ دركات ۞ مدّ حسركنسان

 مَا أَهِلُ لِغَيْرِ اللهِ به ما ذكر عند ذبحه غيرُ اسم الله تعالى ■ الْمُنْحَنِقَةُ

الميتة بالخنق

 المؤقوذة المُيَّةُ بالضَّرْب

 المُترَ دُيَةُ: اللَّتَةُ بالسقوط من عُلُوً

■ النطيخة

الميَّتَةُ بالنَّطْحِ ■ مَا ذَكُيْتُمْ

ما أدركتموه وفيه حياة فذبختُموه

■ النُمنب حجارة حول

الكعبة يعظمونها ■ تَسْتُقُسمُوا : تطلبوا معرفة مَا تُسِمَ لَكُمْ

بالأزلام:هـ سهامً

معروفةً في الجاهلية فستى: ذنبٌ عظيمٌ

ونحروج عن الطاعة

 اضطر: أصيب بالضّر الشديد

■ مختمصة مجاعة شديدة

 مُتَجَانفِ لِاثْم مَاثِل إليه وَمُختار له

الطيبات: ما أذنً

الشارع في أكله ■ الجوارح

الكواسب للصيد من السُّبَاعِ والطُّيْرِ

■ مُكلِين

مُعَلَّمِينَ لها الصَّبَّدَ

■ المخصنات الْعَفَائفُ أُو الحرائرُ

أَجُوزِهُنَّ اللَّهُورُهُنَّ



و مُحْصِنينَ مُتَعَفَّفينَ بِالزواجِ ■غَيْرَ مُسَافِحينَ غير مجاهرين بالزني مُتَخذى أخذان مصاحبي خليلات للزني سراً =خط يطل ■ الغائط مؤضع قضاء الحاجة ■صعيداً طيّباً ترابأ . أو وجُّهُ الأرضى طاهرأ = خوج ضيق ■ ميثاقه غهده ■شهداء بالقسط شاهدين بالعدل ■لا يجر منكم لا يحملنكم

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّن ٱلْعَآبِطِ أَوْلَكُمُسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْكُ مَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُّ وَلِينَةٌ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَّعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيَ أَلَّا تَعَدِلُواْ آعَدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُعَظِمُ اللَّ

أيسطوا إليكم
 يبطشوا بكم
 بالقتل والإهلاك
 نقيماً



غزَّرْتُمُوهُمْ
 نَصَرْتُمُوهُمْ
 غَظُّمْتُمُوهُمْ

يُخرُّ فُون الكلِمَ
 يغيَّرُونه

أو يُؤوَّلُونه • خظا

نصيباً وافياً

خالِقةِ
 خيانةِ وغذرِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَلِيْنَا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِيمِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ أِذْ هُمَّ قُوْمُ أَن يَسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مَ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ شَا ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرُ بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهَ فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَاقَهُم لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِلْهِ وَنَسُواحَظًامِّمَا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

ا فَأَغْرَيْنَا
 هَيْجُنا ـ أو
 ألصفنا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِدُرَى أَخَذُنَا مِيثَنَّقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ حِبُرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَاثُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّا يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ يَهْدِى بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلُ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ٱبْنُ مَرْبَيمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمُسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَأْ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا

> الغُنْةُ (حركتان) 🔵 تغضِّم الراء غظ 🕒 تَنْفَئَة

🌒 مدّ ٦ حـركات لزوماً 🚮 عدّ او او ٦ جـوازاً المدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🍓 مدّ حــركتـــان

فَتْرَةٍ
 فُتُورٍ وانْقِطَاعِ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوالنَّصَرَى غَنْ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرِّمِّمَّنْ خَلَق يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَفَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَبِياءً وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَكِمِينَ ١ يَعَوْمِ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْ بَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكُوسَيّ إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَا فُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آلِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (١٠)

 نيه فون نيبيرون فلا تأس فلا تأس فلا تخون من المر من المر به تعالى ترجع ترجع

■ فطوعت سَهُلَثُ وَزَيُّنَثُ ■ سَوْاةً أخيه جيفتهُ أو عُوْرَته قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهُهُنَاقَعِدُونَ ١ قَالَرَبِّ إِنِّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (إِنَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىٰ ءَادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمُ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَيْ اللَّهِ لَيْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَا أَالظَّالِمِينَ إِنَّ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّا فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوْيَلَتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذًا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

إخفاء، ومواقع الغَنَّة بحركتان)
 النقام، ومالا بلغقة

صنا ۱۳ صرکات لزوما ۵ مد۱۳واو ۱جموازا مدروجیه او ۵ حرکات ۵ مد حسرکنسان

يُعْمَدُوا . أو يُسْجَنُوا خُرِّي دُلِّ وَهُوانَ الوسِيلَة الرُّلُقَى بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ وتركِ المُعاصى

يَثَفُوا ا

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ عِلَ أُنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأُنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بِعَدَذَ الكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّا إِنَّمَا جَزَّ وُ اللَّذِينَ يُحَارِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَكِّبُوا أَوْيُصَكِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ آلِيًّا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَنَّ لَهُ ممَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُبِ لَمِنْهُم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الْآ

الم المقاء، ومواقع العُنْة (حركتان) في تفخيم الراء المقاء ، ومالا بلغظ في المقاء ... قنقلة

● مد ۴ مركات ازوماً ﴿ مدَّ اودَاو ٢ موازَا وَ مدَّ واجب £ او صحركات ﴿ مدَّ حسركتان نكالأ
 غفوبة . أو منعا
 عن الغؤو
 فتنته
 ضلالقه
 خؤيّ
 أفتضاح وذلّ



يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوّا أَيْدِيهُ مَا جَزّاءً بِمَاكُسَبَانَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ مَكِمُّ اللهُ مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّا ٱلْمُ تَعَلِّمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَلَّ سُولُ لَا يَحْزُنكُ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقُومٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ إِ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتَهُ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَمْيُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُو بَهُمْ مُلْمُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ

■ لِلسُّختِ للمالِ الحَرَام

بالقشط
 المَقْط،

العادِلِينَ فيما

■يَتُولُوْنَ يُعرضُون عن

خُكُمِك • أَسُلَمُوا آنْفَادُوا لِحُكْم

> رَبُهِم الرُّبُانِيُّونَ

عُبَّادُ اليهودِ
الأخبارُ

علماء اليهود

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّ وكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَي إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ مِا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنَبِ ٱللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُداء فَلا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذْتَ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ

ناء، ومواقع الغُنّة إحركتان] 

قافيم الراء المُنافذ قائلة ق

مد ً ۴ حركات لزوماً ﴿ مدّ ٢ أو ١٤ و جبوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركاسان

قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن

لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ الْفَا

قَفَيْنا على
 آثارهم
 آثارهم
 آثارهم
 رقيباً . أو شاهدا
 شرعة
 شرعة
 شرعة
 شرعة
 في الذين
 في الذين
 ليتلوكم
 يَشْبَوك

وَقَفَّيْنَا عَلَى عَاتَرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَنْ يَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدْيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْلَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ الْأَنَّ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدٍّ وَمَن لَّمْ يَعُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجًاءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوَكُمْ فِمَا ءَاتَلَكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ الْإِنَّا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَولُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّا أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ (اللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ (اللَّهِ



■ دَائرَةً تَابِّيةٌ من نوائب الدَّهْر

> بالْقتح بالنصر

جهد أيمانهم

بطلت

■ أذلًة عاطفيين متذللين

■ أعزة

أشِدًاء متَعَلِّينَ

اعتراض معترض

أغلظها وأؤكدها

لومة لائم

= هُزُوا سُخْرِيَة

الله يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَدَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَكَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ الْآَقِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتَحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ (أَنْ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَهَلُولُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (أَقَ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمِ ذَالِكَ فَضَلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (إِنَّ إِنَّهَا وَلَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (إِنَّ وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (١٠) يَكَأَيُّاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُرُوا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِياءً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنكُنُّمُ مُّوَّمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهَ إِنكُنُّمُ مُّوَّمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهَ إِنكُنَّمُ مُّوَّمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُننُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُننُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِن كُننُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُننُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُننُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُننُم مُّوَّ مِنِينَ اللَّهُ إِن كُننُهُ مُ اللَّهُ إِن كُننُا مُ اللَّهُ إِن كُننُم اللَّهُ إِن كُننُم مُّواللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّ

تَثْقِمُونَ وَتَعِيبُونَ
 مَثُوبَةً
 جَزَاءٌ وعُقُوبَةً
 الطَّاعُوث
 كلُّ مُطَاعٍ في
 معصية الله
 سواء السبيل
 الطريق المعتدل
 وهو الإسلام
 الشُخت
 المُمَالَ الْحَرامَ

علماءُ اليهود

أن مَعْلُولَةُ مَعْلُولَةُ عَنِ الْعَطَاء عَنِ الْعَطَاء بُخلاً منه

الرُّبُانِيُّونَ
 عُبَّادُ اليَهُود

الأخبارُ

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَعْقِلُونَ الْأُنَّ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ (أَنَّ اللَّهِ عَلَمُ الْمُؤْتَى اللَّهِ عَلَمُ الْمُؤْتَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّاكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَي هَلْ أُنَبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنَّهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْنُوتَ أَوْلَيِكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُوا بِالْكُفْرِوهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ الله وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْلَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُعَن قُولِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ } وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهُمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَ كَيْلِ مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ كُلْغَيْكَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بِيْنَهُمُ ٱلْعَدَوة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ كُلُّما أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ الْمُفْسِدِينَ الْأَن

> نفخيم الراء فلفلة



مد ٦ جبركات لزومة مدًا ٢ او ١٤ و ٢ جبوازة مدً واجب ١ و ٥ حركات مدًا حسركة سال

مُقْتَصِدَةً مُعْتَدِلَةً . وهم من آمَنَ منهم ■ فلا تأس فلا تحرز



■ الصَّابِثُون عبدة الكواك أو الملائكة

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ ) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْنَةُ وَٱلْإِنْجِيلُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهُمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةً وكثير مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ قُلْيَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدَتْ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ عَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ لَقَدَأُخَذُنَا مِيثَاقَ بَيْ إِسْرَءِ يلَ وَأُرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّلِيقُلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فِئةٌ
 بلاةٌ وعدابٌ
 خلت
 مضتُ
 أنّى يُؤفكُون
 كَيْف يُعرفُون
 عن الدلائل
 البيئة

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِ يلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ اللَّهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ اللَّهُ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوامِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَالَايَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةُ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُ ٱنْظُرْكَيْفَ نُبِيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلِ

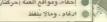

لا تغلوا
 لا تجاوزوا الحدَّ
 سخط
 غضب

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ وَلَاتَتَبِعُوا أَهُوا ء قَوْمِ قَدْضَ لُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَالُوا عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيل اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِ يِلُ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَعُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللَّهُ تَكرَىٰ كَثِيرًامِّنَهُمْ يَتُولُونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُعْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ إِنَّ اللَّهِ مَا خَلِدُونَ إِنَّ اللَّهِ وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنزل إِلَيْهِ مَا أَيُّ نُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الله التَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلْبَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسّيسين وَرُهْبَ أَنَّا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (أَنَّهُ



الدّمع الدّمع الدّمع المتعلقة المتعلقة

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَامَنَّا فَأَكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ إِنَّ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَارَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنَّاهُمُ ٱللهُ يِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ آفَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحُكِّرِمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوِفِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد أَيُّمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كُفَّ رَهُ أَيْمَ نِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَاكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الكعبة يعظمونها سهام الاستقسام

■ الأنصاب ججازة حول

- IV; YI =

■ رنجسٌ

قذرً = جُناخ

= لَيْنُونَكُمْ ليخترثكم

ويمتحننك ■ خُوْمَ

مُحْرِمُونَ بالغ الكفية

واصل الحرم ■ عَدْلُ ذلك مثله

> وَبَالُ أَمْرِهِ عقوبة ذئبه

في الجاهلية

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ إِنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِوَا لَمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُّننَهُونَ (إِنَّ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُوا ٱلصَّلِحَنِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُوا إِذَامَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَالْمُسْفِوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُسِنِينَ النَّا يَكَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُونَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ: أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ إِلَّ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وأنتم حُرُم ومَن قَنلَهُ مِنكُم مُتعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُمَاقَنْلُمِنَ النَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُ لِ مِنكُمْ هَدَيًّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّ رَقُّ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ الْآَا

■ لِلسَّيَّارَةِ المسافرين

البيث الحرام
 جميع الحرم

1

■ قِيَاماً للناس سبباً لإصلاحهم دِيناً ودُنيَا

الهذي من ما يُهذى من الأنعام إلى الكعبة
 القلائد

ما يُقلَّد به الهَدْيُ علامةُ لَهُ

النَّقَةُ ثُنْتُقُ أَذُنُهَا وتُخلِّى للطَواغِيت إذا ولَذتُ خمْسنة أبطُن آخرُها ذكر

النَّاقَةُ تُسَيِّبُ النَّاقَةُ تُسَيِّبُ النَّاقَةُ تُسَيِّبُ الخصوال الخصوصة النَّاقَةُ تُشرك النَّاقَةُ تُشرك الطُواغِيت إذا

- حام الفخل لا يُركب ولا يُحمل عليه إذا لَقِحَ ولدُ

بَكَّرَثْ بِأَنْثَى ثُمْ ثَنَّتْ بِأَنْثَى

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمْ حُرُماً وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِعَ إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ اللَّهُ الْمُعَالَقَةُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِيكُمَّا لِّلنَّاسِ وَٱلشُّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْدِ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْآَنِ ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (أَنَّ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكُأُو لِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ قَدْ سَأَلُهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّا

كافينا عليكُم أنفسكُم الزموها واحفظوها من المعاصي ضربتم سافرتم الأوليان

الأقربان إلى

الميُّت

وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُرْتَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابِاءَ نَا أُولُو كَانَ ءَابِا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ يَكُمُّ اللَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا يَكُن اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكُ يَا يُكُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَبِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبَيْ وَلَانَكُتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ الْإِنَّا فَإِنْ عُثِرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا أَحَقَّ مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ النَّا وَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِإِلسَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُردَّ أَيْنَ بُعَد 

واقع الغُنَّة إحركتان)

ود ٦ حركات لزوماً ﴿ مدَّا اوغاو ٦جوارَا مدَّ واجب ٤ او هجركات ﴿ مدْ حسركتسان



■ بِرُوحِ الْقُدْسُ جبريلَ عليه السلامُ

■ في المهد

رمن الطُفولة قُبُل أوان الكلام

■ کهلا

حالُ اكتمالِ الفُوْةِ

• تخلُقُ

الصنؤر والفذر

الأكمة
 الأعمى جلقة

الخواريين

أنصار عيسى

عليه السلام

■ مائدةً جواتاً عليه

جوانا عليه طعام ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ الْإِنَّا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَ تُلْكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةُ وَٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُوا بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَأَشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ شَيْ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّ هِدِينَ الْآلِ

فخيم الراء الداء الداء





أخذتني إليك وافيأ برفعي إلى السماء

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا آنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلْأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَالْمَا لِّكُمْ أَعَدَّامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الْإِلَّا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ اللَّهِ مَا قُلْتُ لَمُهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ عَ أَنِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الْإِنَّ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدُقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ أَبْدَارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ [أَنَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّا

## وَالْمُونَةُ الْأَنْجُعُنَا الْمُونِيَّةُ الْمُؤْمِّنِينَ الْمُؤْمِّنِينَ الْمُؤْمِّنِينَ الْمُؤْمِّنِينَ الْمُؤْمِّنِينَ الْمُؤْمِّنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ

ٱلْحَمَدُ لِللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَ تِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَ تِ وَالْأُونَ وَالْمَا لِللهِ اللهِ عَدِلُونَ ﴿ هُو ٱلَّذِي هُو ٱلَّذِي كَاللهُ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ فَي اللهُ عَلَمُ سِرَّكُمُ تَمْ تَرُونَ ﴿ وَهُو ٱللهُ فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعَلَمُ سِرَّكُمُ تَمْ تَرُونَ ﴿ وَهُو ٱللهُ فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعَلَمُ سِرَّكُمُ تَمْ تَرُونَ ﴿ وَهُو ٱللهُ فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعَلَمُ سِرَّكُمُ

وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ١٩ وَمَاتَأْنِيهِ مِمِّنْ عَايَةٍ مِّنْ

ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ

لَمَّاجَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَاكَانُوا بِدِيسَةَ رِءُونَ ١

يَرُوّاْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدُ

نُمَكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ

تَجْرِي مِن تَعْنِيمٌ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ إِنَّ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَ آ إِلَّا سِحْرٌ مَّبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ لَا أَنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ١

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) نفضيم الرا انغام، ومالا يُنفئن صد ۹ حبرکات لزوماً ﴿ مدّ اولاو ٦جـوازاً
 مدّ واجب او ٥حرکات ﴿ مدّ حــرکنــــان

■جَعْلَ أنشأ وأبدع وبربِّهِم يَعدلُون يُستُّوون به غيره في العبادة

■قَضَى أَجَلاً

کتبه و فدّره ۳ تمترون

تَشْكُونَ فِي البعث أو تَجْخَدُونَهُ

= أنباء

ما ينالهم من العقوبات

> ■قرْب أمَّة

• مَكْنَاهُمُ

أعطيناهم

■ مِلْزَارِأَ غزيراً كثيرَ الصّبُ

» قِرْطاس » اور شاس

ما يُكُنَّبُ فيه كالكاغد والرُق

■لا يُنظرون
لا يُنظرون

لخلطنا وأشكلنا عليهم ■ ما يُلْبسُونَ ما يَخْلِطُونَ على أنفسهم أخاط . أو نزل ■ کف قضى وأوجب

= لَلْبَسْنَا عليهم

■ فَحَاقَ

■ فاطر

مبدع

= يُطْعِمُ يرزق

■ أسلم

انقاد لله تعالى من هذه الأمة

وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُ رَءُونَ ١٠ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُلِيِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ قُل لِلَّهِ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ المن الله وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ المَن قُلُ أَغَير اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ مَّن يُصَّرَفُ عَنْدُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ

مُعَدِّرُ تُهُمُّ ضلالتهم ■ ضَلَّ غاب · يَفْتُرُونَ يَكُذِبُون ا أَكُنَّةُ أغطية كثيرة و فرأ صممأ وثقلا في السمم ■ أساطير الأولين أكاذيبهم المنطرة فِ كُتبهم = يناؤن عنه يتباغدون عنه بأنفسهم و فَهُوا على النار خبسوا عليها . أو غُرُفُوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَيَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّو إِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ أَن وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِنَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (١) وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو ٱلْيَنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ انْظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَـلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِن يَرَوّا كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٓ الْإِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْإِنَّا وَلُوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيُنْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّب بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْوُمْنِينَ (لِأَبَّ

و إخفاء، ومواقع الغُثّة (حركتان) ﴿ النَّالَ ، ومالا بُلفَتَدُ

و وقفوا على خيسوا على خيسوا على خيسوا على خيسوا على خيمه تعالى خيمة في الوزارهم في الوزارهم خيم خير و خطاياهم خير و خطاياهم شتق و غظم ستربا و منفذا

بَلْ بَدَ الْمَهُم مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الْآَيُ وَقَالُو أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبَّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النُّ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّ إِذَاجَاءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَّنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ الْآ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ يَبْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع رُسُلُّ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنْهُمْ نَصُرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ النا وَإِن كَانَ كَبْرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَعَى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أُوسُلِّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَجَمِعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ



◄ ما فرطنا
 ما أغفلنا و تركنا

أرائتكم

أخبروني عبالبأساء

الفقر ونحوه

■ الضُوّاء السُّفُم وخود

■ يتضرّغون

يتذلّلون ويتخشّعون

= بأسنا

غذابنا • بغتة

فجأة

= مُبُلسُون

آيسلون . أو

. مُكْتشِهِ ن

يُرْجَعُونَ إِنَّ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِّهِ قُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ ءَايةً وَلَكِكنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٩٥٥ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَهِرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَا يَكِتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلْمَاتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ الْآ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْأَتَنْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرُ اللهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا مُلَا إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُثُرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَّرَّعُونَ الله فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوكِ كُلَّشَيء حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّ لِلسُّونَ (اللَّهُ

المخيم الراء

إخفاء، ومواقع القُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

سد الا درکات لزوماً الله عدالا اوغاو ٦ جنوازا مدُ واحدهٔ او ۵ حرکات الله عدر خسان

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ إِنَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلَا تَطُرُدِ ٱلنَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْعَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ الظَّلِمِينَ (أَنَّ الْمُلْ

■ ذاير القوم
 آخرُهُمُ

أرأيتم
 أخبروني

الصرف
 الكرّرُ على

أَنْحاء مخْتَلِفَةٍ عَيْمُدُفُونَ

يُعْرِضُونَ

■ أرَأَيْتَكُمْ

أَخْبِرُونِ = جَهْرَةً

مُعَايَنةً . أو ئقاراً

 بالغداق والغشي أول النهار

وآخرِه

أَتَنَّا وَامْتَحَنَّا

 البَّلْلِنَا وَامْتَحَنَّا

 يَهُصُّ الحَقُّ
 يَهُولُه فِيما
 يَهُولُه فِيما
 يُحُكُم به
 الفاصِلِينَ
 الخاكِمينَ

وَكَذَ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْمَوُلاءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّلْكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا جَاءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِحَهَ لَةٍ ثُمَّ تَابَمِ بِعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُور رَّحِمُّ (إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عِلْمُ مِنْ اللَّهِ عِلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ اللهُ عُرِمِينَ اللهُ اللهُ عُرِمِينَ قُلَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنِّعُ أَهُواآءَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهِ قُلُ إِنِّ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِلِنَ الْآَقُ قُلُلُّو أَنَّ عِندِي مَاتَسَ تَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبِينِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ (١٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَ فِي إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ (أَنَّ اللَّهِ عَلَيْبَ اللَّهِ ال



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ حُمُ بِأَلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِأَلَّهُ إِنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُّسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ مَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ إِنَّ شُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَا هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللَّهِ قُلْمَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمْتِ ٱلْبَرِّوا لَبَحْرِ تَدَّعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنِحَلْنَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ آتِ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُربِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِّ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكُذَّ بَهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ إِنَّ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نُقِعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْبَ

₹رَخْتُمْ
 كَسَبْتُمْ

لا يُفَرُّطونَ
 لا يَتُواتُوْنَ

أَوْ لَا يُقْصَّرُونَ

تضرُّعاً
 مُعْلِنِينَ الضَّراعَةَ
 والتَّذَللَ

• خفية

مُسِرِّينَ بالدعاءِ • يَلْسَكُمُ

يَخْلِطَكُمْ فِي

القتالِ • شيعاً

فِرَقاً مُخَلِفَةً الأهواء

 بأس بعض شِدَّة بعض

في القتالِ ع نُصرُّف

نُكَرِّرُ بأساليبَ مختلِفَةِ

تفخيع الراء

إخفاء، ومواقع الفَثُة (حرة
 البغاء، ومالا بلفظ

مد الا حركات لزومه 🍏 مدّ ٢ اوغاو ٢ جوازاً مدُ ولجب ۽ او ٥ حركات 🍿 مد حركاتان

ا غُرُ تَهُم تحدعتهم وأطغمتهم بالباطل تبسك تُحْبَسَ في جهتم تَعْدِلْ كُا عَدل تفتد بكا فذاء أبسلوا خيسُوا في النار خويم ماء بالغر نهايةً الحرارةِ استهزته أضلته الصور

القرب

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَ إِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ إِنَّا قُلْ أَنَدُعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ لِنَاٱللهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنْ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَالَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الَّا وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّ



■ آؤز لقبِ والدِ إبراهيمَ

■ مَلَكُوتَ عجائبَ

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 سَتَرَهُ بِظَلامِهِ

عَابَ وغَرَبَ غَابَ وغَرَبَ تحتَ الأُفْقِ

 بَازِغاً طَالِعاً من الأَفْقِ

فطَرَ
 أو جَد و أنشناً

خيفاً
 ماثلاً عن
 الباطل إلى

الدِّينِ الحقَّ - خَاجُهُ

غاصته

مثلطاناً
 خُجَّةُ و بُرْ هَاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَال مُّدِينِ النَّهُ وَكُذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ اللَّهِ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكَبًا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَلَا اللَّهُ مَرَ بَازِغَا قَالَ هَلَا ا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ الَّذِيكُ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَكَةً قَالَ هَاذَارَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَ قَوْمِ إِنِّي بَرِي مُ مِّمَّا ثُمُّرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ كُونَ اللَّهُ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْإِلَى وَحَاجَّهُ قُومُهُ قَالَ أَتُّكَ جُونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ لِنَّ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكُّرُونَ إِنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا تَغَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَأْفَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُ نَ اللهُ

لَمْ يَلْبِسُوا
 لَمْ يَخْلِطُوا
 بِظُلْمِ
 بِشِرْكِ
 اجْتَبِيّنَاهُمْ
 اصْطَفَيْنَاهُمْ
 لَجُبِطُ
 لَجُبِطُ
 لَجُبطُ
 المُحكمُ
 الفصلُ بين
 الناس بالحق

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدْ يَلْبِسُوا إِيمَنْهُم بِظُلْمِ أُوْلَيْكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (أَمُ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قُوْمِهِ نَرْفَعُ دُرَجَتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ الْمُ وَوَهَبْنَالُهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُ دَوسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَ لِكَ بَعِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُعَالِّمُ حَسِنِينَ ﴿ إِنَّ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّكُلِّ مِنَ ٱلصَّلِحِنَ اللَّهِ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيُسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهُمْ وَإِخْوَنِهُمُّ وَاجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ خَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكُفِرِينَ الله أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنَّهُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمُاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشْرِ مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِلِي مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُممَّا لَرُتَعَلَمُوۤا أَنْتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ وَرَهُمْ فِي خَوْضِمْ مَلْعَبُونَ اللَّهُ وَهَذَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِّهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِامُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَكَيِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجَزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلِتِهِ تَسْتَكُمِرُونَ ﴿ وَلَقَدْجِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتُرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاء كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركَةُ أَ لَقَد تُقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ ﴿ إِنَّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ ﴿ إِنَّا

مَا قَدَرُوا الله َ
 مَا عَرَفُوا الله َ

أو مَا عَظَّمُوه

قراطيس
 أوراقاً مَكْتُوبَةً
 مُفَرَّقةً

خوضهم
 باطلهم

 مُبَازك كثيرُ المنافع والفوائد

غَمراتِ المؤتِ
 سَكراتِهِ وشدائِدِهِ

الْهُونِ
 الْهُوانِ

مَا خولْنَاكُمْ من مَا أَعْطَيْنَاكُمْ من

مَنَاعِ الدُّنْيَا • تَفَطِّعَ يَنْتُكُمْ

تَفَرُّقَ الاتصالُ بينكُمُ المرابع المرا

فَالِقُ الْحَبُ

شَاقَّهُ عن النباتِ

■ فَأَثْنَى تُؤفَكُونَ
 فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ

عن عبادتِهِ

■ فالق الإصباح

شاقً ظلْمَتِه عن

بياض النهار

خسباناً

غلامتني حساب

للأؤقات

**≈خض**يراً

أنحضر غضا

■ مُترَاكِباً

مُتراكِماً كستابِلِ الجنطة

= طَلْمِهَا

أوُّل مَا يَخُرُجُ

من ثمر النُّحْل

■ قِتْوَانَ

عَرَاجِينُ كالعناقِيدِ

■ دَانِيةٌ

قَرِيبَةٌ من المُتَنَاوِل

الا ينعه

نضجه وإدراكه

■الجنّ

الشياطين حيث

أطاغوهم

■ خَرَقُوا

المُتَلَقُّوا وافْتَرَوَّا

= بَدِيعُ

• بييج مُبْدِعُ ومُخْتَرِعُ

أثى يكونُ

التي يحون كيف . أو مِن أين يكونُ

نفضيم الراء
 فلقلة

ا 🚛 إخفاء, ومواقع الثَّنَّة (حركتان) 🔘 🕒 النقاء ، ومالا بُلفَظ

ا منذ ٦ صركات لزوماً ﴿ مَدَّ؟ أَوَا أَوَ اجْدُوارُاً إِمَدُ وَاهِدِهِ } أَوَ هُجُرِكَاتٍ ﴿ مَدْ حَسِرِكَ اللَّهِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَا لِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الْأُ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَٰ لِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهُ تَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِننَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقُومِ يَفْقَهُونَ ﴿ أَنَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُغُرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَبِهُ ٱنظُرُوا إِلَى ثَمروع إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِدُ عِإِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مُلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا } ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَلْنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِبَةٌ وَخَلَق كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا

■ لا تدركه الأَبْصَارُ لا تُحِيطُ به

> • بخفيظ برقيب

أَصْرُفُ
 نكرٌرُ بأساليبَ

نكرر باساليب مختلفة

■ دَرْسْتُ مَرْآتُ وتعلَّمت

من أهلِ الكتابِ • غ**د**واً

اعْتِدَاء وظلْماً - جَهْد أَيْمَانِهِمْ

جَهْد ايمانِهِمْ
 أغْلَظَهَا وَأَوْ كَدَها

نَذُرُهُمْ
 نَثُرُكُهُمْ

طُغنيانِهِمُ
 تُجَاوُزهِمُ الحَدُّ

نجاوزهم الحد بالكفر ع يَعْمَهُونَ

> يغْمُوْنَ عن الرُّشْدِ . أو يَتَحَيَّرُونَ

ذَالِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَه إِلَّاهُ وَخَاقُ كُلِّ اللهَ عِلْمُ اللهُ وَخَاقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّشَىءِ وَكِيلُ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارُوهُوَ ٱللَّهِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُمِن رَّبِّكُمْ فَمَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً وَمَنْعَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهم بُوكِيلِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلْمِ كُذَ لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَنْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَمِن جَآءَ تَهُمْ اللَّهُ لَّيْوَمِنْنَ بَهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِكَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ الْإِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِدِي أُوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١



خشرنا
 جَمَعُنا

= قُلا

مُقَابِلَةً . أو جماعةً

جماعةً • زُخرُف الْقَوْلِ

> باطِلُه المُمَوَّه عُروراً خذاعاً

> > إتصفنى
> >  إتبيل

• لِيقْتُرِفُوا

لَيْكُنْسِيُّوا • المُمْتَرِينَ

الشاكين

المترَدِّدِينَ • يخثرُ صُونَ

يَكْذِبُونَ

﴿ وَلُوَّأَنَّنَا نُزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتُرُونَ النَّ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ شَنَ أَفَعَيْراً للهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتَمَّتَكِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١) وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوا عَلَمْ بِالْمُهْ تَدِينَ النَّا فَكُمُّواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ الْإِللَّا

س مد ۱ حدرکات لژومنا به مدّ۲ او ۱ او جوازا
 مد واجب٤ او ٥ حرکات قد حسرکتسان

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِر ٱسْعُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّاكُثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهُوا بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْظُهُ وَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلْطِنَهُ وَإِلَّا ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمُنْذَكُر ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُمْ كُونَ اللَّا أُوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِكُمُن مَّتُلُهُ فِي ٱلظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كُذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ النَّا وَكَذَا لِكَجَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهِ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَا لُواْ لَن نَّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا

 أفيستق خُرُوجٌ عن الطاعة
 صغارٌ
 ذُلُّ وَهَوَانٌ

= ذَرُوا

يَقْتَرِفُونَ
 يَكُتُسِبُونَ

صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ الْمِثَالُ

حَرَجاً
 متزايد الضيق
 يصعد في السماء
 فلا يستطيعه
 الرّجس
 العداب أو
 الخذاب أو

الخريد المحروب المحروب

مَثْنُواكُمْ
 مأواكُمْ
 وَمُسْتَقُرُّكُمْ
 عُرُتْهُم

لخذعثهم

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَعْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَنَدًا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذُّ كُرُونَ شَيْ ﴿ لَمُهُمَّ وَارْ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبُّمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْآَلَ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرَا لِجِنِّ قَدِ السَّتَكُثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَّاقًالَ ٱلنَّارُ مَثُولَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْآَيِ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الْآلَا يَمْعَشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْحَكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذًا قَالُوا شَهِدُنَاعَلَى أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمُ أَنَّهُمُ كَانُوا كَ فِرِينَ إِنَّا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا عَلْفِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّاللَّا

وَلِحُلِّ دَرَجَتْ مِمَّاعَكِمِلُوا وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُم مِّن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ اللهُ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتُ وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِينَ اللَّا قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُ نَ وَهُ وَجَعَلُو لِلهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرُثِ وَٱلْأَنْعَلَمِ نَصِيبً افَقَ الُوا هَ ذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُرَكَّ إِن اللَّهِ بِرَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُركَّ إِن اللَّهِ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ اللَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ ساء مايحكمون ش وكذلك زين لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ وَلُوْشَاءَ اللهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الْآلِ

بمعجزين
 فائتين من عذاب
 مكانتيكم
 غاية تمكنكم
 واستطاعتكم
 ذرأ
 الانعتراع
 الخرث
 الخرث
 الخرث

 الأنعام الإبل والبقر والغنم
 إير ذوهم

اِيُهْلِكُوهُمْ بالإغْوَاءِ لِيَلْبِسُوا لِيَخْلِطُوا لِيَخْلِطُوا

يَفْتُرُونَ
 يَخْتَلِقُونَه من
 الكَذِب

خُرُفٌ

 زُرْعٌ

 جِجْوْ
 مَحْرُمَةٌ

 مَعْرُوشَاتِ
 كَالْكُرْمِ وَنحوه
 مَستاجة للعريش،

 عَيْرَ مَعْرُوشَاتِ
 مستغنية عنه
 باستوائها كالنخل
 نَمْرُهُ الذي
 بُوْكُل منه

المجرن المجرن المجرن

= خبولة

كباراً صالِحَةً لِلْحَمْلِ

فرشاً صغاراً كالغنم
 خُطُواتِ الشيطانِ طُرُقَه وآثارَهُ

وَقَالُواْ هَاذِهِ عِلَيْ مُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَ ٓ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَدُّلَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُوا يَفْتُرُنَ اللَّهِ وَقَالُوا مَافِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَكَةٌ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرُكَاء سُيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرُ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَا هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أَفْ بَرَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُوا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ ١١٠ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَاتِ وَأَلنَّحُلُ وَالزَّرْعَ عُغْنَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَبِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهُ حِكْلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًا حَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱلله و كَلاتَتَّبِعُوا خُطُورِ وَالشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِنَّ اللَّهِ

ثَمَانِيَةَ أَزُورَجُ مِّنَ ٱلضَّاأِنِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ نَبِّ وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكريْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنتَييْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيِينَ أُمْ كُنتُمْ شُهَداءً إِذْ وَصَّنحُمُ اللَّهُ بِهَاذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْلا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أُوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْفَيْ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إلا مَاحَملَتُ ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَواكِ أَوْما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَدِفُنَ ﴿ إِنَّا لَصَدِفُنَ ﴿ إِنَّا

أكل » مَسْفُو حَا مُهَرَاقاً ■ رجس نجسٌ أو خرَامٌ أهل لغير الله به ذُكِرَ عند ذبحه غير اسمه تعالى = غَيْرَ بَاغِ غير طالب للمُحَرَّم لِلَدُّة أو استثثار = ولا عاد ولامتجاوز ما يسل الرَّمْقَ ذي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دابُّةً أو طيراً » الْحَوَايَا الْمَبَاعِرَ . أو المصارين

والأمعاء

■ طاعم

بَأْسُهُ
 عَذَابُهُ
 تَخَرُّ صُونَ
 تَكُذِبُونَ على
 الله تعالى
 أخضبروا .
 أخضبروا .
 يَخْدِبُونَ به
 يُسْرُقُونَ به
 النَّصنامَ
 الْمُنامَ
 الْمُرَا



= الفراجش

كبائز المعاصبي

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلا عَاجَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنَّبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِعَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ كُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ فَالْهَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَثْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَلَذَآفَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَارُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ قُلَّ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَرُّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوابِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَاتَقَنُّ أُوَّا أَوْلَدَكُم مِّن إِمْلَتَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِاتَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا لَحِقَّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (أَقَالَ



المُثَدَّةُ

استحكامُ قُوْتِه ؟

بأن يَحتلِمَ

بالغَدْلِ وُسْعَهَا طَاقَتَها

صَدف عنها
 أغرض عنها

وَلَانَقُرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا دِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَانْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهدِ ٱللهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (أَوْلَا) وَأَنَّ هَذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهِ أَمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُ نَ الْآَنِينَ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ الْآَلِ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَابُ عَلَىٰ طَآبِ فَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ

الله المَّا أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا الْهَدَى مِنْهُمُ اللهُ الْمَا اللهُ الْمَا الْمَا اللهُ ال

يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايكِنِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوايصَدِفُونَ اللَّهِ

و " جــوازًا بُنْكُ (حركتان) مُنْفُدُ اللهُ الل

🌑 صد 🎖 حبرکات لڑومیا 🍩 مدّ٪ اوغاو ۲جبوازا 🌪 مدّ واجب٪ او ۵ حرکات 🧓 مدّ حسرکتساں شيعاً
 يرقاً وأحراباً
 يرقاً وأحراباً
 يريماً
 يورج فيه خييها
 خييها
 خييها
 الباطل إلى الباطل إلى البحق
 الدين الحق
 عبادتي
 خيباً
 خيائف الأرض
 خلائف الأرض
 خلائف الأرض

بمضأ فيها

لِيْبْلُوكُمْ
 ليختبرُكُم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْ كُمُّ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَّنْهَا لَرْتَكُنْءَ امَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَٰنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْنَظِرُوٓا إِنَّا مُنْفَظِرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَّكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْنُ هُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم عِاكَانُوا يَفْعَلُونَ (إِنَّ مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّا قُلْ إِنَّنِي هَدَّنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَمُعْيَايُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْآَلِيُّ لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ الْهُ أَنْ أَنْ أَلَكُ أَلَكُ أَلِيهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزُرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخْنَلِفُونَ النَّا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بِعَضِ دَرَجَلتِ لِيَّ بُلُوكُمُ فِي مَا ءَاتَكُورُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ (فَأَنَّ

و مبد ٦ حبركات لزومة ﴿ مَدَّ ١ اوغاو ٦ جبوازا ﴿ مَدُ واجِبٍ ٤ او ٥ حركات ﴿ مَدْ حَسِرِ كَنْسَانَ أَ

## شُولَةً الرَّغُوافِيُّ المُعَافِيُّ المُعَافِيُّ المُعَافِيُّ

لله الرحرالي

المَصَ إِنَّ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ

لِثُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَاتَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ عِلَّوْلِيَاءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ

وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْهُمْ قَآيِلُونَ

الله فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُو إِنَّا كُنَّا

ظَالِمِينَ إِنَّ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِينَ إِنَّ الْمُ

وَ الْوَزْنُ يُوْمَعِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ فَأُولَتِ إِلَى هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَدِنَا يَظْلِمُونَ الْآَ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَ بِشَقَّ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ المُّونَ الثَّا

وَلَقَدْ خَلَقَنَا حَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيِكَةِ ٱسْجُدُوا

لِأَدُمُ فَسَجَدُو ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ اللَّهِ



و تأسَّنا

غذائنا

لَيُلاً وهم نائمُو نَ

ا قَائِلُو نَ

مَكَنَّاكُم

جعلنا لكُم مكانأ وقرارأ

مَا تَعِيشُو نُ يه وَتُحْيَوْنَ ما منفك
 ما اضطرك
 أو ما دغاك

■ الصَّاغِرِينَ المُهَانِينَ الدُّهُانِينَ المُهَانِينَ

أنْظرني
 أخْرني
 وأمْهلْني

أغْوَيْتِي
 أضْلَلْتَنِي

■ مَدُّءُوماً

نجيباً مُخفَّراً عندحُوراً

مَطُرُوداً مُبْعَداً • فوسُوسَ هما

أَلْقى في قلبَيْهما ما أرادَ

ؤوړئ
 سُتِرَ وأَخْفِيَ

■ سَوْءَاتِهِمَا

غورًا تِهِمَا

= قَاسَمَهُمَا

خَلَفَ لَهِمَا • فَدَلَّاهُمَا

أَنْزَلَهُمَا عَنْ رُنْيَةِ الطَّاعَةِ

= بِمُرُورٍ

بخذاع

طَفِقا

شترعا وأنحذا

يَخصِفَانِ
 يَلْرُقَانِ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرُ تُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن تَارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ إِنْ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبُّرَ فِهَافَ خُرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرَفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينَ (إِنَّ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ أَنَّ أَكُوتِينَّاهُم مِنْ ابْيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومَا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (إِنَّ وَيَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِينَ (إِنَّ فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبْدِى لَهُمَامَا وُرِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ كُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّى لَكُمَّا لَمِنَ ٱلتَّصِحِينَ إِنَّا فَدَلَّ هُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَاسَوْءَ مُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ نَهُمَارَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَاعَدُوَّ مُّبِينٌ الْبَا

تفخیم الراء
 فنقلة

📰 اِجْفَاه، ومواقع الفَنَّة (حركتا 🔣 ادغام، ومالا بِلفَظ مد ۲ حرکات لزوما و مد۲ او ۱و جموازا
 مدواجب ۶ او هجرکات و مد حسرکنسان

قَالَارَبُّنَاظَامُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّمِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُو بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ إِنَّ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ( عَنَيْ يَبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوري سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوي ذَلِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّ كُرُونَ إِنَّ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ بِهِمَا إِنَّهُ يَرَكُمْ هُوَوَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أُولِيآ ءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ فَحِشَةً قَالُوا وَجَدُّنَاعَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَ كُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَادَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَتَدُونَ إِنَّا

■ أنز أنا عليكم أعطيناكم ■ ريشاً لِبَاساً زينة أو مَالاً • لا يَفْتِنْكُم لَا يُضِلُّنُّكُمُ وَ يَخْدُعُنُّكُمْ ا يُنْزِغُ عِنهُمَا يزيل عنهما استلابأ ا قَسلُهُ جنوده . أو ذُريته ا فَاحِشَةُ فغلة متناهية في القبح بالقسط بالمذل ا أقيمُوا وُجُوهَكُمُ

> توجُهوا إلى عبادتِه

مستقیمین **مسٔجد** وقتِ سُجودٍ

أو مكانِه



زینتگنم
 ثباتگنم

الْفُواجش
 كبائز المعاصيي

س البغي

الظلمَ والاستطالةَ على الناس

🖷 ملطاناً

حجةً ويرهاناً

ا يَنِنِي عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرَفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ الْآ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْآيَا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوحِشَ مَاظَهُرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَنَاوَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُ وَنَ الآيَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ الْأَلَا يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الَّهِ وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ اللَّهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِايَدِهِ عَأُولَيِكَ يَنَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَبِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوَفُّونَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ وَاعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِنَ الْآلَا

إخفاء, ومواقع الغثة (حركتان)
 ادغاد, ومالا بلغظ



قَالَ آدُخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلُماد خَلَتُ أُمَّةً لَعَنَتُ أُخْنَهَ أَخْنَها حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيها جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَلَهُمْ لِأُولَلَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ اللَّهُ وَقَالَتْ أُولَ هُمْ لِأُخْرَبَهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ الْآيَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَاسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُمَّ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْجِياطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَ لِكَ نَجِّرِى ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَيِّكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ آنَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلَهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لَنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلِا أَنْ هَدَ سْنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِأَلْحِيَّ وَنُودُواْ أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ

■ الأارَكُوا فيها
 تلاخقُوا في

النار • ضِعْفاً

مُضَاعَفاً ع<u>نل</u>جَ يَدْخُلَ

= سُمُّ الخِيَاطِ

تُقَبِ الإِبْرَةِ

مهاد
 فراش ؛ أي

مُستَقَرّ

غَواشِ
 أُغُطِيةٌ كاللَّحف

وُسْعَهَا
 طاقتها

غِل
 جَفْدٍ وَضِغْنِ

فَأَذُنَ مُؤذُنُ
 أَعْلَمَ مُعْلِمٌ

اعلم معلِم = عِوَجاً

معوجة

= حِجَابٌ

خَاجِزٌ . وهو السُّورُ

الأغراف
 أغالى السور

■ بِسِيمَاهُم بِعَلامَتِهِم

أفيضُوا
 صُبُوا . أو أَلْقُوا

= غَرَّتهُم

خذعتهم

• تَسْاهُمُ

نَتْرُ كُهُمْ

في العذاب كالمنسين

وَنَادَىٰ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدُنَارَبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدِيُّمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ (فَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ فِوْنَ كُلًّا بِسِيمَ هُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْعَابِ النَّارِقَالُوارَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (١) وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١٩٤ أَهَتَوُكُو الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَاينَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدۡخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ (أَنَّ وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَاكَ انُوا بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ (أَنَّ)

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقُوم يُؤْمِنُونَ (إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدَّجَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِأَلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَٱلَّذِيكُنَّانَعْمَلُ قَدُّ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ (اللهُ قَدَّ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيطَلْبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُوالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عِلَّا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ الْعُوارَبُّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِنَ شَ وَلَانْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَظَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللهِ قَرِيبِ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشِّرًا بَيُّنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَالًا ثِقَا لَا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِدِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كُذَالِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٠)

قائويلة
 عَاتِبَتَهُ وَمَآلَ
 أمْرِهِ

■ يَفْتُرُونَ يَكْذِبُونَ

يُغشِي اللَّيْلَ
 التَّهارَ

يُغَطِّي النهارَ بالليل

خبیثاً
 سریعاً

الخلق الخلياء
 إيجادُ الأشياء

من العَدَمِ الأَمْرُ

الاهو
 التَّدْبِيرُ والتَّصَرُّفُ

تبارك
 تنزه . أو كثر

عزه . او ختر خَيْرُهُ وَإِحْسَالُه ع تَضِنُرُعاً

مُظهِرِينَ الضُّراعةَ والذَّلَّةَ

الضراعة والدلة عُفْيَةُ

سرًا في قلوبِكم

أشراً
 مُبَشَرات

مبشرات بالغيث

ا أقلت

خَمَلَتُ ا ثقالاً

مِعْقَلَةً بالماء

نكداً لا خير فيه فيه المملأ المقوم مسادة القوم عمين عمين المقلوب حقامة
 منفاهة حقل حقل حقل عقل المسلمة المقلوب عقل عقل حقل المسلمة عقل المسلمة المسل

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدا كَذَ إِلَّكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقُوْمِ يَشْكُنُ وِنَ الْمِنْ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (أَنَّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ١ قَالَ يَلْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةً وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ الله أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَانَعْلَمُ وَ إِنَّ أُوعَجِبْتُمْ أَنجَاءَكُمْ ذِكْرِمِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنْنِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِينَ إِنَّ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنْقُونَ اللهُ عَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَمَكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَـ قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ لَيْسَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



قوة وعظم أحسام ورجس عَذَابٌ الأبر آية معجزة دالةً على صِدْقي

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُو نَاضِحُ أَمِينُ الْكُا أُوَعِبْتُمُ أَن جَآءً كُمْ ذِكْرُ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِن كُمْ لِيتُ نَذِرَكُمْ وَآذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاآءً مِنْ بَعْدِ قُومِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُواْءَ اللَّهَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِمُّ تَنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا فَأَنِنَا بِمَاتِعِدُ نَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجُسُ وَعَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَ نَ فَأَنْظِرُوۤ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ إِنَّ فَأَنِعَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بِيِّنَةُ مِن رَّبِكُمْ هَاذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ ٱلبِيمُ الْآلِاللهُ الْآلِكُ الْآلِكُ

بَوْأَكُمْ
 أَسْكَنْكُمْ وَأَنْزَلَكُم

 آلاء الله
 بَعْمَهُ

 لا تَعْفَوْا
 شَدِيداً
 شَدِيداً
 الشَّكْبُرُوا
 الزَّالُولُةُ الشَّدِيدةُ
 الزَّالُولُةُ الشَّدِيدةُ
 الرَّالُولُةُ الشَّدِيدةُ
 الرَّالُولُةُ الشَّدِيدةُ
 الرَّالُولُةُ الشَّدِيدةُ
 الرَّالُولُةُ الشَّدِيدةُ
 الرَّالُولُةُ الشَّدِيدةُ
 حَالِمِينَ
 مُوتَى قُمُوداً

وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ نُخُلُفًا } مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُواْءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّ سَلِّ مِن رَّبِّهِ قَالُوٓ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ فَا فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنَ أَمْ رَبِّهِ مَّ وَقَالُوا يَصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ اللَّهِ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَ فَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ اللَّهِ

■ الْعَنَابِرِينَ الْبَاقِينَ فِي الْعَذَابِ ■ ٧ تَـُحْسُهُ

■ لا تَبْخَسُوا لا تَنْقُصُوا

صرراط
 طریق

، عِوْجاً مُعْرَجُة

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسَ يَنَطَهَّ رُونَ الْآُلُ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَكُوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُم بَيْنَةُ مِن رَّبِّكُمْ فَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَالْمِيزَاتَ وَلَانْبُخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ إِن كُنتُممُّ قُومِنِينَ الله وَلَا نَقَعُدُو بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلَا وَتَلْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَإِنكَانَ طَآبِفَة مِّنكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرْيُؤُمِنُوا فَاصِيرُوا حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

فتغيد الراء فتلة إخفاء، ومواقع الغُنّة إحرا
 النقام، ومالا بلفظ

عد ۲ حرکات لژوما ﴿ مدّ او او ۱ جـوازا
 مدّ واجب ٤ او ۵ حرکات ﴿ عد حسرکنـــان



افتخ
 اخكم واقض
 الرُّجْفَةُ

الزُّلْزَلَةُ الشَّدِيدةُ أو الصيحةُ

= جاثمين

مَوْتَى قُعُوداً

لَّه نَفْنَوْا
 لَم يُقِيمُوا ناعِمينَ

■ آسٰی اُحْزُانُ

بالْبَأْسَاءِ وَالطَّرُّاء

الفقر والسُّقْمِ ونحوهِمَا

» يَضَرُّعُونَ = أَ

يَتُذَلِلُونَ

وَيَخْضَعُونَ عَفَوْا

كثروا عذداً

وعُدداً

بَفْتَنْهُ
 فُجْأَةً

اللهُ قَالَ ٱلْمَلِأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِينَ الْآُنِيُّ قَدِ ٱفْتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُذْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّ مَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آن نَّعُودَ فِيهَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنا رَبَّنَا ٱفْتَحَ بَيْنَنَاوَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلْكُأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّاكُمُ إِذَا لَّحْسِرُ وِنَ اللهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَشِمِنَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدّ أَبْلَغُنُّكُمْ وسَالَتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ إِنَّ وَمَآأَرُسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (إِنَّ ثُمَّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُوا قَدْمَسَّ ءَابِاءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ (فَأَ)

ا بَاسْنَا عَذَائِنَا الْمِيْرَاتِهُ عقوبِيَّهُ . أو استدراجه استدراجه لم يَهْدِ انطْبُوا بها نختِمُ

كفروا بها

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيَّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكْتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ إِنَّ أُوَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكُرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبْلِيهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبَلُ كُذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ إِنَّ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدِّو إِن وَجَدُنَا أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ الله عُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنَّهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ الثَّيْ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّا

= خقيق جَدِيرٌ وَخَلِيقٌ ہ مین ظاهر لا يشك فيه = أرْجة وأخناه أخر أمر غفوبتهما = خاشرين جَامِعِينَ لِلسَّحْرَةِ = استترهبوهم خو فو هم تخويفأ شديدا ■ تلقف تبتلغ بسرعة = يَافِكُون

يَكْذِبُونَ

ويمؤهون

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِئْ نُكُم بِبِيِّنَةِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ (إِنَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلاَّمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَحِرُّ عَلِيمُ النَّا يُرِيدُ أَن يُعَرِّجُكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ نَ اللَّهِ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ إِنَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمٍ النَّا وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنَّ ٱلْعَلِينَ إِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ إِنَّ قَالُوا يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ آفِنًا قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوْ اسَحَكُرُواْ أَعْينَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِمْ النَّاسِ ا وَأُوْحَيْنًا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهُ فَوقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقُلْبُواْصَغِرِينَ الْأَنَّ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ الْأَنَّا



مَا تَنْقِمُ
 مَا تَكُرُهُ
 ومَا تَعِيبُ
 بالسّنيين
 بالجُدُوب
 والْقُحُوطِ

قَالُواْءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْمَالَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَرُونَ الْمَالَ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهُ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُ نَ ﴿ الْأَقْطِعَنَّ الْأَقْطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُ نَ آنَ وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٵيَتِ رَبِّنَا لَمَّاجَاءَ تُنَا رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقُومَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ الْآَيُّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ الْمُأْ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَابِل أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعَدِ مَاجِئَتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ شَ وَلَقَدُ أَخَذُنا مَالَ فَرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِلْعَلَّهُمْ يَذُّكُرُونَ الْبَالِ

■ يَطَيُّرُوا يتشاءموا ■ طَائرُ هُمْ يدة ده م ■ الطُّوفَانَ الماء الكثير أو الموت الجارف الْقُمْلِ = الْقُر اذَ . أو الْقَمْل المغروف ■ الرِّجْزُ الْعَذَابُ بِمَا ذُكِرَ من الآيات = ينگئون يتقضون عهدهم ■ دُمُّرْنَا أهملكنا وخربنا = يَغْرِشُونَ يرنغون

من الأبنية

فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَاهَاذِهِ وَإِن تُصِبُّمْ سَيِّئَةً يَطُّكُّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُّواً لَا إِنَّمَا طَهِرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ شَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قُومًا تُجْرِمِينَ الله وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنَ إِسْرَاءِ بِلَ اللَّهِ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (وَأَنا) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُّ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِنَ الْبُ وَأُوۡرَثُنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسۡتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَ أَوْتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ بِمَاصَبُرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُوا يَعْرِشُ نَ الْآلَا

مُهْلَكٌ مُدَمَّرٌ = أَبْغِيكُمْ أطلُبُ لكُمْ يَسُومُونکُمْ يُذِيقُونَكُمْ . أو يُكلُّفُونكُمْ ■ يَسْتُخيُونَ يستبقون للخدمة ■ بالاء



ابتلاء وامتحان

 تجلّی ربّه للجبل يَدَا لَهُ شيء من نور

عرشه ا ذكا مَدْ كُو كَأ مفتتا

■ صعقاً مَغْشِيّاً عليه

• سُبْحَانك تُنْزِيهاً لُكَ من مشابهة خلقك

وَجُلُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قُومِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ جَهَانُونَ (إِنَّ إِنَّ هَنَوُلاَّءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّا قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ عِأَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

■ سَيلَ الرُّشدِ طَريق الهُدَى ■ سبيل الغني طريق الضلال = خبطت بَطَلَتْ ا جُسَاداً أحمر من ذهب = خُوارٌ صۇت كصنوت البقر ■ سُقط ف أيديهم تدموا أشذ التُدُم

قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّ ٱصْطَفَيْ تُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَاكَتِي وَبِكُلِّمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُنَّمِنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْقَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ الْفِي سَأَصِرِفُ عَنْ ءَايِتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّءَايَةٍ لَّلا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّيتَ خِذُوهُ سَكِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّ بُواٰ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ اللَّهِ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱلتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ وَلَا السَّقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَهِ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

ففاء، ومواقع الفَنْة (حركتان) منفضيه الرا غام، ومالا بُنفظ

• مذ ا حركات ازوما ق مدّ ۱ او او ۲جوازاً
 • مدّ واجد ٤ او ٥ حركات ق مد حسر كنسان

شديد الغضب بعبادة العجل « فلا تُشمتُ الشُّدِيدَةُ . أو

ا عُجلتُمْ أسبقتم

فلا تسر

الصاعقة و فتنتك

مخنتك وابتلاءك

■ الرُّ جُفَةً الدُّلُوْ لَهُ

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِ البَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنيَا وَكُذَ لِكَ بَحْرَى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُعَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ الْآَفِي وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَ نِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّى أَثُهُلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّاۤ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ وَهِا



مُذنا إلَيْك
 نُبْنَا ورجَعْنا
 إلَيْك
 إصرَفْمْ
 عهذهُمْ بالقيام

باعمال ثِفَالِ
الأَغْلالُ
التُكالِيفَ الشَّاقَةُ

في التوراة عَزُرُوهُ

وَقُرُوهِ وَعَظَمُوهُ عبد يغدلون

بالحَقِّ يحْكُمُون فيما بَيْنَهُمْ

﴿ وَاحْتُبُ لَنَافِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ وَ وَالَّذِينَ هُم بِاَينِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّا اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّ الَّذِي يَجِدُونَ لُهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَ يُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَاللَّهُ فَلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحِي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهِ وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِأَلْحَقَّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

إخفاء، ومواقع العُنْةُ إحركتان} • • ناخبد الوا ادغام، ومالا بلغط • • قلقلة

● مـد ؟ حـركات لزومـاً ۞ مدّ؟ او \$او ٦جــواژا ● مدّ واجب؟ او ۞ حركات ۞ مدّ حـــركٽــــان

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَكَرَ فَأَنْكِجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا أَقَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى حَكُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَفَنَ كُمَّ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةً وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنْزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ

فَرَّ قَنَاهُمْ . أو صير نَاهُمْ ■ أسْيَاطاً جماعات ۽ كالقبائل في العرب فانتخست الْفَجَرُ تُ مشربهم عَيْنَهُمُ الخاصَّةَ الغمام السنخات الأنبط ■ الْمَنْ مادُّةٌ صَمْعَيَّةً حُلُوةً كَالْمَسَل = السُّلْوَى الطَّائرَ المعروفَ بالسماني مسألتنا خط ذُنُوبِنَا عَنَّا ■ رجُزاً عَذَاباً خاضرة البخر قَريبَةُ منه ■ يَعْدُونَ

قطعناهم

ظاهرة عُلْي وجه الماء

 لا يَسْبِتُونَ لا يُراعُون

أمر السببت = نبلوهم

أمتحنهم ونختبرهم بالشُدّة

لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْيَفْسُقُونَ اللَّهُ

■ مَعْذِرَةً للاعتذار والتنصل من الذئب ■ بَئِيس شديد وجيع • غفوا استكبروا واستغصؤا = خاستين أذِلًّاء مُبْعَدِينَ كالكلاب ■ تأذُن أعْلَمُ . أو غزم . أو قضي يسومهم يُذيقهُم = بَلُوْنَاهُمْ امتحناهم واختبر ناهم = خلف بَدُلُ سُوء = غرض هَذَا الأذني خطام هذه الدنيا = دُرْسُوا

قرؤوا

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدًاقَالُواْ مَعْدِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَبْ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِ مَا يَكُواْ بِهِ مَا يَكُونَ عَنِ ٱلسُّومَ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الله وَإِذْ تَأَذَّ كَ رَبُّكَ لَينَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَقَطَّعْنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَما مِّنَّهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَهُم بِأَلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيْءَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْإِنَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَنَ صَهَدَا ٱلْأَدَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْإِلَى وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصلِحِينَ

١ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ مِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الْإِلا اللَّهُ الْمُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهُم ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدَنْ أَأَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَا غَيْفِلِينَ الَّهِ الْأَوْنَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعَدِهِمْ أَفَهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُنْطِلُونَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ المُن وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ الْآَيُ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمُثَلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَأَ قُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَيَّ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ



نَتَقْنَا الْجَبَلَ
 قَلَعْنَاهُ وَرَفَعْناه

غَمَامَةٌ أَوْ

سَقِيفَةٌ تُظِلُ

خَرَجَ منها بكُفره بها

الغاوين الظارين الطالين

أخللا
 إلى الأرض

رَكَنَ إلى اللَّمْنَيَا وَرَضِيَى بها

> تخمِلُ عليه تشدُدُ عليه وَتَزْجُرْهُ

يَلْهَثُ
 يُحْرِجُ لِسَائةُ
 بالتَّهُسرِ
 الشديد

كَذَّبُواْبِ اينِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَن مَهِ دِاللَّهُ

فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأَ لَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانَ لَا يَسْمَعُونَ جِهَا أُولَتِيكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمُ أَصَلُّ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُونَ الْإِلَّا وَ لِلَّهِ ٱلْأُسْمَاء ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنِيهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّا لَذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا سَنَسَتَدُرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ إِنَّ الْوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ إِن أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِ ٱقْنُرِبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّ هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ شَي يَسْعُلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَكُما قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنْهَا إِلَّاهُو تُقَلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْلَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّا كُثْرَٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

ذَرَأْنا
 خَلَقْنَا وأوْجَدْنا
 يُلجِدُون

ئېمىلون ويتخرقون

عن الحقّ

■ به يَعْدِلُون بالحَقِّ

يَحكُمُونَ فِيما

بينهم

سَنَسْتَقدْرِجُهُمْ
 سَنُقَرَّبُهم للهلاك
 بالإنعام والإمهال

= أُمْلِي لَهُمْ أُمْهِلَهُمْ

■ جنبة

جُنُونِ كَا يَزْعُمُون

= طُغِيانِهم

تجاوزِهم الحدُّ في الكفر

سيَعْمَهُونَ

يَعْمُوْنَ

عَنِ الرُّشْدِ أُو يَتَخَيِّرُونَ

= أَيَّانَ مُرْسَاهَا

متى إثْبَاتُها ووُقوعُها

= لا يُجلِّهَا

لا يُظْهِرُهِا ولا يَكْشِفُ عَنْهَا

= ثقلت

عَظْمَتْ لِشِدَّتِهَا

عنها عنها عالم بها

ا خفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان) • تفخيم ا

مدًا ٦ حركات لزوماً 🌑 مدَّا او لاو او ٢ جوازاً مدُ واجب ٤ او صحركات 📇 مدَّ حسركتسان

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكرينَ اللَّهُ فَلَمَّا ءَاتَاهُمَاصِلِحًاجَعَلَا لَهُ شُركًاءَ فِيمَاءَاتَاهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله ولايستطيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله الله وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوّاء عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمُّ أَنْتُمْ صَلْمِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّا أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا آمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ عَاذَاتْ يَسْمَعُونَ بِمَا قُلِ أَدْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (وَأَلَا



تغنشاها
 وَ اقْمَهُا

■ فَمَرُّثُ به

فامئتَمَرَّتُ به بغیر

مَشَقَةٍ

صَارَتْ ذاتَ ثقْل

ثِفْلِ • صالحاً

بشراً سوياً مثلَنَا

فَلا ثُنْظِرُونِ
 فَلا ثُمْهِلُون

الا يُصرون ببصائر قلوبهم = تُحدِ الْعَفْوَ مَا تَيسَّرُ من أخلاقي النَّاس وأمر بالغرف المعروف حسنة في الشرع ■ينزغنك يُصِيبَنُّكُ أُو يَصْر فَتُكُ ■نَزْغَ وَسُوْسَةٌ أُوصِارِفُ =طائف وَسُوسَةٌ ما ■يَمُدُونهُمْ تُعَاوِنُهُم الشياطينُ بالإغواء ■لا يُقصرون لا يَكُفُونَ عن إغواتهم ■ اجتيتها الحترعتهامن عندك ■تضرُّ عا مطهرا الضراعة والذلة = حيفة تحوفا عبالفُدُو والآصال أوائل النَّهَار وأواخِره . أو كلُّ وقت =ينجدون يخضعون ويغبدون

إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَابُ وَهُوَيْتُوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الْآلِي وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُى لَايسَمَعُواْ وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُجَرُونَ الْمِنْ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْآلِيُ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَرْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ إِنَّ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ إِنَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لُؤلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّيَّ هَاذَا بَصَ إِبرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُةُ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ وَأَذَكُر رِّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِنَ ٱلْغَفِلِينَ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايسْتَكْبُرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ الْآلِيَ



## سيورة الرنفت إن

الله الرَّمراريِّ

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارِزَقَنَّهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّهُ دَرَجَتُّ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ كُمَا أَخْرَجُكُ رَبُّكُ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ الْ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعُدَمَانِكَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَلِتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ اللهُ



■ الأنفال الْغَنَائِم ■ وَ جلَتْ وفزغت ■ يَتُوَكُّلُون يَعْتَمِدُون أات الشَّوْكة ذاتِ السُّلاح والقوَّة . وهي النقير ■ دَابِرَ الْكَافِرِينَ أخرهم



إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ = مُرْدِفِينَ متبعأ بعضهم بَعْضاً آخرَ منهم مِّنَ ٱلْمَكَ عَلَمْ مُرْدِفِينَ إِنَّ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ يُفشُكُم التُعاسَ يجعله غاشيا وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عليكم كالغطاء = أمنية عَن يِزُحَكُمُ اللَّهُ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنْهُ وَيُنزِّلُ أمنا وتقوية رجز الشيطان وسؤسته عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذِّهِبَ عَنكُورِجْزَ ■ لِيَرْبطُ يَشُدُ ويَقُوني ٱلشَّيْطَين وَلِيرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اللَّ ■ الرُّغْبَ الخوف والفَزَعَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِكَةِ أَيِّ مَعَكُمْ فَتَبِتُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ■ بنان أصابع . سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ أو مُفَاصِلَ ■ شاقوا تحالفوا وعادوا ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بِنَانِ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ا زخفا متجهين شَاقُوا ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَ ٱللَّهَ نَحْوَ كُمْ لقتالكم شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ ه مُتَخرِّ فَأَ لَقتال مُظْهِراً الانهزامُ خِدْعَة عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ مُتَخَيِّزُ أَ إِلَى فِئَةً مُنْضَماً إليها كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ (أَنَّ وَمَن نُولِهِمْ يَوْمَينِ ليُقَاتِلُ الْعَدُوِّ معها دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْ بَآءَ ■ بَاءَ زجع بِغَضَبِ مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّامٌ وَبِثْسَ ٱلْمِيرُ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّامٌ وَبِثْسَ ٱلْمِيرُ اللَّهِ

> ے) 🌰 تعضیم افراہ 🔵 تنققہ

إخفاء، ودوافع الغنة إحركنا،
 أدغام، ومالا بلغظ

د ٦ هـركات لزوما 🌦 مد٢ او ١٤ ٦ جـوازا واجب ٤ او ٥ حركات 🐉 مد مــركتـــان

النَّبِي المؤمنين المؤمنين المؤمنين مفرهن مضبف مضبف تستقفت و المقار الم



فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيسَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُفِرِينَ اللَّهِ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِيَ عَنكُمُ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمَّ لَايسَمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا سُمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّ اللهَ

يتخطأفكم
 الناس
 يستنلبوكم
 فرراً أو فرراً أو تخافون
 ليُفيئوك
 اليُفيئوك
 أساطير الأولين
 أكاذيهُمْ
 المسطورة

في كتُبهم

وَالْذَكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ورزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ فِنَ شَيَّا يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتُنَةً وَأَنَّاللَّهُ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ١ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَالْنَاوَيُكَفِّرْعَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْيِقَ تُلُوكَ أَوْيُخَ رِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْراً لَمُكرِينَ فِي وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنْذَأَ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلْذَا هُو ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِ رَعَلَيْ نَاحِجَ ارَةً مِنَ ٱلسَّكَاءِ أُواْتُينَابِعَذَابِ أَلِيمِ (٢٠) وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢٦)

■ مُكَاءً و تصديةً صقيرا وتصبيقا = خسرة نَدَماً وتأسُّفاً = فَيَرْ كُمَهُ فيضم بعضه إلى بَعْض

شرك

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أُولِيآءُهُ وَإِنْ أُولِيآؤُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ وَمَا كَانَ صَلَا مُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَامَ وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ فَ الْآ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطِّيبِ وَيَعْمَلُ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيرُكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ في جَهَنُّمُ أُولَتِهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُو ٓ إِن يَنتَهُوا يُغُفُر لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِ رُّ إِنَّ وَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَنَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١





يوم الفرقان
 يوم بدر
 بالمُدُوةِ
 خافةِ الوادي
 وضَعَّتِهِ
 لَفَشِلْتُمْ
 خَبُنْتُمْ عَن

القتال

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَالرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تُواعَد تُتَمَلّا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِنَ لِيُقَضِى ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَّهَ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْأُرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَئَنَازَعْتُمُ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُوا وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ كَالُّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿

وتذهب

ریخکم

تقلاشی

فرگنگم

ودولفکم

اودولفکم

طفیانا

خار لکم

مجیر ومبین

لکم

نکص علی

ولی مدیرا

وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُوا وَيَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِينَ (إِنَّا وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً اللَّا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ \* مِنْ حَكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ وَالَّذِينَ فِيهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَن يزَّحَكِيمٌ ١ وَلُوْتَرَى إِذْيَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَ رَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَي ذَاكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفُرُوا بِعَايَتِٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ)

إخااء ومواقع الغَنْة إحركتان في تفخيم الراقية
 إذا النام ومالا بُلفَال

هند ۲ هنرکات لزومنا → مد۲او ۱۹ جنوازا
 مد واجب۶ او محرکات → مد حسرکنسان

المُعْقَفَتُهُمْ تَظَّفَرُ نَّ بِهِمْ ■ فَشَرُدُ بِهِمْ فَفَرُقُ وَخَوِّف (+4: = فَانبذُ إِليُّهِمْ فاطرخ إليهم عهذهم = عَلَى سواء غلى استؤاء في الْعِلْم بِنَيْدِهِ ■ سَبَقُوا خلصوا ونجوا من الْعَدَاب وباط الخيل خبسها في سبيل الله = جنحوا للسلم مالوا للمسالمة والمصالحة

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ آُنَّ كَالِّبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَاتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَفْنَاءَ الَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّمَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهُمْ لَايَنَّقُونَ إِنَّ فَإِمَّانَتْقَفَتْهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللَّهِ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قُوْمٍ خِيانَةً فَالْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ الله وَلا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُو أَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الله الله عَجْزُونَ الله الله عَجْزُونَ الله الله عَجْزُونَ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعُلْمُونَهُمُ ٱللهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُونَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظَلَمُونَ ١ ١ ١ ١ ١ وَإِن جَنحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ



حسبك الله
 كافيك
 أمورك
 خرض
 المؤمنين
 بالغ في حقهم
 يُنابغ في حقهم
 يُنابغ في القشل
 يُنابغ في القشل
 خطامها
 بأخذ كُم

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَغْدُعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لَوَأَنفَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ مَكِمُّ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ إِنَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُلُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوا مِانَنَانِ وَإِلا يَكُلُ مِنْكُم مِّائَةً يَغُلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمُ قَوْم لَّا يَفْقَهُ بَ آلِكُا خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّانَةٌ صَابِرَة يَغُلِبُوا مِ تُنَيِّنُ وَإِلِيكُ مِنكُمُ أَلَف يَغُلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُثَخِبَ فِي ٱلْأَرْضِ تُربِدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ الْوَلَا كِنَبِمِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَاطَيِّباً وَتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِمُّ اللَّهُ عَنْمُ رَرَّحِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ

الم الم ومواقع الغنّة (حركتان) من تغذيم الر الله المقالم ومالا بلغظ الله المقالم المق

 الأرخام الْقَرَاباتِ

يَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِمُ إِنَّ وَإِن يُرِيدُوا خِيانَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِمْ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أَولَتِ لَكَ بِعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقَ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (إِنَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهِ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجِرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوۤ اللَّهِ لَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَة وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِ بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأَ لَيْهِكَ مِنكُمْ وَأَلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

## 

بَراءَة مِن ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَد تُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿

فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمُ عَيْرُمُعْجِزِي

ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَفِرِينَ (أَنَّ وَأَذَنَ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولِهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الل

وَرَسُولُهُ فَإِن بُنِهُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ

أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ ٱلِّدِيمِ

اللهُ اللَّذِينَ عَهَد تُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمُّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ

شَيْعًا وَلَمْ يُظُلِّهِ رُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْسُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى

مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْمُورُمُ

فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمْ

وَاقَعْدُوا لَهُمْ كُلُّ مَنْ صَدِّ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ

وَءَاتُوا ٱلزَّكَ وَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَإِنْ أَحَدُّمِن ٱلْمُشْرِكِين ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يُسْمَعَ

كَلَّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١

ا مدة ٢ حـركات لزومـا ﴿ مدّ ٢ (و \$ او ٢جــوازاً مدّ واجب \$ او ٥ حركات ﴿ مدّ حـــركنـــــان أ



■ بَرَاءةٌ

تَبَرُّؤُ وَتَبَاعُدُ

الله

غيرُ فائتينَ من عذابه

من عدابه بالهرب

■ أَذَانٌ إعْلامٌ وإيذَانٌ

= لَمْ يُظَاهِرُوا

لَم يُعَاوِنُوا السَلَخ

الأشهر القضت

ومَضَتُ • الحصرُ وهُمُ

ضَيَّقُوا عليهم ع مَرْصَدِ

طريق وممر



فما استقاموا
 فما أقاموا
 على العهد
 عَلَيْكُمُ
 عَلَيْكُمُ
 يَظْهُرُوا بِكِم
 يَظْهُرُوا بِكِم
 قَرَابَةً .
 قَرَابَةً .
 قَمْتُهُ
 أَوْ جِلْفَا
 قَوْانَا
 قَطْهُرُوا
 تَكُونُوا
 قَوْانَاناً

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِن دَاللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُ وَإِن يُظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُو هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمْ فَلْسِقُونَ اللَّهُ ٱشْتَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوةَ فَإِخُوا نُكُمَّ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُنُواْ أَيْمَنْهُم مِنْ بَعْدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُوا أَجِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١)

غيظ قلوبهم
 غضبها
 وليخة
 بطائة
 وأصحاب سررً
 بطئث
 بطئث
 سفاية الخاخ
 سفي
 الخجيج الماء

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشَفِ صُدُورَ قَوْمِ شُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا وَيُذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا نَعْمَلُ نَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَجِدَاللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَيْكِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَ إِنَّ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُولَيْهِكَأُن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَفِي سَبِيلِ ٱللهِ لَايسَتَوُنَ عِندَ ٱللهِ وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللهِ وَأَولَتِكَ هُو ٱلْفَآمِرُونَ (أَنا



استخبوا
اختاروا
افتروقا الخسينة المحتارة المحتا

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنَهُ وَرِضُوا نِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ اللهُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمُ وَإِخُونَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ كَانَ ءَابَ أَوْكُمْ وَأَبْنَ آقُ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمْوَالُ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهُ ٱلْحَبِّ إِلَيْكُم سِّ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتُرَبُّصُوا حَتَّى يَأْقِبَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرةً وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَا عُجِبَتْكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَا تُغُنِ عَنَكُمُ شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ١٩٠٠ مُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقَ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ اللَّهِ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ اللَّهِ عَلَيمُ اللَّهِ عَلَيمُ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِزُونَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبِنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِهِمْ يُضَ هِعُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَائِلَهُمُ ٱللهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ أَنَّ الْحَبَ ارْهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًامِّن دُونِ اللهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ

شيء قَلِرٌ . أو خبيثٌ ■ غَلْلَة فقرأ ■ الجزية الخراج المقدَّر على رؤوسهم ■ صاغرُونَ منقادون ■ يُضاهِدُون يشابهون أنَّى يُؤفُّكُونَ كَيْفَ يُصْرُفُونَ غن الحقّ أخبارهم عُلْمَاءِ الْيَهُودِ رُهْبَانَهُمْ التنسكي

النُّصَارَي

■ نجسٌ

مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَا هَا وَحِداً

لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَننَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

مِنْ الْوَيْدِينَ ٩

= لِيُطْهِرَهُ لِيُعْلِيَهُ = الْقَيْمُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوا هِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلُوكِرِهُ ٱلْكَفِرُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ الْآيَا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ إِلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱللَّهِ نَتِم يُعْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَ هَا ذَا مَا كَنْ تُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُو مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ الْآ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتْ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقِيدُ فَكَلَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ النَّا

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيءُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُ فَرَّيْضَكُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُعِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةً مَاحَرَّمُ اللهُ فَيْحِلُوا مَاحَرَمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَء أَعْمَالِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكَفِينَ اللَّهِ يَا يَتُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَرْةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِلَّ الْكَافِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِلْ الْكَافِ إِلَّانَفِرُو يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللهُ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْنَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْفَزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ ٱللهُ سَكِينتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرُوهَا وَجَعَكُ لِكَ لِمَاةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالِيُّ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو اللهُ عَن يزُحَكُمُ اللهُ

نَهُ احركتان) الله فقيم الرا منتنه

أنفِرُواْ خِفَافَاوَثِقَ اللهوجَ لِهِ دُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ خفافاً وثقالاً عَلَى أَيَّةٍ حَالَةِ كُنْتُم فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرًا كُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ غُرضاً قريباً مغنما سهل لَوْكَانَ عَ صَافَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِ كَابَعُدَتْ المأخذ سفراً قاصداً عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مُتَوَسِّطاً بين القريب والبعيد مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ الشقة المسافة التي تقطع بمشقة عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ انبغاثهم نهوضهم صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ للخروج = فَيُطَهُمُ يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ حَبِسَهُمْ عن الخُرُوجِ معكم = خيالاً وَأَنفُسِهِمْ وَأُللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ١ شراً وفساداً لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُونَ ﴿ فَا فَا وَلُوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرِهَ ٱللهُ ٱلْبِعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ = لأوضَّفُوا خلالكم وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ اللَّهُ لَوْخَرَجُوافِيكُمْ بالثمائم

أسر عُوا بَيْنَكُمْ للإفساد

مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخِبَالًا وَلاَّ وَضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمْ

ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلظَّالِمِينَ اللَّهُ

لَقَدِ ٱبْتَعُوا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبِ لَ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَتَذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِينَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فِي قُل لَّى يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَاهُو مَوْلَنْنَا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكَ لِالْمُؤْمِنُونَ الله قُلْ هَلْ تَربُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِي يَنُّ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُواللَّهُ بِعَذَابِمِّنَ عِندِهِ ع أَوْبِأَيْدِينَا فَتَرَبُّ مُوالِإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ ﴿ أَنَّ مُلْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكُرُهَا لَن يُنَقَبُّلُ مِنكُمُّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ مَكَ فَرُوا بِأَللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ﴿ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ﴿ إِنَّا ا

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان) 
 اخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان) 
 الخام، ومالا بلغظ 
 الغام، ومالا بلغظ

💨 مدّ ٦ حبركات لزوماً 🥌 مدّ او او ٦ جبوازاً عدد واجب ٤ او ٥ حركات 🦣 مدّ حسركتسان

فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَرِ وَٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ (٥٠) وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُو وَلَكِنَّهُمْ قَوْمَ يَفْرَقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَوْمُدَّ خَلَا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ١٠٥ وَمِنْهُم مَّ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِد لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَ آإِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُوا مَا عَالَا هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَكُوْتِينَا ٱللهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَصِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللهِ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلُ فَريضَةً مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلَ أُذُنُّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُوَّمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُوِّذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

= ترْهَقَ أَنفُسُهُمْ تَخْرُجَ أَرُواحُهُمْ ■ يَفْرَقُونَ يخافون منكم فينافقون ■ مَلْجاً حصنا يلجوون إليه ■ مَفاراتِ كهوفا في الجبال ■ مُدُخالاً سِرُداباً في الأرض ■ بجمحون يُسْرِعُونَ فِي الدُّحُولِ فيهِ ■ يَلْمِزُك

يَعيبُكَ الماملين عليها كالجُبَاةِ والكُثَّابِ

في الرَّقاب
 في الرَّقاء
 والأسرى
 الغارمين
 المدين الذين لا
 يجدون قضاء

َ = في سبيل الله في جميع القُرَب

ابن السبيل
 المسافر المنقطع
 عن ماله

أَذُنَّ
 يَسْمَعُ ما يقالُ

نېسىنى دېرا لە زۇمندگە

أَذُنُ خَيْر لَكُمْ
 يَشْمَعُ ما يعودُ
 بالخير عليكم

إخفاء، وموافع الغَنْة (حركتان)
 الدغام ، ومالا بلفظ

● سنّ ۲ هـرکات لزوما ● منّ۱ او ۱۶و ۲جـوازا ● منّ واجب٤ او ٥حرکات ● سنّ هــرکتـــان

يُحَادِدِ
 يُخَادِفُ وَيُعَادِ
 تَحَوُّمُ صُ
 تَتَحَدُّثُ
 أَحَادِيثُ
 الْمُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينَ
 يَفْضُونُ
 أَيْدِيْهُمْ
 يَشْخُلُونَ فِي
 الْخِيرِ والطاعة
 الخير والطاعة
 كَافِيتُهُمْ

يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَ لَهُ نَارَجَهَ نَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنبِّنُهُم بِمَافِي قُلُوبِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُو إِنَّ ٱللَّهَ مُغْرِج مَّا تَعُدُرُ فَ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَنِهِ ورَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُزِءُ إِنَ اللَّهُ لَاتَعَنْدِرُوا قَدْكُفُرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١ اللَّهُ ٱلْمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَاتُ بعضه هُ مِن ابعض يَأْمُ رُون بِالْمُنكر وينهون عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُواْ ٱللَّهُ فَنُسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ ١ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْكُفْارَنَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

بختلاقهم من ملاذ الدنيا ملاذ الدنيا دختشم في دختشم في الباطل حجوظت بطك المؤتفكات المثقليات المثلث الم

لُوطِ ،

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٱلْسُدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أمولا وأولدا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعثم بخلقكم كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمُ وَخُضَمُّ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ اللهُ الدِّياتِهُمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأُصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ إِنَّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيا أَهُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَ ةَوَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيِّكَ سَيَرْ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِم اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِم اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِم اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِم اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدًا عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِيدًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِيدًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدًا عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَ لُرُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلْنٍ وَرِضُونَ مِنَ ٱللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

يَّنَا يُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدُقَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفُرُوا بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لِمُكُم وَإِن يَتُولُوا يُعُذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَمُتْمَ فِي ٱلْأَرْضِ مِ وَلِيّ وَلَانصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْإِنَّا فَلَمَّاءَاتَ هُم مِّن فَضَّلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ الْإِنَّ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ إِنَّ الرَّبِعَلَّمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُ وَنَجُو لَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ

اغُلُظ عليهم شَدُّدُ عليهم

مَا نَقَمُوا
 مَا كُرهُوا

وَمَا عَابُوا • نجواهُمُ

مَا يُتَنَاجَوُنَ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ

> ■ يَلْمِزُونَ يَعِيبُونَ



جهدهم طاقتهم ووسمهم

الفخيم الراء الفقية

 إخفاء، ومواقع العثة إد الغام، ومالا بلفظ ا مدا ٦ صرفات لزوماً الله مدا او ١٥ وجوازا مدا واجب ٤ او ه حركات الله عد حسركاسان

ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱلنَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا

جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْمُ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ مِنْهُمْ

الانتفروا النجهاد المتحدد الم

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً فَلَ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ ذَٰ إِلَى بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ . وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوا أَن يُجُلِهِ دُولِ إِمْوَ لِلْمِد وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَسُدُّ حَرًّا لُوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠) فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهُ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعُذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبداً وَلَن نُقَلِنِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِ إِلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأَقَعُدُوا مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ إِنَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبداً وَلَا نُقُمُّ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَلسِقُونَ الله وَلَاتُعْجِبُكُ أَمُوا لَهُمْ وَأُولُكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ١٠ وَإِذَا أُنْ لَتُ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَجَلِهِدُوا مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنكَ أُولُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُنُ مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهَ

النّسَاء النّسَاء النّسَاء عَنِ الجهادِ عَنِ الجهادِ الْمُعَدِّرُون الجهادِ الْمُعَدِّرُون الْمُعَدِّرُون الْمُعَدِّرُون الْمُعَدِّرُون الْمُعَدِّرُون الْمُعَدِّرُون الْمُعَدِّرُون الْمُعَدِّرُون الْمُعَدِّرُون الْمُعَدِّرُةِ الْمُعَدِّرُةِ الْمُعَدِّرُةِ الْمُعَدِّرُةِ الْمُعَدِّرُةِ الْمُعَدِّرُةِ الْمُعَدِّرُةِ الْمُعَدِّرُة الله المُعَدِّرُة الله المُعَدِّرُة الله المُعَدِّدُ اللهُ المُعَدِّدُ اللهُ المُعَدِّدُ اللهُ اللهُ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ فَ اللَّهُ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُوا بِأَمْوَ لِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَبْرَاتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهُ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَ ابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِمُّ (إِنَّا وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا أَتُولُ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّاأً لَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّا هُ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ وُرُضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمِمْ قُل لَّاتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنْبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَالُ نَ إِنَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُ نَ اللَّهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّوَايِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَاللهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَ إِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ

مَرْنُوا وتَدَرُبُوا وتَدَرُبُوا تُنتي بها خستانهم خستانهم طَمَانِينة طُمُانِينة أو رخمة مؤجّؤن

قبول التوبة

وَٱلسَّنِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَأَعَدُّ لَمُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَ ٱلْكَالُّهُ مُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمُّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُردُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم الله وَءَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَافُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَافُورٌ رَّحِيمُ النَّا خُذِمِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَيِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَّهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الَّذِي ٱلْدَيعَ لَهُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبِلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ النَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُمُ وَرَسُولُهُ, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنِتُّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْأَنَّ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْنِ ٱللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ النَّا

> ر) فخيم الراء فنقلة

نات لزوماً 🍏 مدًّا اولااو اجبواراً و ۵ درکات 🌒 مدّ حسرکتسان ■ ضِرَاراً مُضَارَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ مُضَارَّةً

إرضاداً
 تَرَقُبا والْتِظاراً

■ على شفا

على طَرْف وخَرْف

= جُزُف

هُوَّةٍ . أو

بئر لم ثُبنَ بالحجارة

<u>ه</u> هاړ

متصدّع ،

أَشْفَى على التهدُّم

= فائهار به

فسقط البنيان بالباني

تقطع قاربهم
 تتقطع أجزاء

تتقطع اجزاء

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ النَّ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُ رُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِّقِينَ إِنَّ أَنْكُ أَنْكُ الْمُطَّلِقِينَ اللَّهِ الْفَكَانُ أَسَّسَ اللَّهُ عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَم مِّنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنَّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَنُقُ نَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَادِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أُوْفِ بِعَهْدِهِ وَمِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلا وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

نفخيم الراء نظلة

بدأ ؟ حركات لزوماً في مدّه او او دجوازاً مدّ واجبع او ۵ حركات في مد حسركنان

ٱلتَّكِيبُونِ ٱلْمَكِيدُونَ ٱلْمُكِيدُونَ ٱلسَّيِّحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مَاكَاتَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوّاْ أَوْلِي قُرْبِكَ مِن بَعْدِ مَاتِبَيِّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِمِ اللَّهِ وَمَاكَاتَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَ مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِمِ لَأُوَّاهُ حَلِمٌ اللهُ وَمَاكَاتَ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ هُمْ حَتَّى يُبِينَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الشَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الشَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ اللَّهِ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى

كَثِيرُ التَّأْوُهِ تحوفا من رَبِّهِ الشُّدَّةِ والضِّيق التَّخُلُفِ عِن

 السَّائِحُونَ الْغُوَ اة

المحاهدُونَ أو الصَّائِمُونَ ■ لحدود الله

> لأوامره ونواهيه

> > 113 m

» الْعُسْرَةِ

= يزيغ يميل إلى

الجهاد

ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي

سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنَ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ

مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللهَ

بما رَحْبَث
مغ سنعتها
 لا يَرغُبُوا
 بأنشسهم
 لا يَتَرفُعُوا بها

لا يترفعو ■ نصنبٌ تَعَبُّ ما

منځنمنة ما
 منځاغة ما

يَغِيظُ الكفارَ
 يُغْضِبُهُمْ

 نیالاً شیثاً یُنال
 ویؤخذ

لِينْفِرُوا
 لِيخْرُجُوا
 إلى الجهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّامَلْحِكَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مَ لِيتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لِنَّوابُ ٱلرَّحِيمُ ١ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ فَاللَّ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَّنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ الْأَلَ



■ غَلْظَةُ

= رجساً

نِفَاقاً • نُفْتَتُو نَ

يُمتَحَنُونَ بالشَّدَائد

> والبلايا = غزيز

ما غیثم
 غنثکم

ومشقتكم

صغب وشاقي

شِلَّة وخشونةً



= قُدَمَ صِدُقِ

بالعَدْلِ • حميم

ماء بالغ<sub>ي</sub> غايةً الحرارةِ

## 

سَابِفَةُ نَفِيْلِ اللَّرْ قِلْكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ شَيَّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا وَبِينَا الْكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندُرَيِّمِمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا

لَسَاحِرٌ مُّبِينُ إِنَّ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيع

إِلَّامِنُ بَعْدِإِذْ نِهِ فَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ ١ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمِ وَعَذَابُ

أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَ اللَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيامً وَٱلْقَصَرَنُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدَ ٱلسِّنِينَ

وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا إِلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴿

ن نفخيم الراء فنفلة



عد ۹ حرکات ازوما → عدا۲ او ۱۶ و ۹ جوازا
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات → مد حصرکنسان

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ ﴿ اللَّهِ الْكِيْكَ مَأُولَهُمُ ٱلتَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهِدِيهِ مَرَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ دَعُولَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَمْ وَءَاخِرُ دَعُولَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلُوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْلَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٩ وَإِذَامَسُ ٱلْإِنْسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عِلْوَقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأُن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمْ سَنَّهُ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كُذَالِكَ بَحِيْنِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ جَعَلْنَاكُمُ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنا اللهِ مَلْكِيفَ تَعْمَلُونَ الله

أَجَلَهُم لأُهْلِكُوا وَأْبِيدُوا تَجَاوُرْهِمُ الحَدَّ في الحَدْ الكَفْر قَعْمَهُونَ يَعْمَوُن عن

أقضي إليهم



الرُّشْدِ أو يَتَحَيَّرُون

الطُّرُ
 الجَهْدُ والبلاء

■ دُعانا لِجُنْبِهِ
 اُذُهُ الْمُدُّدِيةِ

مُلْقَى لِجَنْبِهِ • مَرُّ

اسْتُمَرُّ على حالته الأولى

القُرُونَ
 الأمنه

حَلاثِفَ
 خُلفَاءُ

لَا أَدْرَاكُم بِهِ
 لَا أَعْلَمْكُمْ بِهِ
 لا يُفْلِخُ
 لا يَفُوزُ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مُ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتْتِ بِقُرْءَ إِن غَيْرِهَاذَآ أَوْبَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآمِ نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (أَنَّ قُل لَّوْشَاءَ ٱللهُ مَا تَكُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَىكُمْ بِهِ فَقَدُ لِبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَدِتُهِ إِنَّهُ لَايْفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلًا عِشْفَعَتُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّغُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُ نَ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَ كَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَغْتَلِفُونَ الله وَيَقُولُونَ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايِكُ مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيّْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنظِينَ إِنَّا

وَإِذَا أَذَفْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِنَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ ٱسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِحَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَاجَآءَ تَهَارِيحُ عَاصِف وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ عُرْدَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنْ أَنْجَيْتَنَامِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَلَعَ ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمْ فَنُنِيِّ ثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (إِنَّ) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكُمَّاءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ. نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّ إِذَا ٱخْذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظُلِّ أَهُلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَ هِمَّ أَمْنُ نَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ

دَفْع وطَعُنَّ ■ عَاصِفٌ شَدِيدُةُ الْهُبُوبِ ■ أحيط بهم أهْلِكُوا = يَيْغُونَ يفسيدون أخوفها نَضَارُ تها بألوان النبات = خصيداً كالمخصود بالمناجل ے لم تغن لائتك زُرُوعها

و لم تُقِمُ

■ ضراء
 ئائية وبلية

= مَكُرُ

بِٱلْأَمْسِ كُذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ لِأَبَا وَاللَّهُ

يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ (٢٠٠٠)

■ لا يُرْهَقُ لا يَغْشَى

• فترُ

دُخَان معه سوادٌ

■ ذلة أثر هوان

اتر هوانٍ **■ غاصِم** 

مانع من عدايه

و أغشيت

محسيت وألبست

مَكَانكُم
 الْزَمُوا مَكَانكُمُ

= فَزِيَّلْنَا بَيْنَهُمْ

فرقنا وميزنا بينهم

■تنبلوا

تَخْتَبِرُ وتَعْلَمُ

■ فَاكُى تُصْرَفُونَ فكَيْفَ يُعدَلُ بِكُم

عن الحق

، عَقَتْ الله وَلَاذِلَّهُ أُولَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١١ وَالَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّ اتِ جَزاء سيِّ عَجْ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنْمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنَ عِبَادَتِكُمْ لَعَلْ فِل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّو اللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّوَمَ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ فَذَٰ لِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ آ اللَّهُ كَذَالِكَ

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسِّنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُمْ قَتْر

) فقيم الراء فقفة

إخفاء، ومواقع الفَنْة (حركتان
 أنفاء، ومالا بنفظ

مد ٦ حبركات لزومنا ﴿ عدْ٢ او١١و ٢جبوازا مدّ واجب؟ او هجركات ﴿ مدّ حسركتــــان

حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الل

فَأْتُنِي ثُوْفَكُونَ
 فَكَيْفَ ثُولُونَ عَن فَصْرُ فُونَ عَن فَصْدُ السَّبيلِ
 لا يَهدُى

لايهْندِي ■تأوِيلُهُ

اتاويله تَفْسِيرُهُ أو عاقبتُهُ ﴿ ومآلُه

قُلْهَلْ مِن شُرَكَابٍ كُرْمٌ يَبْدَقُ ٱلْخَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدُولُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّ تُؤُفُّكُ نَ ﴿ إِنَّ قُلُهُ لَمُ لَا مِن شُرَكَا بِكُرْمَّ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَى يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَبَ يُنَّبِعَ أَمَّنَّ لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَالكُوكِيفَ عَكْمُونَ الْآَلُ وَمَايِئَبِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (إِنَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَلْ يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا كِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِمِ رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُمُ قُلُ فَأَتُو بِسُورَة مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ صَدِقِ نَ اللَّهِ بَلْكُذَّبُو بِمَالَمْ يُحِيطُو بِعِلْمِهِ وَلَمَّايَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَٰلِكَ كُذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَٱنظُرُكُيفَكَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ النَّا وَمِنْهُم مَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِي مُ مِمَّا تَعْمَلُونَ (إِنَّ ) وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّا

ان] 🌰 تفخيم الراء 🌰 فنفنة

700

ا مدا ٦ مركات لزوما ﴿ مدَّ ١ و ١ و ١ وجوازاً امدُّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدَّ حسركاسار

وَمِنْهُم مِّ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُوا وينظر إليك يُعَايِنُ دلائلَ نبوُّبك لَا يُبْصِرُ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ■ بالقسط بالعذل = أرأيتم ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ لَئِنًا وَيُومَ يَحَشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُو ٓ إِلَّا أنحبروني ا بياتا سَاعَة مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ليلا JYI . وَمَا كَانُوا مُهَ تَدِينَ ﴿ فِي كَانُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيَّنَّكَ آلآن تؤمنون بوقوعه و يَسْتَنُّونِكُ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ إِنَّا وَلِكُلِّ يستنخبر ونك <u>ا</u>ي أُمَّة رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم فِ لُقِسْطِ وَهُمْ ■ بمفجزين لَا يُظْلَمُ نَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَائِنِينَ الله بالهرب الله عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ فَلَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (1)

أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَفِي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قُلْ أَرَءَ يُتَّمِّرُ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيكًا أَوْنَهَا رَامَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ

ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَءَامَنُمُ بِهِ عَ الْكُنَّ وَقَدْكُنُّم بِهِ

تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ

هَلُ تُجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (أَقُ اللَّهِ وَيَسْتَلْبِعُونَكَ

= التُدامَةُ الْغَمَّ و الأُسْفَ

■ أرايتم

أنحبروني ■ تَفْتُرُ وِ نَ

تكذبون ■ في شادٍ

في أمّر مُعْتَنَى به ■ تُفيضُونَ فيه

> تَشْرَعُونَ فيه ■ما يَعْزُبُ

ما يَبْعُدُ ومَا يَغِيبُ

■مِثْقَالِ ذُرَّةِ وَزُنِ أَصغر نَمْلَةٍ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فْتَدَتْ بِجْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُ مِ بِالْقِسَطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَلَلِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( فَ اللَّهِ عَقَّ وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَة مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَافِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ النُّ عُلْ بِفَضْ لِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُوا هُوخَ يُرمِّما يَجْمَعُونَ الْآَهِ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنْ زَلَ ٱللهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ كُنَّ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكِدِبَ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ النَّا وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَان وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَايِعَ زُبُ عَن رِّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْبِ بُّهِينِ ١١

■ العِزْةَ
الغلبة والقُدرة الغائبة والقُدرة يخترُصُون يَكْبَدِبُون فِيما ينسُبُونه إليه تعالى الله تعالى الله تعالى حُجْةِ وبُرهَانِ

أَلَّا إِنَّ أُولِياءَ ٱللَّهِ لَاخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهِ وَلَا يَعَذُنكَ قُولُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمُوتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظِّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِسَنْ كُنُوافِيهِ وَالنَّهَارَمُنْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَّيْتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُوا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُتْحَنَةً هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطُن مَا نَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ الْإِنَّ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايْفَلِحُ نَ إِنَّ مَتَعُفِى الدُّنْكَ اثْمَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَ انُولِيكُفُرُونَ الْ



= كبر

■مقامي

■ غُمَّةُ ■

عَظْمَ وَشَقَّ طويلا " فَأَجِمِعُوا أَمْرَكُمُ صَمِّمُوا على إملاكي ضيقاً وهما ■ اقْضُوا إلى

> قَصَاءَ كُم فِي أنظرون لا تُمْهِلُونِ

انْفَدُوا

■ خلائف

= نطبع لَحْتِمُ

التفقنا = لتلوينا وتصرفنا

اللهُ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَعَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تُوكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓ أ أَمْرَكُمْ وَشُرَكّاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْنُكُمْ عَلَيْكُمْ غَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَى ٓ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَمَاسَأُلْتُكُمْ مِنْ أَجَرَّاإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْأَيْ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَانظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنْذَرِنَ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِ أَبَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ مِهِ بِعَايَلِنَا فَاسْتَكُبُرُو وَكَانُو قُومًا مُخْرِمِينَ (وَاللَّهُ عَوْمًا مُخْرِمِينَ (وَاللَّهُ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَلْذَا لَسِحْر مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمَّ أَسِحَرُ هَذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنْحِرُونَ الْإِنِّ قَالُو أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُّ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ الْ يَفْتِنَهُمْ وَيُعَذِّبُهُمْ

 يَثْنِلِهُمْ وَيُعَذِّبُهُمْ

 موضع عذاب لهُمْ

 أَشْرَفُوا لِقُومِكُمْ اللهُمْ

 مُصَلَّى

 مُصَلَّى

 الطِّيمِسْ على أموالِهِم أَهْلِكُهُا وَأَذْهِبُهُا وَأَذْهِبُهُا وَأَذْهِبُهُا اللهُمْ الطِّيمُ على قلوبهم اطْبِعُ عليها

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمٍ (إِنَّ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ آلَهُ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِنَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُجْرِمُ نَ آيُكُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّة مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُون مِن فِرْعَوْنَ وَمَلاٍّ فِمْ أَلَ يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ( اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كَنْخُ ءَامَنْ مُ إِللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو إِن كُننُم مُّسْلِمِ نَ إِنَّ فَقَالُو عَلَى للَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ اللَّهِ وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكُفِرِنَ ﴿ إِنَّ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتا وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا أَنْصَالُ أَ وَيَشَر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ اللَّهُ فِرْعُونَ وَمَلاَّهُ زِينَةُ وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَّا وَ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيْضِلُوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى أَمُولِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُو حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ الْمُ



بغياً وعدواً
 ظلماً واغتذاء

**- آلَانَ** وَ مِنْ آلَانَ وَمِنْ

آیة
 عبرة وعظة

بؤاتا
 أسْكَثَا

مُبنواً صدق
 منزلاً صالحاً
 من ضياً

المُمْتَرِينِ الشَّاكِينِ الشَّاكِينِ المُتَزِلُولِينِ المُتَزِلُولِينِ المُتَزِلُولِينِ

قَالَ قَدْ أُجِيبَ دَّعُوتُكُمافَ سَتَقِيماوَلَا نَتَبِعاَنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّ إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَوْ الْسَرَّءِ يِلَ وأَنَّامِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ إِنَّ عَالَتُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَدً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَكِنِنَا لَغَلْفِلُونَ (إِنَّ الْمُعَلِّفِ لَهِ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوَّأُصِدَقِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُ نَ إِنَّا فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ اللَّهُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْبِايكتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُلْسِرِينَ وْقَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلُوْجِاءً مُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

> فغيم الراء مورود

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ

■ الرُّجسَ العَذَابَ . أو السُخط ■ حَنِيفاً مائِلاً عن الباطل إلى الدِّينِ الْحِقِّ

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُمَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ الْآَ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ عُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (أَقُ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ قُلِ ٱنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي ٱلْآيكَ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُ نَ شَ فَهُلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْظِرُوا إِنِّى مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ إِنَّ ثُمَّ نُنجِي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِدِينَ النَّا قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلاَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمْ وَأَمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَيْ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ لَّإِنَّا

وَإِن يَمْسَلُ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَالْا هُوَ وَإِن يَمْسَلُ اللهُ وَفَا لَا هُوَ وَإِن يُمْسَلُهُ مِن عَلَا النَّاسُ قَدْ مِن عِبَادِهِ مَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِمُ الْإِنَّ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِمُ الْإِنَّ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ الْهُ وَهُو الْغَنْ وَمَن الْفَصَدِ فَا إِنَّ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَيْ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِ لِللَّا اللهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَيْ وَاللّهِ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهِ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهِ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَكُمْ وَكُولُونَ الْإِنَا وَمَا اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهِ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْعُلَى وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ واللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ

سُورَةٌ جُونِ اللهِ المِلمُلِي المِلمُ المِلمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المِ

إِلْهُ الرَّحِنَابُ أُخْكِمَتُ اَيَانُهُ ثُمُّ فُصِّلَتَ مِ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِرٍ الْكَالَّةُ عُمُ فُصِّلَتَ مِ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِرٍ اللَّالَّةُ عُمُ فُصِّلَتَ مِ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِرٍ اللَّالَّةُ عُمُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَبِي لَكُمْ مِّنَا هُ نَذِيرٍ وَبَشِرُ اللَّ وَأَنِ السَّعَفِولُوا وَاللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الل

ا أُحْكِمَتْ آيائهُ لُظِّمَتْ نظماً مُثَقَّناً • فُصِّلَتْ

قىسىت قىرىقىڭ فى القىنىزىل

■يَثْنُون صُدُورَهُمْ يَطُوونَهَا عَلَى العَدَاوَةِ

يَسْتَغَفَّسُونَ ثَيَابَهُمْ
 يُبَالِغُون في التَّستُرِ

لِيُشْلُو كُمْ
لِيَحْتَبِرَ كُمْ
 أَمَّةِ
 مُدَّة مِن الزَّمَانِ
 مُدَّة مِن الزَّمَانِ

■ حَاق ُ نَزَلَ . أَو أَحَاطَ ُ ■ لَيْتُوسٌ ' شَلِيدُ الْيَاسِ

> ﴿ والقُنُوطِ ﴿ ■ضُرُاءَ ﴾ نائِيةٍ وَنكُنية

 فرح بَطِرٌ بالنَّعْمَةِ ، مُغْتَرٌ

ا وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَب مُّبِينِ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَهْ لُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِ أَبَعُدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرِمُّ إِنُّ إِنَّ وَلَهِنْ أُخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِلَى أُمَّةً مَّعْدُودَة لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِهُ فَ اللَّهِ وَلَبِنَ أَذَ قُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَامِنْ هُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُرُ إِنَّ وَلَ إِنَّ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ التَّعِيَّ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُرُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَنْتِ أُولَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كِبِيرٌ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ الْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بِقُ إِلِهِ صَدُرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيء وَكِلُّ (أَنَّ)

> ر) فنفضم الراء فنفلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغاد، ومالا يُلفظ

۵ مد ۴ حرکات لزومیا ۵ مد۲ او ۱۶ جدوازا
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکنسان

■ لا يُنخَسُونَ لا يُنخَصُونَ شيئاً من أجورهم من أجورهم بطَلَ بطَلِل من يَنِقِ عَرْيَةٍ من شئاً عَرْجأ

دور در

أُمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَالُهُ قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِسُورِ مِثْلِهِ مُفْتَرِيكِ وَادْعُوا مَنِ أَسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ إِيَّا فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُو لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَلَّا إِلَّهُ إِلَّاهُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُ نَ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُنَ اللهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو فِهَا وَبُطِل مَّاكَانُو يَعْمَدُ نَ ١ عَلَىٰ بِيّنَةُ مِّ رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدَمِّنَهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِنَتْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَ لَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهُ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِ رُبِّكَ وَلَكِنَّ أَكُثُر أَلْنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أَوْ لَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْنَدُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الْعَلَّالِي الْعَلَمُ عَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَغُونَهَا عِوْجَا وَهُم إِلْا خِرْةِ هُمْ كُفُرُونَ الْإِلَا

حسوكات لزوما 🍏 مدلا اوغاو ٦جـوازا بع او ٥ حركات 📆 مد حسركنسان 💛 💛 📗 ادغام، ومالا بلغفذ 🕒 فلقلة مُعْجزين
 فاتتين عذابه
 لو أراده
 لا جَوْمَ
 حَقَّ وَثَبَّتَ . أو

مَخَالةَ • أُخْيِتُوا • أُخْيِتُوا

■ بَادِي الرّأي أوَّلُه دونَ تفكُّرٍ وَتُنَبُّتٍ

اطمأتوا وخشعوا

• أرانتُمُ أخبرُوني

 ■ فعمیت اخفیت

أُولَيِّكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآء يُضَلَعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوايسَ تَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُبْصِرُونَ الْإِنَّ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ (أَنَّ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّمُ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ آيًّا ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتُوبَانِ مَثَلًا أَفَلا نُذَكَّرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّ إِنَّ ١ أَن لَّانَعُبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِهِ مِ الله فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَانَرَ لِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَكَكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَانَزَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَاذِبِينَ الْإِنَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يُتُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَانَننِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتَ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ شَ

> ف تفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُثّة (حركتان)
 ادغاه ، ومالا يُلفظ

عد ۲ صرکات لزوما € مد۲ اوغاو ٦ جوازا
 مدواجب ۶ او ۵ حرکات ﴿ مد حــرکنـــان

وَيَلْقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّمْ وَلَكِنِّ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَحْهَا لَنَ اللَّهِ إِن كُلُّ وَيَقُوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَ يُهُمُّ أَفَلانَذَكُرُونَ اللَّهُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَيُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّيْلِمِينَ اللَّهِ قَالُوايَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَ لَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱصَّدِقِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٢٣) وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَد تُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَكَهُ قُلَ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيء مِّمَا تَحْرِمُونَ (٢٠٠٠) وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ

■ تَزِدُرِي تَسْتَحْقِرُ

■ بِمُعْجِزِينَ فائتين الله بالهُرْ م

■ يُغونكُم يُضِلَّكُمُ

فَعَلَى إِجْرَامِي
 عِقَابُ ذَنْبِي

قَلا تَبْتِسْ
 قَلا تَحْزَنْ

با عُيننا
 بجفظنا و كِلاءتنا

وازا ای

ا مدرّ ۱۱ حسرکات لژومناً 🥌 مدّ ۱۲ او ۱۶

فَلا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الْآ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ الْآلِ

يُجِلُ
 يُجِبُ

التَّنُّورُ
 تُنُّورُ الحَبرِ

المَعْرُوفُ

وقت إجرائها

مؤساها
 وقت إرسائها



اما وَالاِلعَدَال البياء

■سآوِي سألتجيءُ

أقليمي
 أمسكي عن إنزال

المُطْرِ

عيض الماءُ
 نقص وذهب في

الأرض الجودي

جَبُلِ بالمُوْصِلِ

ا بُغَداً مُلاكاً

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكُ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ الْمِيَّ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَ يَأْنِيهِ عَذَابِ يُخُزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَاب مُّقِيمُ الْآ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ إِلَّاقَلِلَّ اللَّهِ اللَّاقَلِلِّ فَالْمَارَكُ وَقَالَ أَرْكَبُوا فِهَا بِسُمِ اللهِ بَعُرِدُهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُور رَّحِيٌّ الْأَنَّ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَّ ٱرْكَ مَّعَنَا وَلَاتَكُ مَّعَٱلْكُفِرِينَ (اللَّهُ) قَالَ سَنَاوِيَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بِينَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا عَكِ وَيكسَماءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعُدَا لِلْقُوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ فَاللَّهِ وَنَادَى نُوحٍ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْمَكِينَ الْهِ

بَر كَاتٍ
 خيرات ناميات
 فطرني
 خلقني وألبد عني
 ملزارأ
 غزيراً مُتتابعاً

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَالاَشْكَانِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغُفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُ مِن ٱلْخُسِرِينَ اللَّهِ قِيلَ يَنُوحُ أهبط بسلام مِنَّا وَتَركنتِ عَلَيْك وَعَلَى أَمَم مِّمَّن مَّعَلَى وَأَمْمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ وَأَمْمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ وَأَمْمُ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فِي يَقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ال وَيَلْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُوا مُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ قَالُوا يَاهُودُ مَاجِئَتُنَا بِيِّنَةً وَمَا نَحُنُّ بِتَارِكِي وَالْهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (اللهُ

إخفاء. وموافع الغَنْة إحركنان الله تفخيم الراء
 أدغاء ، ومالا بلهظ

● مد ۹ حبرکات لزومیا ● مد۷ او کاو ۹ جبوازا ● مد واجب۶ او ۵ حرکات ● مد هسرکتسان المُولَا اللهِ اللهِ

الزاليان عشير

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّءً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَالشَّهَدُوا أَنِّي بَرِي مُ مِّ مَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًاثُمَّ لَانْنَظِرُونِ (إِنَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَ اخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم الْ إِن تُولُوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُومًا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرُكُرُ وَلَا تَضُرُّ وَنَدُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتُ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابِ غَلِظٍ (إِنَّ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُو إِجَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصُواْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعنِيدِ (إِنَّ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قُومِهُ دِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ مُو أَنشَأَ كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وٱسْتَعْمَرُكُرُفِيهَافَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ

العرب الم

اغتراك
 أصابك
 لأشظرون

لَا تُمْهِلُونِ • آخذٌ بناصِيَتِها

= غليظ

= جُبّار

= غنيد

ا يُعْدا

هٰلاکا •مریب

مُوقع في الرَّيبة والقُلْق

مَالِكُهَا وقادِرٌ عليها

شديد مصاغف

مُتَعَاظِم مُتَكَبَّر

مُعَانِدِ لِلْحَقِّ مُجَانِد

ركتان) 🔵 نفضيم الرا 🌰 تنظلة



الله قَالُوا يَصَالِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَهَ ذَا أَنْنَهَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نَعَبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُربِ (أَنَّ)

قَالَ يَكُوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَغُسِرِ إِنَّ وَيَلْقُوْمِ هَلَذِهِ نَافَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمُ عَذَابُّ قَرْبُ اللَّا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ١ فَا فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَ مَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِإِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقُويُّ ٱلْعَزِرُ الْآ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ الله كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ افِهِمْ أَلْا إِنَّ ثُمُودَ اكَ فَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُ دَ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِي إِن فَامًّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحَفُّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَايِمَةً فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُ بَ اللَّهُ

■ أرَأَيْتُمْ أنحبروني ■ تخلير لحُسْرَانِ إِنْ غصيته ا آية معجزة دالة على نبوتي ■ الصيّخة صوت من السماء مُهْلِكُ = جاثمين مَيْتِينَ قَعُو داً ه لم يَغْنُوا لَمْ يُقِيمُوا طويلاً في زغد = بعجل خنيذ مَشُويٌ على الحجارة المحماة في حُفَّرة ■ نُكرَهُمْ أتكرهم ونفر ■ أوْجَسَ مِنْهُم أحس في قلبه

> منهٔم = جيفَة خوفاً

بطائفة

ه مجيد كثيرُ الخير والإحسان • الروغ الخوف والفزغ ■ أوَّاة كثيرُ التَّأوُّهِ من خوفِ الله ه مُنيبُ رَاجعُ إِلَى الله سىءَ بهم نَالَتُهُ الْسَاءَةُ بمجيتهم = ذرعاً طاقة ووسعا 🛥 غصيب شديد شره يُهْرَعُونَ إليه يسرق بعضهم بعضأ خاجة وأزب ■ آوي أنضم أو أستَنِدُ ۽ بقطع

قَالَتْ يَنُوبُلُتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ عَجِيبُ اللَّهِ قَالُوا أَتَعَجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللهِ وَبِرَكُنْهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّعِيدٌ الرِّبِي فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجُدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِمِ الْأَنْ إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيبٌ (فَنَّ) يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلْدَ آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُرَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنَ دُودِ (١٠) وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنْدًا يَوْمُ عَصِيبٌ اللهِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَ وَلَا عِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُحَنَّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلِيسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ المُن قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنْعُلَمُ مَانُرُدُ الْهِ اللَّهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِّنِ شَدِيدٍ (١٠) قَالُوا يَـلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُو ٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمُ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِبِ اللَّهُ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ النَّسَ الصَّبْحُ بِقَرِبِ اللَّهُ

فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ (آللهُ مُسَوَّمَةً عِندُريّاكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَ عَوْمِ أَعْبُدُو ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكْ يَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّ أَرَاحَكُم بِخَيْرِ وَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شُحِيطِ إِنَّهُ وَيَقُومِ أَوْفُوا ٱلْمِحْيَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٩) بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَناْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ قَالُو يَاشُعَيْبُ أَصَالُو تُلْكَ تَأْمُ لُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَا قُنَآ أُوَأَن نَّفْعَ لَ فِي أَمْوَ لِنَا مَانَشَوُّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَإِنَّ قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَ يُتُّمِّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بِيّنَةٍ مِن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنّا وَمَا أُرِيدُأَنّ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (إِنَّهُ



سبخیل
 طین طبخ بالنار
 منشود

مُتَقَابِع فِي الإرسالِ

مُستومة مُعلَّمة للعداب

■ يوم مُجيطٍ مُهْلِكِ

> ■ لا تَبْخُسُوا لا تُنْقُصُوا

■ لا تُغشوا لا تُفسيدوا أشدً الإفساد

يَقِيَّةُ اللهِ
 ما أبقاهُ لَكُمْ من
 الحلالِ

أرأيشم
 أخبروني

ر) ﴿ فَعَيْمِ الراءِ فَعَقَاهُ

🦣 إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان) 🔘 ادغام ، ومالا بِلْقَظ



وَيَقَوْمِ لَا يَجُرِ مَنَّكُمْ شِقَافِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُما أَصَابَ ■لا يجرمنكم لا يكسنكم قَوْمَ نُوْجٍ أُوْقُومَ هُودٍ أُوْقُومَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطِ مِنكُم ■رَ مُطُك جماعتك وعشيرتك ■ ورَاء كُمْ ظهر يَا بِبَعِيدِ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو ٓ إِلْيَهُ إِنَّ رَبِّ مُنْبُوذاً وَرَاء ظهُورِ كُمْ رَحِيهُ وَدُودُ لِنَا قَالُوا يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ■ مكانتكم غاية تمكُّنِكُمْ من أمركم وَإِنَّا لَنُرَكِ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرَجُمْنَكُ وَمَا أَنْتَ =ارتفبوا انتظروا عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّهُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ■ الصّحة صوت من السماء ٱلله وَالتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُهلكُ = جاثمين مُحِيطٌ إِنَّ وَيَلْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَمِلٌ ميتين فعودا الم يَعْتُوا لم يُقبِمُوا طويلاً في سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ رعد ا بغدا كَذِبُ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِبُ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَ هلاكا و بُعدت أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَا مَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ مَلَكَتُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ إِنَّا لَا السَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكِهِمْ جَيْمِينَ كَأْنَ لِمْ يَغْنُواْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ (فِي وَلَقَدُ

🌞 مد ٦ حسركات لزوساً 🦣 مدّ ٢ او ١٤ و ٦جيوازاً 🎆 👹 🖢 إخفاء، ومواقع الفَّقَة 🍙 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🔵 مدّ حـــركتــــان

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَن مُّبِينِ اللَّهِ إِلَى فِتْرَعُونَ

وَمَلَإِيْهِ فَأَنَّ عُوا أَمْ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ الْإِنَّ

النفية المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّار وَبِئُسَ ٱلْورْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّهِ وَأَتْبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعَنَةً وَيُومُ ٱلْقِيمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ الْآِقِ ذَلِكَ مِنَ أَبَاءِ ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِمٌ وَحَصِيدٌ إِنَّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتَ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِبِ إِنَّا وَكَذَا لِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةً إِنَّ أَخُذَهُ, أَلِيمُ شَدِيدُ النَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِحْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنْ اللَّهِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَإِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِهُمُ فَهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ لِنَا خَلِدِينَ فِهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالَ لِّمَا يُرِيدُ

س يَقْدُمُ قَرْمَهُ يَتَقَدَّمُهُمْ

■ الرِّفْدُ المرفُودُ العَطاء المعطَى لحم

> **حَصِيدٌ** داد الذَّ

عَافِي الأَثَرِ ؛ كالزرع المحصود

•غير تغييب غير تخسير

وإهلاك -زفير

إخراجُ النَّفسِ من الصدَّرِ

تشهيق ردُّ النَّفَس إلى الصدُر

عَيْرَ مَجْدُودٍ غَيْرَ مَقْطُوعٍ





إِنَّ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَامَا دَامَتِ

ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعَذُوذِ النَّا

لا تطغوا
 لا تجاوزوا
 ما حُدُّ لَكُمْ
 لا توكنوا
 لا توكنوا
 ساغات
 المُرون
 الأمم
 أولوا بَقِيَة
 أصخاب فضل
 وحي
 أثرفوا
 أثرفوا
 أثرفوا

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَّوُلاء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وُهُم مِن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوفَوُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُ صِ إِنَّا وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَا لَهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّا وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِياءَ ثُمَّ لَانْنَصَرُونَ ١٤ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَاةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَّ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّكِرِينَ الله وَاصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُصِيعُ أَنْ اللَّهُ لَا يُصِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهِ لَا يُعْرِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهِ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِيعُ اللَّهُ لَا يُعْرِيعُ لَهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلَمُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصِلِّيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُعْرِيعُ لَلْمُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْرِيعُ لَلْمُ لَلَّهُ لَا يُعْلِيعُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِيعُ لَلْمُ لَا يُعْلِيعُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِمُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِيعُ لَاللَّهُ لَا يُعْلِمُ لِللَّهُ لَا يُعْلِيعُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَلْمُ لَا يَعْلِيعُ لِلللَّهِ لَا يَعْلَمُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِمُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا يَعْلِمُ لَا عُلَّالِهُ لِلللَّهِ لَا يُعْلِمُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَّهُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِمُ لِللللَّهُ لَلَّهُ لَا يَعْلِمُ لَلْمُ لَا لَهُ لِللللَّهُ لَا لَهُ لَا يَعْلِمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْلِهُ لَا لَهُ لَا لَمِنْ لَلْمُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَمُ لِللَّهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لِلللَّهُ لَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتُرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ١٩ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللَّهِ

وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلُ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنِلِفِينَ هِ إِلَّا مِن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتَ كِلَمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتَ كِلَمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ مَن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ هِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ هِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ هِ وَالنَّاسِ وَكُلًّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ الْبَاّءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآء كَ فِي هَاذِهِ عَلَيْكَ مِنْ الْبَاّءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآء كَ فِي هَاذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقُوادَكُ وَجَآء كَ فِي هَاذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقُوادَكُ وَجَآء كَ فِي هَاذِهِ اللَّهُ مَلُونَ النَّي وَلَا يَعْمِلُونَ النَّا عَلِمِلُونَ النَّا عَلَيْهُ وَمَارُنُكَ اللَّهُ مُوكَلِّ الْمُؤْمِنِينَ الْمَا وَالْمَعْرُونَ النَّا مُنظِرُونَ النَّا عَلَيْهُ وَمَارَتُكُم إِنَّا عَلِمِلُونَ النَّا عَلَيْهُ وَمَارَتُكُم إِنَّا عَلِمِلُونَ النَّي وَالْمَعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَارَتُكُ بِعَنْفِلٍ عَمَّالَةُ مَا لَكُونَ الْقَالُمُ وَتُوكَ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَارَتُكُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا لَعَمَالُونَ الْمَالَ اللَّهُ مِنْ الْمَالَ عَلَيْهُ وَمَارَتُكُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا لَعْمَلُونَ النَّالَةُ مَا اللَّهُ الْمَالِكُونَ النَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمَالِلُونَ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِكُونَ النَّالِ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِكُونَ اللَّهُ الْمَالِكُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللْمُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمَالِي الْمَعْمَلُونَ الْمَالِ اللْمُؤْمِنَ الْمَالُونَ الْمَالِقُولُ اللْمُعْمِلُونَ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمَالِمُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُعْمِلُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْمِ

المُورَةُ يُوسُمِونَ اللهِ اللهِ

إِسْ الْحَرْالِحَ عَرْالِحَ عَرَالِحَ الْمَا الْمُولِي الْمَالِحَ الْمَا الْمُولِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللّه

■ نقُصُّ عليك لخدَثُك أَه لَيُنَا

مكانتكم

أمركم

= يَجْتَبِكَ يصطفيك لأمور عظام

■ تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا

■ غصية

جماعة كفاة



■ ضلال نحطأ في صرف

عبيته إليه

 اطْرَحُوهُ أَرْضاً أَلْقُوه في أرض

> بعيدة ■ يخل لَكُمُ

يخلص لكم

 غَيَابَةِ الجُبِّ ما أظلم مِن

قعر البئر



■ السيارة

المسافرين

= يرتغ

يَتُوَسَّعُ فِي الملاذّ

يسابق بالسهام

■ يَلْغَث

قَالَ يَكُبُنَى لَا نُقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ إِنَّ وَكُذَاكِ يَجْنَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ كُمَّا أَتُمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونَكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالسَّحَقّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِمُ إِنَّ ﴿ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ \* ءَايَنَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (١) ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أُوِا طُرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ إِنَّ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَانَقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيلبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالُكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لْنَصِحُونَ إِنَّ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ, لَحَ فِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ ﴿ عَالُوالَمِنْ أَكَلُهُ ٱلذِّنَّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ إِنَّا

🛑 صدّ ٣ حبركات لزوماً 🍑 مدّ ٢ او ١٤ و ٦ جبوازاً 🌎 اخفاء، ومواقع العَنَّة (حركتان) 🍑 صدّ واجب ٤ او ٥ وحركات 🙀 مدّ حسركتسان 🗸 🖟 ادعام، وعالا بلفظ

أجْمَعُوا
 عَزْمُوا وَصَمَّمُوا

نَسْتَبِقُ
 نَصْنَابُقُ في الرَّمْي

بالسِّهَام ِ

■ سَوُّلَتُ زَيَّنَتْ أو سَهَّلَتْ

زينت او سهلت و واردهم

مَنْ يَقَفَدُمُهُمْ لِيَسْتَقِيَى طَمِ

فَأَدُلَى دَلُوهُ

أَرُسْلَهَا فِي الجُبُّ لِيملاًها

■ أُسْرُوه

أَخْفُوهُ عن بقية الرُّ فقةِ

■ بضاعة

مُتَاعاً للتُّجَارَةِ

■ شَرَوْهُ

بَاغُوهُ • بَخسِ

مَنْقُوصَ نُقْصَاناً ظاهراً

أكرمي مثؤاة
 اجعلى محل إقاميه

كريماً • غالبٌ على أمرِه

لا يقهره شيء ، ولا يدفعه عنه أحدً

= أشدَّه

مُثْنَهٰی شِدَّتِه وقوّته

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَا لَهُ مِ إِلْمُ هِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (إِنَّ وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَكُونَ شَي قَالُوا يَتَأْبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندُ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلُو كُنَّا صَدِقِنَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُ نَ إِنَّ وَجَآءَتُ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدَلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِيشَرَى هَذَاغُلُمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَعْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُوافِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكْهُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأَتِهِ الصَّرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدَا وَكَالِكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١١ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاتَّيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّا

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَبَ = زاؤذته تَمَحُلَتُ لِمُواقَعَتِهِ إيَّاهَا وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواكً ■ هَيْتَ لُك أسرغ وأقبل إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُ وَ الشَّا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ جَا و معاد الله أعود بالله معادا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَكَنَ رَبِّهِ فَكَذَاكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ الخلصين المختارين لطاعتنا وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ وَأَسْتَبَقَا • قُدُّت قَمِيصَةُ قطعته وشقته و ألَّفيا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَ اسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ وَ جَدَا • شغفها حُبّاً قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُّ نحرق حبه سويداء قلبها أَلِي المَّا الْهِي رُودَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِ دَشَاهِدٌ مِّنَ أَهْلِهَ آ إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ وَإِنَّانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِمٌ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضَعَنْ هَاذًا وَأَسْتَغُفِرِي لِذَابِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ



الله الله وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَكَهَا

عَن نَّفُسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَ لَهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ عَن نَا اللَّهُ المُّ ال

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَ حِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ آخْرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنِهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَسْ لِلَّهِ مَاهَنَا ابْشَرَّا إِنَّ هَنَا آ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ الْإِنَّا قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمَتُنَّنِي فِيدٍ وَلَقَدْرَو لَهُ عُن نَّفْسِهِ عَفَّا سَتَعْصَمُ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا ءَامْرُهُ لِيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاعِرِينَ الْآَثُ قَالَ رَبِ ٱلسِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنِّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ المُنَّ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مُدَّالِهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُوْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَالِي قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرَكِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنَّ أَرَكِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَّهُ نَبِتْنَابِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ٤ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا

وَ سَالُدُ يُتَّكُمُ } غليها = أكبرنه دَهِشْنَ برؤية جماله الفائق قطعن أيديهن المنطقة خدشنها = خاش لله تنزيها الله ■ فَاسْتَعْصَمَ امتنع امتناعا شديدا = أصب إليهنَّ أمِلْ إلى إجَابِتِهِنَّ

■ خَمْراً

عِنْباً يَؤُول إلى تحثر

■ مُتُكُا

بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ أَذَالِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّ تُرَكَّتُ

مِلَّةُ قُومٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

■ الْقَيِّمُ المستقيمُ. أو الثابتُ بالبراهِين ■ عِجافً

مهازيل جداً

■ تنغبُرُون تُعْلَمُونَ تَأْوِيلَهَا وَأُتَّبَّعْتُ مِلَّةَ ءَابِآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ لَّنَّا أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكُثْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْمِنْ يَصْدِجِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ النَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُ كُم مَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَ نَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُ أَكْتُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فِيصْلَبُ فَتَأْكُ لُ ٱلطَّارُ مِن رَّأْسِهِ عَضِيَ ٱلْأُمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ إِنَّ الْأَوْقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَلْهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكْرَرَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُلُكُلَتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَالِسَتِ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّةُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّلْمُعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُوا

اقع الغَنَّة (حركتان) نفضيم الراء لا بِنفظ فقالة

● مد ٦ حبركات لزوما ﴿ مد٢ اوعاو ٦ جبوازا ● مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركنسان قَالُوٓ أَضْغَاثُ أَحْلُمٍ وَمَا نَحَنُ بِتَأُولِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكَرَبَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُ نِ (فَا يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِ نَافِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِيَأْكُلُونَ سَبَعُ عِجَافٌ وَسَبَعِ شُلْبُكُتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُ نَ (أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُ الْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانًا كُلُونَ إِنَّا أَمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَاديا أَكُلُنَ مَاقَدَّمَتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَاتُحُصِنُ نَ الْكُاثُمُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيدِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (إِنَّا وَقَالَ ٱلْمُلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (إِنَّا وَقَالَ ٱلْمُلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (إِنَّا وَقَالَ ٱلْمُلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ الْإِنَّا وَقَالَ ٱلْمُلِكُ النَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللّ بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِيقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ الْهُ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدتَّنَّ يُوسُفَعَن فَسِمِ قُلْ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ الْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ لِيَعْلَمُ أَنِّى لَمُ أَخُنُهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ أُلَّهَ لَا يَهْدِى كُلْدَالْ لَهَ إِنْ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالْمُ الللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

أضغاث أخلام
 تخاليطُها

وأباطِيلُهَا اذّكرَ

تَذَكُّرُ

■ بَعْدَ أُمَّة

بَعْدَ مُدَّةٍ طويلةٍ • دَأَباً

دَائِسِنَ كَعَادَتِكُمْ في الزراعة

■ تُخصِئُون تُخْبُونَهُ من

البَذْرِ للزَّرْاعَةِ

البَنْاتُ النَّاسُ
يُمْطُرُونَ

فَتُخْصِبُ أَرْاضِيهِمْ

■يغصرُونَ ما شأنُه أنْ يُعْصَرَ كالرُّيْتُونِ

ما بال السوة

مَّا خَالُهُنَّ •مَا خَطْبُكُنَ

اما خطبحن مَا شَائُكُنَّ ن

حاش لله
 تنزیها لله

اخصخص الخق ظهر والكشف

بعد خفاء



- عرا مدي رسو عينيرًا منها
- يُتَّخِذُ منها مَنْزِلاً
- جَهَّزهُمْ بِجَهازِهِمْ
   أعطاهم ما قدمُوا
  - لأخله ■ بضاعتهم
- تُمنَ ما اشْتَرَوْهُ من الطَّعَام
  - = رحالِهم
- أوعِيتِهم التي فيها الطعامُ

اللهُ وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةُ إِللَّهُ وَعِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِمُ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّنُونِي بِهِ وَأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينٌ (فَيْ) قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ (١٠) وَكُذَ إِكَ مَكُّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَلَا جُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرِ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُ نَ الْآَقُ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُ مُنكِرُونَ إِنْ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانْقُرَبُونِ إِنَّ قَالُوا سَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَئِدِ ٱجْعَلُوا بِصَلْعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آ إِذَا ٱنقَلَبُو ۚ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلَمَّارَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَانَكُ تَلُو إِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ اللَّهِ اللَّهِ لَحَفِظُ نَ اللَّهِ

■ مَتَاعَهُمْ طعامهم . أو رحالَهم ■ ما نبغى ما نطلبُ من الإحسان بعددلك ■ نمير أهلنا نَجُلُبُ لَهُمُ الطَّعامَ חני מבית ■ مَوْ ثِقاً عَهْداً مُو كُداً باليمين ■ يحاط بكم تهلكوا جبيعا ■ و کیل مطّلعٌ رقيبٌ آؤى إليه أخاهُ ضم إليه أخاه ■ فلا تشش فلا تُحْرَانَ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ الْإِلَى وَلَمَّافَتَحُوا مَتَعَهُمُ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُوا يَكَأَبَأَنَا مَانَبِغِي هَاذِهِ بِضَعَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكُيْلُ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ اللَّ قَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ الله وقَالَ يَبَنَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَحِدِ وَا دْخُلُوا مِنْ أَبُوب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ لَإِنَّا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَا هَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَاهُ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُو الْعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَنَّا أَخُوكَ فَكُ تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُو الْعُمَلُونَ ﴿ إِنَّا السّفانة النشرب الله النشر المستفانة التحدد المكيل المكيل الدى مناد القابلة القابلة السقانة وهو السقانة وهو كفيل السقانة المولي السقانة المولي السقانة المولي السقانة المولي السقانة المولي ال

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ إِنَّا قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِمُ اللهِ قَالُوا تَأللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئُ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الله قَالُواْ فَمَا جَزَّؤُهُ إِن كُنتُمْ كَذِبِينَ الله قَالُوا جَزَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَ وَهُ كُذَلِكَ بَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ الْهُ فَدَا بِأُوعِيتِهِمْ قَبْلُ وِعَلَهِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيدُ كُذَٰ لِكَ كِدُنَا لِيُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَأَخُذَ أَخَاهُ في دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّسَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ لِآلًا ﴿ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخِ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ وَقَالَ أَنتُمْ شَرُّمَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانُهُ وَإِنَّا نَرُكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿



نَعُوذُ بِاللَّهُ مَعَاذَا ■ خلصوا نجياً اتفردوا للتناجي زيَّتْ . أَوِّ لا تفتأ و لا ترال مريضا فمشفيا على الهلاك أشدعني

■ معاذ الله

= استينسوا

يئسوا

والتشاؤر

■ الٰعير المافلة

= سوّلت

سهَلتْ

• يا أسفًا يا څزي

■ كظيم

الغيظ ■ تفاً

= بشی

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذًا لَّظَالِمُ نَ الَّهِ فَلَمَّا ٱسۡتَكَسُواْمِنْهُ خَلَصُواْ بَحِيًّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدَأَ خَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ إِنَّ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ الله وَسُعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَفَّبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَندِ قُونَ الَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ اللهُ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ آفِي قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿

افتحسوا تعرفوا ■روح الله فرجه وتنفيسه الضرية الهوال من شدّة الجوع ■ بيضاعة أثمان ■مُزْ جاة وديثة أو زائفة ■ آثرك احتارك وفضلك ■ لا تظريب لالؤه ولا تأليب ■ فصلت العير فارقت عريش مصئر ■ تُفتدون تسفهون

■ ضلالك

ذهابث عن العثواب

يكبني أذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْكُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ الْا يَا يَحْسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصِدِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ﴿ قَالُوا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُواْ تَاسُّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِئِينَ شَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمَّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهِ ٱذْهَبُوابِقَمِيصِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أُجْمَعِينَ إِنَّ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفَيْدُونِ إِنَّ قَالُواْ تَأْسُّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (فَأَ

اقع الغَنْة إحركتانٍ! لا بِلَقَنْة مد ٦ صرحات نزوما مد ١ او ١٤ و ١ جـوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات مد حــركنـــان

■ آؤى إليه

■ البدو البادية

 نزغ الشيطان أنسذ وخرش

> ■ فاطر مُبْدِعَ

 أجْمَعُوا أمرهُمْ غزموا عليه

ضم إليه

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلْهُ عَلَى وَجِهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ قَالُوا يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبِنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَالْمَا فَكُمَّا لَا عَلْمَا اللَّهُ الْمُوالْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَالْمَا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ ﴿ وَهُ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأُويِلُ رُءْ يَكَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجِنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِنُ بَعَدِ أَن تَنَ عَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَايِشَاءُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ ١٠ ﴿ رَبِّ قَدُ ءَا تَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِل ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ النَّا ذَلِكَ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْب نُوجِيدِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

كأين
 عفرية
 عقوبة تغشاهم
 وثخللهم
 فخاة
 استياس
 ييس
 باسنا
 عفرة
 عظة
 يفترة

يُخْتَلَقُ

وَمَاتَسْتُ لَهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ الْإِنَّا أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْإِنَّا قُلْهَاذِهِ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرِيِّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاء وَلايُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَالِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُ نَ شَ

## المُولِعُ الْحِالِ الْمُولِعُ الْحِالِ الْمُولِعُ الْحِالِ الْمُولِعُ الْحِالِ الْمُولِعُ الْحِالِ الْمُولِعُ

بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَلْرِ حَالِ

المَّرِّ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِنَبِّ وَالَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَ أَكُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ شِنَ النَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْر

عَمَدِ تَرَوْنَهَا أَمْمُ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلَّ

يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيْفَصِّلُ ٱلْاَيْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ

رَبِّكُمْ تُوقِنْ نَ آُنَ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ

وَأَنْهُ رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلْيُلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُ أَنَ شَيُ وَفِي ٱلْأَرْضِ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُ أَنَ شَيُ وَفِي ٱلْأَرْضِ

قِطَعْ شَّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانَ

وَغَيْرُ صِنُوانِ يُسْقَى بِمَاءِ وَحِدِ وَنُفَضَّ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْقِدُ نَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ ال

الله وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُ مُ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِ نَا لَفِي خَلْقٍ

جَدِيدً أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمَ مُوا وَلَيْكَ ٱلْأَغْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِم وَأُولَيْكِ أَصْعَبُ النَّارِهُم فِيهَا خَلِدُ نَ (أَنَّ اللَّهُ مَ فِيهَا خَلِدُ أَن اللَّهُ

مد ٦ حبركات لزوما ﴿ مدَّ او قاو ٦ جبوازاً مدَّ مادي عُراه محكات ﴿ مدَّ حب كان الله

دغائم وأساطين

جَبَالاً ثوابتُ • يُعْشِي اللَّيْلِ الثَّهَا:

يجعل اللَّيل لباس

لخلات يجمعها أصُلُّ واحدُّ

= رواسي

للتهار صنوان الله

■ الأنحل القَمْر والحبّ

الأغلال الأطواق من الحديد

= الْمَثَلَاث الْعُقُّو باتْ الفاضحات لأمثالهم س ما تغيض 🖿 الأرحام ما تَنْقَصُهُ٠ أو تُسْقِطُه ■ بمقدار بقدر وحد لا يتعدّادُ ■ سارب بالنهار ذاهِبٌ به في طريقه ظاهرا • مُعَقَّبَاتُ ملائكة تغنفث في حفظه = وال نَاصِرِ يلي أَمْرَهُم ■ الشُقال الموقرة بالماء ■ المخال المُكايَدة . أو القوة .

أو العقاب

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيَّعَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِر وَلِكُلِّ قُومِ هَا دٍ الله يعلم مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندُهُ بِمِقْدَ رِ ﴿ عَنامُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ إِنَّ سَوَاءً مِّنكُر مِّنْ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنجَهَرَبِهِ وَمَنْهُوَمُسْتَخْفِ بِٱلنَّهُ لِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ إِنَّ لَهُ مُعَقِّبَت مِّ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَامَا بِأَنفُسِهُمَّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِّهِ اللَّهِ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ آنَ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيِّكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ إِنَّا

■ بالغدور والآصال أوائل النهار وأواجره ■ بقدرها

> عقدار ها المحادث المحادث

 زنداً الرَّغُوةُ تَعْلُو على
 وجهِ الماء

أرابيا
 مُرْتفعاً مُنْتَفِخاً
 غلى وجب السيل

ا زبد الخبّثُ الطافي فوق المعادب الذائبة

 جفاء مُرمِيّا مطروحاً

المهاد الفراش

لَهُ وَعُوةُ ٱلْحُوِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِكَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَا مُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ إِنَّ وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَنْكُهُم بِأَلْغُدُو وَأَلْأَصَالِ ١ وَاللَّهُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تُخَذَّتُم مِّن دُونِهِ عَلَوْلِيكَ عَلَايَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرًّا قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمُكَ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآ مَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّهُ أَنزُلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُودِيَةُ إِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُّ مِّثْلُهُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَالَةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِاّفْتَدُوْا بِهِ عَ أَوْلَيْكَ كُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْهَادُ ١



<u>يُدُرُؤُونُ</u>
يَدُفْنُونَ
يَدُفْنُونَ

عُقْبَى الدَّارِ
 عاقبتُها المحمودة ،
 وهي الجنَّاتُ

■ يَقْدِرُ يُضَيَّفُه على من يَشَاهُ

= أناب

رجع إليه بقلبه

ا أَفَمَن يَعْلَوُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكِ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُو أَعْمَى إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ النا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِلْ يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ (أَ) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُوا مِمَّارَزَفَنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّئَةَ أُولَيَهِكَ لَمُمْ عُفِّي ٱلدَّارِ (﴿ جَنَّكُ عَدَّنِ يَدْخُلُونُهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَيِّكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ الْآلُ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُفِّي ٱلدَّارِ إِنَّ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِعِيدً أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْمُ سُوءُ ٱلدَّارِ (إِنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا مَتَاءُ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِيِّةٍ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ شَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَعَابِ ( اللهُ اللهُ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُمْ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنَ قُلُهُورَةِ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ اللَّهُ وَلَيْهِ مَتَابِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهِ مَتَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ دَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ النَّ أَفَمَنُ هُوَقَابِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَاكُسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا ءَ قُلْ سَمُّوهُم أَمْ تُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا دِرْتُ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (أَنَّ)

طوني لَهْمْ
 عيشٌ طَيَّبٌ لهم
 في الآجرة

ځسن مآب
 مزجع

معاب تؤنيتي ورُجُوعِي

> ■ يياًس يقلم

■ قارغة داهِيَةٌ تقرعُهُم

فأمليث
 أنهلت

 ■ واق خافظ من غذابه



■ أَكُلُهَا

ثَمْرُ هاالذي يُؤْكُلُ عَمْآبِ

مرجعي للجزاء

■ أم الكتاب

اللُّوخُ المحفوظ. أو

العلمُ الإلهَي

لا معقب
 لا زاد ولا مبطل

اللهُ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا وَّعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ الْآَنِ وَلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِمَ يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَنَابِ الْبَا وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ الْآَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبِثُ وَعِندُهُ إِلَّهُ الْكَالَاثِ الْآَلُ الْحَيْلِ الْآِلَا وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُو سَريعُ ٱلْحِسَابِ النَّ وَقَدْمَكُراً لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيعَ اللَّهِ الْمَكْرُجِمِيعَ الْ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفْبِي ٱلدَّارِ (اللهُ اللهُ الله الله الله

نفخیم الراء
 نفلیة

إخفاء، ومواقع الغنة إحركتان
 ايغام , ومالا بلفظ

بإذن رئهم
 بتيسيره وتوفيقه

الغزيز
 الغالب . أو

الذي لا مِثْلَ له

الحَمِيدِ

المحمود المُثنى

■ زَيْلُ

هَلاك . أو حَسْرَة . أو واد في جهنم

نِسْتَجِبُونَ
 نِحْتَارُونَ

وَيُؤْثِرُونَ وَنُغُونِهُا عَوْجًا

يَتْغُونهَا عِوْجاً
 يَطْلُبُونها مُعْوَجَّةً

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا قُلْ كَفَي بِاللهِ شَوَ لَكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## 

بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرّح الْمُرْكِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلَ لِلْكُفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ١ النَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَ يَغْوُنَهَا عِوَجًا أُولَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيْضِلُّ ٱللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَّا مُوسَى بِعَايَنِينَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلنُّلْكُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسْتِ لِلْكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

> دركتان) في تفخيم الراء عنقلة

مد ؟ حبركات لزوما ، مدّ اوغاو دجبوازا مدّ ؟ فغاء، ومواقع الفَدّ من المُدّ المُدّ الله المُعَام ومالا للفظ مدّ واجب ؛ او هجركات ، مذ حسركنسان المُعَام ، ومالا للفظ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوانِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ يُذِيفُونكُمْ . أو يكلفونكم إِذْ أَنِحَ كُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ع يَسْتَخْيُونَ = يستبقون للخدمة وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ابتلاء بالنَّعَم والتقم ذَلِكُمُ بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ أَنَّ وَإِذْ تَأَذَّكَ تَأْذُنْ زَبُكم أغلم إعلاما رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ لا شبهة فيه ■ مُريب عَذَابِي لَشَدِيدُ إِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ مُوقِع في الريبة والقلق جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّ ٱلَّذِينَ = فاطر مبدع مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ حجة وبرهان بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفُوهِ مِهُ وَقَالُوا إِنَّا كُفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدَّعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ فَاللَّهُ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل



مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرِمِّتُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَّا أَن نَّا تِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُ نَ الله وَمَالَنَا أَلَّا نَنُوكً لَكُ كَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَا عَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ الله وقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ سَ فِي مِلْتِ نَا فَأُوْ حَي إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ وَلَنُسْحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللهِ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبِّ ارِعَنِيدِ (فَ) مِّن وَرَآبِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءِ صَادِيدٍ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتُّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِظٌ ﴿ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ

مَهُ قَفَةُ بِينَ يَذَيُّ للحساب استفتخوا استنصروا لله على الظالمين ■ خاب حسر وهلك = جبّار متعاظم لمتكبر ■ عنيا۔ معاند للخدّ مُجانب لهُ ■ صدید ما يسيا من أجساد أها النار ■ يتجرّ غه بتكلف بلعة = نسبغه يتلغه ■ عاصف شديد هُبُوب

الريح

■ خاف مقامی

مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّهِ

برزوا
 خرجوامن القبور
 للحساب
 مجيص
 منجى ومهرب
 سُلُطاب أو حُجّه
 بمعينكُم من
 بمعينكُم من
 العداب
 بمعينيُ من العداب
 بمغينيُ من العداب

أَلَمْ تَرَأَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدِ الْآلِ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزِ الله وَبَرَزُو لِللهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ قَالُوا لَوْهَدُ لِنَا ٱللهُ لَهُدُيْنَ كُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أُجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِ مَّحِصِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلسَّيْطَنُّ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَ تُكُرِّ فَأَخْلَفْتُ حُمَّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُهُ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّاأَنا اللَّهُ مُلَاتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّاأَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنَّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِمُّ الله وَأُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَحْيَنُهُمْ فِهَاسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسِّكُمَاءِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاعِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

تُوَّتِيَّ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَيَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُوا لِللهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُواْفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ إِنَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَالُ الْآَلُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأُمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ إِنَّ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِ بَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُو النَّهَارَ اللَّ

أكُلها
 ثَمَرَها الذي
 يُوْكَلُ
 اجْتَثْتُ

اجس اقْتُلِعَتْ جُثَتُهَا من أصُلِهَا

■ الْبَوَارِ
 الْهَلاكِ

 يضاؤنها يذلحلونها

الْكَتَرَبُّ - أَنْدَاداً أَمْثَالاً مِن

يَعْبُدُونَها

الأصنام

لا مُخالَّةٌ وَلا مُوادَّةٌ • دَالِيْيْنِ

دَائِمَيْن في

سَيْرِهِمَا في الدنيا

لا تعضوها
 لا تطبقوا عدها
 الحشي
 المعلي
 المعلي
 المعلي
 المعلي
 المعرف النهم
 شوقاً وودادا
 المشخص
 تشخص
 تش
 تش

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَلُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا يَحْصُوهِ مَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ إِنَّ وَإِذً قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَنذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَنْ النَّاسِ فَنَ بَعِنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ رَّبُّنَّ إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَبَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ أَفَيْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُنَ اللَّ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِكبرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللَّهُ رَبِّ أَجْعَلَنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبِّنَ اوَتَقَبَّلُ دُعآء ١٤ أَغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَاتَحْسَبَ اللَّهُ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ إِنَّا

مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمُ لايرَتَدُ إِلَيْمِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءٌ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبُّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ بِجِبْ دَعْوَتُكُ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُو الْقُسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زُولٍ ١ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ اللَّ اللَّهِ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندُ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ الله عَسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ (إِنا يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَاللَّرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ سِيَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ١١ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الْأَنَّ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لَيْ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَاذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيذٌ كُرَأُ وَلُوا ٱلْأَلْبَبِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

■ مُهْطِعِينَ مُسْرعِينَ إلى الداعي بذِلَّةٍ ■ مُقْنِعِي رُءُوسِهِم زافعيها مديمي النظر للأمام ■ أفتدتهم هواء خَالِيةٌ من الفهم لفرط الحيرة

■ يَرزُوا اللهِ خرجُوا من القبور للحساب ■ مُقَرِّ نِين

مقرونا بغضه مع بعض ■ الأصفاد

الْقُيُودِ . أو الأغلال

= سرزايلهم قمصائهم أو ثيابُهم

 تغشى ؤجُوههم تغطيها وتنجليها

## المنافرة الم

بِسَ لِللهُ ٱلرَّهُ اِلْرِيْدِي

الرَّ تِلْكَ الْكَ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الدِي المستعرو لو الو المستعرف المستعرف

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَدُمٌ م اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَثْخِرُونَ إِنَّ وَقَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ لِنَّ لَوْمَا تَأْتِينَا بِأَلْمَكَيِكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكَةَ إِلَّا إِلَّهِ الْحَقِّ وَمَا كَانُوا

وَلَقَدُ أُرْسِلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِنَ إِنَ هُوَمَا يَأْتِيمِ مِّن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهُ زِءُ نَ اللَّهِ كَذَ لِكَ نَسْلُكُهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ

الله وَلُوْفَكُ حَنَاعَكُتِهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظُلُوا فِيهِ يَعْرُجُ نَ

النَّ لَقَالُو إِنَّمَا شُكِّرَتُ أَبْصَدُرْنَا بَلْ نَعَنْ قَوْم مَّسْحُورٌ نَ (اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أجلٌ مكتوبٌ

دَعْهُمْ واثْرُكُهُمْ • لَهَا كتابٌ

ذَرْهُمْ

لوما
 مألا

= بالحقّ

بِالْوَجْهِ الذي تَقْتَضِيهِ الحَكْمةُ

> ■ مُنْظَرِين دا ق

مُؤَلِّقُوِينَ فِي الْعَذَابِ

الذَّكْرَ
 القُرْآنَ

الفران • شيع الأؤلين

فرقهم

نسلگهٔ
 ندخلهٔ

• • خلَتْ

مَضَتْ ع سُنَّةُ الأَوَّلِينَ

عَادةُ الله فِيهِمْ

■ يَغُرُجُونَ

يصْغُدُونَ

■ سُكُّرَت أَبْصَارُنَا

ابصارتنا سُدُّتُ ومُنِعَتُ

من الإبصار

مَسْخُورون
 أَصَابَنَا عمدٌ

أصابنًا محماً بسخره

أنفخيم الراء
 أنفنه

إشفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلففا

هـرکات لزومـاً 🤲 مـدّ۲ او ۱۶و ۲جــوازاً بـ ۴ او هحرکات 🍇 مـدّ حـــرکنـــــان

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَ نِ رَجِيمٍ الْأِنَّ إِلَّا مَنِ أَسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْسَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ الْأَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَرِقِينَ إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومِ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُلَهُ بِخَدِنِينَ ١٤ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُعْتِي وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَتْ خِرِينَ إِنَّا وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحَشُّرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (فَيَّ) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ إِنَّ وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّادٍ ٱلسَّمُومِ الْآِنَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْعِكَةِ إِنِّ خَالِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسَنُونِ إِنَّ فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ مِسْجِدِينَ (أَنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ الْآ إِللِيسَ أَبِيَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ الْمُعُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ

■ **بُرُوجاً** مَنَازِلَ لِلْكَوَاكِبِ

• زجيم. مَطُّرودِ من الرحمة إ

شِهَابٌ
 شُعْلَةُ نارِ مُنْقَضَّةٌ
 من السَّماء

■ مُبِينٌ ظاهرٌ للمبصرين

= مَدَدُناهَا

بسطناها ووستعناها

■ رواسي جبالاً ثوابت

■مؤڙون مُقَدُّر بميزان

مفدر بميزاد الجكمة

■مَعَايِشَ أَرْزَاقاً يُعَاشُ بها

• أواقح تلفع السنخاب والشخر

> **■صلُمنال** طین یابس

كالفُخَّارِ •خماٍ

طِينَ أَسْوَدَ مُتَغَيِّرِ • مُسْنُونِ

مصورة إنسان ألجوف

السنموم
 المناهوم

الرَّيحِ الحَارُّةِ القَالِّةِ

أبىامتنخ

) مدّ ٦ حـركات لزوماً 🥚 مدّ۲ اوغاو ٦ جــوازاً مدّ واجبعٌ او ٥ حركات 🌉 مدّ حـــركتـــــان

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ( اللهُ قَالَ لَمْ أَكُن ■ زجيم مَطُرودٌ من الرَّحمة ■ اللَّفنة لِّا سَجُدَ لِبَشُرِخُلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ (٢٠٠٠) قَالَ الإبعاد على سبيل السنخط فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَ قَ إِلَى يَوْمِ = فأنظرني أمهأنبي ولا تُمثني ٱلدِّينِ الْهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْهُ قَالَ فَإِنَّكَ الأغويتهم لأخملتهم على الضلال مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا المخلصين المختارين لطاغتك أَغُويْنَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الْ = صبراط على حتَّى على مُراعاتُه إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ ■ سُلطانً تسلط وقدرة مُسْتَقِيمُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ = جزء مقسوم فريق معين = غلّ = ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ حقد وطنعينة =نمت لْمَاسَبْعَةُ أَبُوبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءٌ مُّقَسُومُ إِلَى إِنْ تَعَبُّ وَعَنَاءٌ = ضيف إبر اهيم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١ أَدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ عَامِنِينَ ١ أضيافه من الملائكة وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ الله كَارِيمَ اللهُ مُ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَحِينَ اللهُ الله ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَذَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٥ وَنَبِنَتْهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُّونَ (أَقَ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِمِ آتِ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبِرُ فَبِمَ تُبَشِّرُ نَ إِنَّ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ ٱلْقَنْطِ بَ إِنَّ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةٍ رَبِّهِ ٤ إِلَّا ٱلضَّالُّ نَ إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللَّهِ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمِعِ نَ إِنَّا إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيرِينَ ١ فَلَمَّاجَاءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْم مُّنكُرُ نَ إِنَّ قَالُوا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتُرُنَ اللَّهُ وَأُتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِفُّونَ اللَّهِ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَأَتَّبِعَ أَذْبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو أَحَدُّ

 وجلون خَائِفُونَ الْقَانِطِين الآيسيينَ من الخير قَمَا خطْبُكُمْ فَمَا شَأَتُكُمُ الخطير ■ قَدُرْنَا غلمنا أو قضيتا ■ الغابرينَ الْبَاقِينَ في الغذاب يَمْثُرُونَ يَشْكُونَ ويكذُّبونك فيه ■ بقطع

بطائفة قضيتنا إليه أو حينًا إليه

 أبر هؤلاء آخرهم

ا مُصَبِحِينَ دَاخِلِينَ في الصباح

وَامْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ فِي وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ

دَابِرَهَا وُلاَّءِ مَقَطُوع مُصْبِحِنَ اللَّهُ وَجَاءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَةِ

يَسْتَبْشِرُونَ اللهِ قَالَ إِنَّ هَنَوُلا عِضْيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ اللهِ وَأَنْقُوا

ٱللهَ وَلَا يُحْذَرُونِ إِنَّ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّا

قَالَ هَنَوُلاَءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَكُن لَكُ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَيْهِمْ يَعْمَهُ نَ الْآُنِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ الْآُنِي فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِّ لِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِللَّهُ وَسِّمِنَ (فَقُ) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُّقِمِ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِينَ اللَّهُ فَانْفَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ شُبِنِ (إِنَّ وَلَقَدْ كُذَّب أَصْعَبْ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانِينَاهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ الله وكَانُواينْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِ بَ اللهِ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِبِحِنَ إِنَّ إِنَّا فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيةٌ فَأَصَفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِلَ (مِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَقَدْءَ انْيَنْكُ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ (١٩) لَاتَمُدُّنَّ عَيْنَيُكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ أَزُورَ جَامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّ وَقُلَ إِنْ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ كُمَّا أَنزُلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ إِنَّ النَّالَةُ الْمُقْتَسِمِينَ

في الصلاة

المعفض جناحك

تواضعُ

المُقتسمين

أهمل الكتاب

الَعَمْرُ كَ

قَسَمٌ من الله بحياة

غوايتهم وضلالتهم

يَعْمُونَ عن الرُّشْدِ .

صوت مُهْلِكُ من السماء • مُشْرقِينَ

دَاخِلِينَ فِي وقت الشُّروقِ

طين مُتَحجّر طبخ

للمتَّفُرُّ سِينَ المتأمُّلِينَ

بُقْعَةِ كَثِيفَةِ الأشجار

■لَبسبيل مُقيم طريق ثابت لم

> يَلْدُرِ س ■الأَيْكَة

البامام مين

المصبحين

وسبعا

■الْمَثانِي
التي تُثَنِّي قراءتُها

داخلين في الصباح

هي سُورَةُ الفاتِحةِ

طَريق وَاضِع الْجغر دبار ثَمُودَ

=سِجُيل

بالنار وللمُقور سُمِينَ

عمد ﷺ •سَكْرَتِهِمْ

سيغمهر ن

أو يَنْخَيَّرُونَ •الصيَّخَةُ

ومواقع الغُنَّة (حركتان) و نفخيم الرا

مدّ ٦ هـرکات لژومه 🌦 مدّ ۲ او کاو ٦ جــوازهٔ دُواجِبِ گاو ۵ حرکات 🥨 مد هــــرکنــــان

ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بَ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعْلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ الَّهِ إِلَهُاءَ اخْرُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ الَّهِ اللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ الَّهِ اللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ ال أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ الْمِنَّ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِبُ الْبَ

النَّالِيِّ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ

بِسَ لِللهِ الرَّصْرِ الرَّحِيدِ أَتَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَنِمِ كُدَّ بِأَلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ

أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ

وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ خَلَقَ

ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ إِنَّ وَٱلْأَنْعَامَ

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

إِنْ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللهُ

🛑 مد ؟ حبركات لزوميا 🦣 مدَّ اوغاو ٩جبوازاً 💮 اخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان) 🍑 ما واجب٤ او ٥ دركات 🧾 مد حسركتسان 🔷 ادغام، ومالا بلفظ

أجزاء؛ منه حتى ومنه باطل

> اجهر ■ الْيَقِينُ الْمُوْتُ المُتيقَّنُ

ا عضين

■ فاصدغ

وقوغه ■ تغالی

تغاظم بأوصافه الجليلة

> بالروح بالوخي

> > ■ تطفة ء لا مني



شُديدُ الخُصُومَة بالباطل

الأنمام

الإبل والبقر والغنم

■ دفءَ ما تُتْدُفُّؤُو ن به

من البرد

 ثریخون تُرُدُّونَهَا بِالْعَشِيِّي إلى المرّاح.

■ تسرُّحُون تخرجونها بالْغَدَاةِ إِلَى

المسترح

■ أَثْقَالَكُمْ أمتغتكم التقيلة بشق الأنشفس بمشقّتها وتغيها • قصد السيل بيانُ الطّريق المحقيم ■ جائز مائِل عن الاستقامة = تسيمون تَرْعُونَ دُوَابُكُمْ = ذرَأ خَلْقَ وأبدَ عَ ا مواجر فيه جُوَارِي فيه

تَشْقُ المَّاءَ

وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بِلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيدٍ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفَ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَلْنَيْلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَآءَ لَهَدَ كُمُّ أَجْمَعِينَ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ إِنَّا يُكُبِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَّتِ اللَّهِ ذَلِكَ لَأَيةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُوالشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخُّرَتُ إِأْمُرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ الله وماذراً لكم في الأرض مُغْنَلِقًا أَلُونَهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَٱلْبَحْرَلِتَأْحُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُوامِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّا





■ زواسني جِبَالاً ثُوابتَ ■ أَنْ تَمِيدُ لقُلا تَتَحَرُّك وتضطرب لا تُخصُوهَا لا تُطِيقُوا خصر ها ألا جَزَة حَقُّ وثبت . أو لا مُخالَة أساطيرُ الأولينَ أباطيلهم المسطّرة في كتبهم أؤزازهم أثأمهم وَذُنُوبَهُمْ ■ القراعد الدعائم والعُمُدِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَهَدُنَ الْ وَعَلَمَتُ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُنَ لَا الْحَجْمِ هُمْ يَهْتَدُنَ اللهُ أَفَمَ يَغْلُقُ كُمَ لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُ نَ اللَّهُ وَإِن تَعُكُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُ نَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُ نَ إِنَّا أَمُوتُ عَيْرُ أَحْيَاء وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَيْعَثُ نَ إِنَّ إِلَهُ كُرْ إِلَه وَحِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكُبُرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ أَ قَالُو السَّطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أُوزَارِ ٱلَّذِيكَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايَزِرُونَ فِي قَدْمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ الْإِلَا

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ و يُخزيهم يُذِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ = تُشَاقُونَ كُنتُمُ تُشَتُّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ تخاصمون و تُنازعُونَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَ فِينَ الَّذِينَ النَّهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا لَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ . الخزي الذُّلُّ وَالْهَوَانَ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانَعُمَلُ مِن سُوِّع بَكِيّ = السوء الْعَذَاتَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْدَخْلُو الْبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَبِنْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ فِي الْمُقَالَمِينَ فَي الْمُعَالَمِينَ فَي الْمُعَالَمِينَ للاندازياغ الخِنزِب ۲۷ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوْا مَاذَآ أَنِزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْفِي = فَأَلُّقَوْا أظهروا هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ = السُّلَّمَ الاستسلام والخُضُوعَ اللهُ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُهُمْ فِيهَا ■ مَثْوَى ماوى ومقام مَايَشَاءُونَ كُذُلِكَ يَجِزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ الْآَيَ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّا هُمُ 🔳 حَاقَ بهم أخاط . أو نُؤلَ ٱلْمَلَيْهِكُةُ طُيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ آتَ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كُنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَمَاظَلُمَهُمُ

ٱللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الآيَّ فَأَصَابَهُمْ

سَيِّ اَثُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وَكَ إِنَّا

ا بختبئوا الطّاغوت كلَّ معبود . كلَّ معبود . أو مطاع غيره تعالى عليه أيمانهم أَعْلَظُهَا وأَوْكَدَهَا لَيُعُونَهُمْ وأَوْكَدَهَا لَيُعُونَهُمْ النَّهُونَهُمْ النَّهُونَهُمْ النَّهُونَهُمْ النَّهُونَهُمْ النَّهُونَهُمْ النَّهُونَهُمْ النَّهُونَهُمْ النّهُونَهُمْ النَّهُونَهُمْ النَّهُونَةُهُمْ النَّهُونَهُمْ النَّهُونَةُهُمْ النَّهُمُ النَّا النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّالِي النَّهُمُ النَّهُمُ النَّالِي النَّهُمُ النَّهُمُ النَّالِي النَّالِي النَّهُمُ النَّالِي النَّهُمُ النَّا النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ نُحُنُّ وَلَا ءَابَا قُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كُذُلِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلَهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ وَيَ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ شَيْ إِن تَعْرَضَ عَلَى هُدَ لَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِمِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرا لَكُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْمُ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمُ كَانُوا كَنْدِينَ الْآ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيءِ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّا وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَلاَّجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّ لُونَ اللَّهِ مَا يَتُوكُ لُونَ اللَّهُ

• الزُّبُو وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْمٍ فَسَعَلُوا أَهْلَ كتب الشرائع والتكاليف ٱلدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّا بِالْبِيَنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْك و يخسف د يو . يغيب ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ■ تقلُّبهم مسايرهم ومتاجرهم النَّهُ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ 🕳 بمُعجزين فائتين الله بالهرّب أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الْوَيَأْخُذَهُمُ = تخوف مخافة من فِي تَقَلَّبِهِمُ فَمَاهُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ إِنَّا أُوْيَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخُوُّفِ فَإِنَّ العَدَابِ أُو تَنَقُّص الله الله الله الله الله الله رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ تُنْتَقِلُ من جَانِب إلى آخر = دَاخِرُونَ يَنَفَيُّوُّ اظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَا بِلِسُجَّدَ اللَّهِ وَهُمْ وَخُرُونَ صاغرون منقادون الم وَيلته يستجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ ■ الذينُ الطَّاعَةُ و الأنْقيَادُ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَايسْتَكْبِرُنَ اللَّهِ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١١٥ فَهُ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُو إِلَهُ إِن اللَّهُ مِن ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّى فَأَرْهَبُونِ الْآ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ ■ واصباً وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن دَائِماً . أو

• واصبا دائماً . أو واجباً ثابتاً • تجارون تصبيحون

> بالاستغاثة والتَّضَرُّ ع

> > إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
> >  ادغام، ومالا يُنفئة

🛑 صدّ ٦ حسركات لزوماً 🦣 صدّ٦ او او ٦ جسوازاً 🎃 مدّ واجب؛ ا و ٥ حركات 🍯 صدّ حسـ وكتــــــــان 💛 💛 🎳 ادغام. ومالا يُفافدُ

نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ آلَ اللَّهُ تُمَّ الضّ

إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُو برَبِّهُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ فِي

= تفترُ و نَ تكديون ■ كظية مُمْتَلِيءٌ غَمّاً وغبظأ ■ يَتُوَارَى يَسْتُخْفِي ■ هُونِ هَوَانِ وَذُلَّ = بَدُسُهُ يُخْفيه بِالْوَ أُد مثل السوء صفته القبيحة الا جرم حَقَّ وَ ثُبُتَ أو لا متحالة ■ مُفْرَ طُونَ مُعجِّل بهم إلى النار

لِيكُفُرُوا بِمَاءَ انْيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ الْ وَالْمَعْلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَا هُمُّ تَأْلِلَهِ لَشَّعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُنَ إِنْ إِنْ وَبَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّايَشْتَهُ بَ (١٠) وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِٱلْأُنْيَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ الْمُنْ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّهِ مَا بُشِّرَ بِدِي الْيُسْكُدُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّدُ فِي ٱلتُّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَعْكُمُ نَ (١٠) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الله وَلَوْ مُوَاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُ نَ اللَّهِ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَظُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمَعِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُدَّ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُ نَ اللَّهِ

■ لَمْبُرُ أَ لَمِظَةُ بليغةً = فرث مًا في الكُرش من الثُّفل ■ سکرا خَمْراً . ثُمَّ خُرِّمَتْ بالمدينَةِ = يَغْرِشُونَ يُشُونَ من الخَلايَا = ذلا مُذَلَّلَةُ مُستَهَّلَةً لَكِ ■ أَرْ ذَٰلِ الْعُمْرِ أردثه وأنحسه وهو الهَرَم ■ سواءً شركاءً ■ حَفَدَةً أَعْوَاناً أو أولادَ أولاد

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ إِلَّ فِي ذَلِك لَايَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ آفَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّنَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّرِبِينَ (إِنَّا وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْدُسَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقُوْمِ يَعْقِدُ نَ ﴿ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّالِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُ نَ ﴿ مُا مُعْكِلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ عُخْنِلَفُ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُومِ يَنْفَكُونَ الْآَيُ وَأَلِلَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَنُوفًا كُمٌّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِرٌ إِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُوعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ لُوا برَّدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَ تَ أَيْمَ نَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَهِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُ مِنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفِيا لَبَطِلِ يُوَمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللهِ هُمْ يَكُفُرُ نَ الْأَلِي

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ وَ لَا إِنَّ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مُّمُلُوكًا لَّا يُقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُونَ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أُحَدُّهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءِ وَهُوكَ لُّعَلَىٰ مَوْلَنْهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُا لِأَتِ بِخَيْرِهَلُ يَسْتَوى هُووَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ وَلِنَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أُفَرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ الْآلِي وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَوَ ٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَهُ يَرُوْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْآلِالَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْآلِالَ



أبكم
 أخرس جلقة
 كلّ

عِبْءُ وَعِيالُ كَلَمْحِ البَصَرِ كَانْطِبَاقِ جَفْنِ الْغَيْنِ وَفَتْجِهِ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُرُمِّن جُلُودِ تستخفونها تجذونها خفيفة ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ الحمل يَوْمَ ظُعْتِكُمْ وقتَ تُرْخَالِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمُتَعًا إِلَى حِينِ נולולו = مَتَاعاً لِبُيُوتِكُمْ الله والله بعك لكم مِمَّا خَلَقَ ظِلُلًا وَجَعَلُ لَكُم كَالْفَرْش ا أَكْنَاناً مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ مَوَاضِعَ تَسْتُكِنُّونَ فيها ■ سرابيل ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ مَا يُلْبَسُ من ثِيابِ أَوْ ذُرُوعِ عَلَيْحُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُ نَ لِيَّ فَإِن تُولُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ■ بأسكه الطعن في ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَى يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْحِكُرُونَهَا حروبكم السُتَعْتَبُونَ وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَفِرُ نَ اللَّهُ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةً يُطْلَبُ منهم إرضاء ربهم يُنظرُون شَهِيدًاثُمُّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ يمهلون = السُّلَّمَ الله وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمُ الاستسألام لحكمه تعالى يُنظَرُونَ ١٠ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكُ اشْرَكُوا شُرَكُ اللَّهِ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنُّؤُلاَّءِ شُرَكًا وَنُا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ

كتار) 

تفخيم الرام فلقلة

- UNIA

مد ٦ حركات لزوماً في مدّ ٢ او ١ او ٢ و جوازا مدّ واجب؟ او ه حركات في مدّ حركنان

فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُونَ ١

إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الْإِلَّا

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُو يُفْسِدُونَ اللهِ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم أَوجِئُنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَب تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا أَسَّهُ مَا أَمُرُ إِلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَا ي ذِي ٱلْقُرْبِك وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرِوَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَاعَهَ تُكُمُّ وَلَا نَنْفُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُو كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِ أَبِعَدِ قُوَّةٍ أَنْكُثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللهُ بِهِ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيكَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُ نَ إِنَّا وَلُوْسُاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِر يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتَشْعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تِعَمَّلُونَ (اللهُ)

■ بالغذل بإعظاء كلَّ ذي بإعظاء كلَّ ذي حقِ حقَّهُ الإخسان إلقال العمل . أو تَفْعِ الخَلْقِ الخَلْقِ



الفُخشاء الفرطة الفرطة في القُبح

■ البّغي التّطاوُلِ على

التطاور على الناس ظلماً عناس ظلماً كفيلاً

شاهدا رقيبا

**= قُوْةٍ** إِبْرام وإحكام

 انكاثاً مَحُلُولَ الْفَتْلِ

■ دُخَلًا بَیْنَکُمْ مَفْسَدَةً وَخِیَانَةً وخِدِیعة

أرْبَى
 أكثرُ وأغرُّ

نیالوگم
 نیالوگم
 نیالوگم

• سـ ٦ حـركات لزوما ﴿ مدّ او ١٤ و جـوازاً مدواجب٤ او ٥ حركات ﴿ مد حــركنـــان لَادِلَام . ومالا بلغظ ﴿ ﴿ عَلَمُهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ ينفذ
 ينفضي ويغنى
 فاستعذ بالله
 فاغنصيم به
 سألطان
 شنلط وولاية
 ووځ القدس
 جبريل عليه
 السلام

وَلَا نُنَّخِذُوا أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُوا ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَ تُمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ اللهِ وَكَلاتَشْتَرُو بِعَهْدِ ٱللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندُ ٱللهِ هُوَخَيْرِلَّكُو إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُ نَ اللَّهِ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلُ صَالِحًا مِّن ذَكْرِ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنْحِينَا لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِمِ (إِنَّ اللَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ مُنَّوانَ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطُ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُ نَ الله وَإِذَا بِدُّلْنَاءَ اينةً مَّكَانَ ءَاينةً وَٱللهُ أَعْلُمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُو ٓ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثَرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ عُلْنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلنَّدِينَ ءَامَنُواْ وَهُدِّى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّا

ابتُلُوا وَعُدَّبُوا

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرَّ لِّسَاثُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَكريت مُّبِثُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَيْكَ هُمُ ٱلْكَذِبُنَ الله من كفر بألله من بعد إيمانه و اللا من أحده وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌّ إِلَّا لَإِيمَنِ وَلَكِي مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيْرَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِينَ الْإِنَّا أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمَّ وَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُ نَ اللَّهُ لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِهُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُور رَّحِيمٌ اللهَ

مد ٦ حركات لزوما 🐫 مد٦ اوغالو ٦ جبوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 📜 مدّ حسركسسان



رَغَداً
 طيبًا واسعاً
 أهِلَّ لغيرِ اللهِ به ذَيرَ عِنْدَ ذَيْجه غير اسمه تعالى
 غير اسمه تعالى
 غير باغ

غير طالب لِلْمُخرَم لِللَّهَ أو استيتفار ولا عاد

ولا مُتنجَاوِزِ ما يَسُدُّ الرُّمْقَ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ شَاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ شَاعَمِلَتُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِ مَكَانٍ فَكَ فَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَاكَانُو يَصْنَعُ نَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُ نَ إِنَّ فَكُلُو مِمَّارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاطَيِّبا وَاشَكُرُوا نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ نَ اللَّهِ إِنَّمَاحَرُّمُ عَلَيْحَكُمُ ٱلْمَيْسَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبًاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱلله عَفُور رَّحِيمٌ الله وَلَا تَقُولُو لِمَا تَصِفُ ٱلسِننُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَلُ وَهَذَا حَرَام لِنَفْتَرُو عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ نَ شَ مَتَعُ قَلِيلً وَلَهُمْ عَذَا إِنَّ الْمُ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ

ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِّلُ عَن نَّفْسِ مَ اُوتُوَقَّ كُلُّ

ر) 🔵 نفخید الراء 🔵 قلقلة



مِن قَبْلُ وَمَاظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَكَانُو النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْأَنَّا

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابُوا مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُور رَّحِيمُ الْسَا إِنَّ إِبْرَهِيمَكَانَ أُمَّةً قَانِتا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكُنَّ الله شَاكِرا لِأَنْعُمِةُ آجْتَدَ هُوَهَدَ هُ إِلَى صِرَط مُسْتَقِع النَّ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱصَّلِحِنَ الله ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ إِنْ إِنَّهُمْ إِنَّهُمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُو فِيةِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُ نَ إِنَّ آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ إِلَى كُمَّةِ وَ لَمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْ لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (وَأَنَّا وَإِنْ عَاقَبْ تُكُرُفَعَ اقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُم بِهِ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرِ لِّصَيِرِتَ إِنَّ وَصَبِرُومَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُنَ

= بجهالة بنعدّى الطّر ورُكُوبِ الرأس ■ كَانَ أَمَّةً كأمة واحدة في عصره ■ قَانتاً لله مطيعا خاضعا له تعالى = خنيفاً ماثلا عن الباطل إلى الدِّين الحقَّ ■ اجْتَبَاهُ اصطفاه والحتارة = ملَّة إبر اهيم شريعته وهي التوحيدُ = جُعلَ السِّتُ فرض تعظيمه

> ■ ضيْق ضيق صدر

> > وخرج





• وكيلاً رُبّاً مُفَوِّضاً إليه الأمرُ كلَّهُ

 قضينا إلى بني إسرائيل
 أغلمناهم بما
 سيقم منهم

لَتغَلَنَ
 لتُفرطُنُ في الظلم

والعُدُوانِ = أولِي بأس قُوْةِ وبطَشِ فِي

الخروب الخروب

ترددوا لطلبكم

خلال الدّيار
 و سطها

■ الكرّة

الذولة والغلبة

■ ئۆيرا د ا

عدداً. أو عشيرة

اليشوءوا وُلجُوهٰكُمْ لِيُحْرِنُوكُمْ لِيُحْرِنُوكُمْ

■ لِلنَّبْرُوا

اليهلكوا ويدمروا

= مَا عَلَوْا

المُورَةُ الرَّسِرَاءُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي مِلْمُعِ

بِسُ لِللهُ ٱلرَّمْرِأُ رَّحْ مِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيُلامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ الْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ اَينِنَا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِرُ شَي وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِرُ ثُلْ فَي وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ

هُدى لِبَنِ إِسْرَءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلًا ١

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُاشَكُورًا ﴿

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ

مَرَّ تَيْنِ وَلَنْعَلْنَ عُلُوًا كَبِيرًا إِنَّ فَإِذَا جَاءً وَعَدُأُولَ هُمَا بَعَثْنَا

عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَنْ لِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلُ ٱلدِّيَارِ

وَكَانَ وَعَدَامَّ فَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّهُ عَلَيْهِمْ

وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمْوَلُ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ﴿

إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيَسْتُ وَ وُجُوهَ كُمْ وَلِيدُخُ لُو الْمَسْجِدَ

كَمَادَ خَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةً وَلِيتُ بَرُّوا مَاعَلُوا تَبْبِيرًا ١

منفية الراء منفلة

إخفاء, ومواقع العثة إحركتار
 ادغام, ومالا بلغظ

مد ؟ حركات لزوم ( مدّ ٢ او ١ او ٢ جوازا |

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كِبِيرًا (أَ) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِالشَّرِّدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَانِّ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَّبِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (إِنَّ وَكُلُّ مَنْ عَضَلْنَاهُ تَفْصِيلًا (إِنَّ وَكُلُّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَايِرٍهُ فِي عُنُقِهِ وَنُحْزِجُ لَهُ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ كِتَبا يَلْقَ هُ مَنشُورًا الرِّبُّ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا إِنَّ مِّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَيُّ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (إِنَّ أَوَدُنَا أَن تُهَلِك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ

■ حصيراً سيجناً أو مِهَاداً ■ فمحوثا

طمستنا

■ مُنْصِرَةً مُضِيعة

 أَلْزُ مُنَاهُ طَائرُ هُ عمله القُدَّرَ عليه

> حاسباً وعادًاً. أو مُخاسِباً

 لا تزر وازرة لا تُحمل نفسٌ أغة

> = مُتْرَفِيهَا متنعميها

وجباريها فَضَـُقُوا

فتمر دوا وغصوا

■ فدمرناها استأصلناها ومحونا آثارها

> ■ القروب الأمم

ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٌ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهُ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُعَّ ■ يَصْلَاهَا يَدُخْلَهَا . أو جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَكُهَا مَذْمُومًا مُّدْحُورًا إِنَّ وَمَنْ أَرَادَ يُقاسِي خرَّها ■ مَلْحُوراً ٱلْآخِرَة وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُولَيِكَ كَانَ مطروداً من رحمة الله ■ كُلا نُمدُ سَعَيْهُم مَّشَكُورًا ﴿ أَنَّا نُمِدُّ هَـُؤُلاءِ وَهَـُؤُلاءِ مِنْ عَطاء نزيد العطاء مُرَّةً بعد أَخْرَى رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا محظوراً ممنوعاً من عبادِه بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلًا » مخذولاً غيز منصور ولا مُعانِ الله المُعَالِمَعُ اللهِ إِلَهُ إِلَهُ اللهِ إِلَهُ اللهِ إِلَهُ اللهِ إِلَهُ اللهِ إِلَهُ اللهِ اللهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْحِبرَ أَحَدُهُ مَا أَوْكِلاهُ مَا فَلا تَقُل لَّهُ مَا • قضى ربك أمر وألزم ■ آف أُفَّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا ١ كلمة تضجر وكزاهية لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَأْرَبِّيانِي = لا تنهرهما لا تؤخرهما صَغِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن اللَّهُ وَنُواصَلِحِينَ عمًا لا يُعجبك ■ للأوابين فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا إِنَّ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُّ بِي حَقَّهُ التوابين عمًّا فرط منهم وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا اللهَ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ

> ) : • تفخيم الراء • تنقله

💆 🌑 إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتارَ V 🔞 ادغام، ومالا يُتعَمَّدُ



🥌 منذ ۱۱ هنزکات لزوف 👑 منذ۱ اوغ 🕳 مذواجب ٤ او تحرکات 🚳 منذ هن

كَانُو الْحُونَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ١

■ مغلولةً إلى عنفك كنايةً عن الشُّحُّ ■تبسطها كلّ الشط كناية عن التبذير والإسراف انځسوراً نادما معموما أو مُقدِماً ■ يَقْدِرُ يُضَيِّقُه على من يشاءً ■ خشية إملاق غوف فقر = خطئاً إثمأ اللطانا ا تسلطا على القاتل بالقصاص أو الدَّيَّةِ = يَبْلُغُ أَشْدُهُ قوَّتُهُ على حفظ مالِه بالقسطاس بالميزان ■ أخسن تأويلا مآلأ وعاقبة ■ لا تقف لا تُنبعُ ■ مرحاً

> قرحاً وبطراً واختيَالا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَة مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا (إِنَّ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَعَسُّورًا (إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (أَبُّ وَلَا نَقَنْكُو أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقَ خُنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا (إِنَّ وَلَا نُقْرَبُو ٱلرِّنَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَة وَسَاءً سَبِيلًا (إِنَّ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَّا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا البَّنَّ وَلَانُقُرَبُو مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّاهِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغَ أَشَدَّهُ وَأُوْفُو إِلْعَهُدِّ إِنَّ ٱلْعَهُدَكَاتَ مَسْ وَلَا إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا إِ لَقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرُواْ خُسَنُ تَأْوِيلًا (فَيْ) وَلَا نَفْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أَلْبِكَ كَانَ عَنْدُ مَسْفُولًا اللَّهِ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلجِبَالُ طُولًا ﴿ اللَّهِ كُلُّ ذَلِكَ كَانَسَيِّتُهُ عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

■ مَدْخُوراً مبعداً من رحمة الله أفأصفاكي يُكُمْ أفخصكم ربكم ■ صَرُّ فَنَا كررنا بأساليب مختلفة ■ تُفُوراً = تباعُداً عن الحقّ ■ لابتغوا لطلبوا ■ مستوراً ساتراً لك عنهم 151 أغطية كثيرة = وقرأ صنمأ وثقلا عظسا ■ هُمْ نَجُوَى يتناجون ويتسارون فيما بينهم = مسخوراً مغلوبأ على عقله بالسُّحْر ■ رُفَاتاً أجزاء مُفَتَّتَةً

أو تُراباً

ذَ لِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مِّدْحُورًا ﴿ إِنَّ الْفَاصْفَكُورَ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْجِكَةِ إِنَّا إِنَّكُمْ لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نَفُورًا الْأَنْ قُل لُّوكَانَ مَعَهُ وَءَالِهَ أَنُّ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بْنَعَوْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا النَّ اللَّهُ مَن مُ لَكُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا النَّا تُسَبِّحُ لَهُ أَسَّمُوتُ ٱلسَّبَعُوا لَأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِ لَّانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّا وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا (فِنَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمُ وَقُراْ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلَّوْ عَلَى أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا النَّ نَّخَنُّ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكُ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُو آءِذَا كُنَّاعِظُمَاوَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (إِنَّ



**پ**یکر •

يعظم عر قبول الحياة ■ فطر کُمُ أندغك ■ فسينفضون يُحَرِّكُونَ استهزاءُ يَثرَ غُ يَتِنهُمُ يفسد ويهيج الشر بينهم = زَبُورا كتاباً فيه مِواعظً وبشارةً بك ■تخويلاً نقُلَهُ إلى غير كُمُ ■ الوسيلة القربة بالطاعة

والعبادة

الله قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنْ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَ يُعِيدُنَّاقُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا إِنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (إِنَّ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بِيِّنَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (إِنَّ رُبُّكُو أَعْلَمُ بِكُورًا فِي يَشَأْيَرُ حَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأَّ يُعَذِّ بَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُد زَبُورًا (٥٠) قُل أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّعَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (١٠)

■فظلمُوا بها فكفروا بها ظالمين ■ أخاط بالناس احتوثهم قذرته الشجزة الملعونة شجرة الزَّقُوم ■ طُغِياناً تَجاوُزا للحدّ في كفرهم ■ أَوْ أَيْتُكُ أغبرني الأختنكن ذريته المحتنكن دريته المحتنكن دريته المحتنكن دريته المحتنكن دريته المحتنك المحت الأستأصلتهم بالإغواء 🔳 استفزز استخف وأزعج أجلب عليهم صبخ عليهم وسقهم ■ بِخُيْلِكُ وَرَجِلكُ بركبانِ جُنْدِك ومشاتهم ■ غُزُورا باطلا وخداعا - سلطان تسلط وقدرة على إغوائهم ■ يُزجى يُجْرِي وَيَسُوقُ بر فتی

وَمَامَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِأَلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا تَخُويِفُ الْآَفِي وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحْوِقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُو إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا اللَّهِ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا آلِيَّا قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمُ جَزَآ وُكُوْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَأَسْتَفْزِرْ مَنِ ٱسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصُوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَسُارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ

🔵 صد ۳ حرکات لزوما 🧶 مد ۳ او ااو ؟ جوازا 💮 🌎 بخفاء، وموافع الفظّ 📗 مذ واجب ۶ او ۵ درکات 🥷 مذ حسرکنسان 🍀 💮 ادغاء . ومالا بلفظ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرُضَتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَلَنَ كَفُورًا اللَّا أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُور وَكِيلًا ﴿ أُمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمْلُنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفَنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لَنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّأُنَاسِ بِإِمْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ بِيمِينِهِ فَأُوْلَيْهِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ \*

أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ آلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّا تُّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ إِنَّ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ

تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا أَذُفَّنَاكَ ضِعْفَ

ٱلْحَيَّوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمُّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (١٠)

ا يخبسف يُغَوَّرَ ويُغَيِّبُ

= حاصباً

ريحاً ترميكم بالحصباء

> ■ قاصفا مُهْلِكاً . أو شديدا



ناصراً . أو مطالباً بالثار مثا

■ فتيلا

قدُر الحيط في شق النواة

■ لَيفُتنُو ننك ليصر فولك

■ لَتَفْتَرِي لتختلق وتتقول

> ■ ٹرکن تميأ

 ضغف الحياة عذابأ مضاعفا

فيها



■ لَيستفزُّ ونلك ليستخفونك ويزعجونك ■ تحويلاً تغييرا وتبديلا لذلوك الشمس بعذ زوالها = غسق اللَّيْل ظلمته أو شدَّتها قرآن الفجر صلاة الصبح ■ فتهجّد به فصر فيه = نافلة لك فريضة زائدة خاصةً بك ا مقاماً محموداً مقام الشفاعة العظمي ■ مُذخل صِدْقِ إذخالا مرضيا جندا زهق الباطل زال واضمحاً = خساراً هلاكأ بسبب كفرهم ■ نأى بحانيه لوى عِطْفَهُ تَكَبُّراً ■ يَتُوسا شديد اليأس من رحمتنا ■ شاكِلتِه مذهبه الذي

يشاكل حاله

وَإِنكَادُوا لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ اللَّهُ الْقِيمِ ٱلصَّدَاةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا (إِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا (إِنَّ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْق وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِيمِ لَّدُنكَ سُلْطَ نَانَّصِيرًا إِنَّ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّامِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ آَنَّ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسًا الله عَلَى عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوجُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ وَلَبِن شِنْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِاللَّذِيُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ ثُمُّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

ردُّدنا بأساليبُ فلم يرُضَ جحوداً للحق عيِّناً لا ينضبُ مقابَّلَةً وعياناً. أو جماعة = زخوف

■ ظهيراً معينا ■ صَرَّفْنا

مختلفة

■ فأني

■ كفورا

= يُنبُوعاً

ماؤها

■ كسفأ قطعا

■ قبيلاً

ذهب

إِلَّارَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (١٠) وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا اللَّهِ وَقَالُوا لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَأْبُوعًا إِنَّ أُوْتَكُونَ لَكَ جَنَّة مِن يَخِيل وَعِنَب فَنُفَجِّراً لَأَنْهَ رَخِلَكُهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْتُسْفِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أُوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَ لَمَلَيْكَ قِبَيلًا ﴿ اللَّهِ وَ لَمَلَيْكَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَ لَمَلَيْكِ عَلَيْنَا كَلَّهُ عَلَّمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَه أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَانَّقُ رَؤُهُ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بِشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُو ٓ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِّكَةً يَمْشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارَّسُولًا اللهِ قُلُ كُفَى بِٱللهِ شَهِيدًا بِينِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (أَنَّ)

■ خَبَتْ سكر الهيئها ا سعيراً ا لهبأ وتوَقُّداً و رُفاتاً أجزاء مفتتة أو تراباً ■ قتورا

مالعاً في البخا

■ مشحورا معلوبا على عقنك بالمنخر

🕳 مثابوراً 👚 هالكا أو مصروفا عي الحير

> ■ يستفر هم يستخفهم

ويزعجهم للحروج

■ لفيفا

جميعا مختلطين

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحْشَرُهُمْ يُومُ ٱلْقِيدَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكُما وَصُمّامًا وَالْهُمْ جَهُمّ حُكُمّا خُبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١٩ ذَلِكَ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُو بِعَايَلِنَا وَقَالُوا أَءِ ذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَ إِن رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُنَّمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَتِ فَسَعُلْ بِنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَـ مُوسَى مَسْحُورًا اللَّهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزِلَ هَنَوُلاء إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِرَو إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَ فِرْعَوْثُ مَثْنُورًا لَيْنَ فَأَرَادَأَ يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُو ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءً وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِجِئْنَا بِكُرْ لَفِيفًا ١

■ فَرَ قُناهُ بَيِّنَاهُ . أو أحكمناهُ و فصلناه ■ غلى مُكُثِ على تُؤدَّةٍ وتَأَنَّ

> لاتخافت لا تُسرَّ

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (فَبَا وَقُرْءَ أَنَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَيْرِيلًا لَّإِنَّا قُلْءَ امِنُوابِهِ عِلَّوْ لَا تُؤْمِنُو أَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا لِإِنَّ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا إِنَّ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ إِنَّ قُل آدُعُوا ٱللَّهَ أُو آدْعُوا ٱلرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْبِصَلَانِكَ وَلَا تُحْلَقُ إِلَّا عُنَافِتُ بِهَا وَابْتَعِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا النِّنِي وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُم لَّهُ وَلِيَّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكُبِّرَهُ تَكْبِيرًا اللَّهِ الْبُولَةُ الْبُكِمَةِ الْبُكِمَةِ الْبُكِمَةِ الْبُكِمَةِ الْبُكُونِةُ الْبُكُونِةُ الْبُكُونِةُ الْبُكُونِةُ

إس الله الرَّمْزالرِّح و

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ١٩ قَيِّ مَالِيننذِ رَبَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا إِنَّ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا إِنَّ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا أَتَّخَ ذَ ٱللَّهُ وَلَدًا إِنَّا

اختلالاً . أو

اختلافا ■ قيماً

■ بأسأ عَذابا

مَّالْمُهُ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ أَفُوهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اللَّهِ فَلَعَلُّكَ بَحِع نَّفْسَكَ عَلَى ءَاتَ رِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١١ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبُ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِكَانُوا مِنْ ءَايلتِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَآ ءَائِنَامِ لِلَّانَكُ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا إِنَّ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُو أَمَدًا إِنَّ تَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم إِلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ آ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَهُ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَ مَتُؤُلاء قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بِينَ فِي مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١

■ كَبُرْتُ كَلْمَةُ عَظَّمَتْ في القُبْح ■ باجعٌ تفسلك قاتِلُهَا ومُهْلِكُهَا = أستفأ غضبا وخزنا = لِنَبُلُوهُمُ لنختبرهم = صعيداً جُرُزاً تُراباً لانبات فيه ■ الكهف الغار المتسيع في الجَبُل ■ الرَّقِيم اللوح المكتوب فيه قصتُهم أؤى الفِتْيَةُ التجؤوا ■ زشداً اهتداء إلى طريق الحقّ = أغدأ

َ مُدُّهُ - و زَبَطُنا شَدُدُنَا و نَوْلِنَا

» شعلطاً

قولاً بعيداً عن الحقّ

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوْرَ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلَكُوْرَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الله وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُعَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَ رَبَت تُقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوة مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَ يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِ وَمَ يُضْلِلُ فَكُن يَجِدَلُهُ وَلِيَّا مُّنْ شِدًا ١١ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْا وَهُمْ رُقُودً وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَواطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُولِّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمُ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْعِثُوا أَحَدُ حَثْم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْـ هُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبِكُ اللَّهِ



مرفقا
 ما تئتفغون به
 فى غيشكم

تزاؤؤ
 تميل وثعبدل

تفرضهم
 ثغدل عنهم
 و ثبتعد

■ فجُوْةِ منه متَّسنع من الكهْفِ

بالوصيد
 فناء الكهف

أغباً
 خوقاً وفزعاً

• بورقكم بدراهبكم المضروبة

أزكى طَعاماً
 أخلُ . أو أَجْوَدُ

نظفهروا عليكم
 نطلِعُوا عليكُم

الله المُخْدَة، ومواقع الخُنَّة (حركتان) ﴿ تَعْشِيمِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُوالِي المِلمُوالمِي ال

🛑 سد ٦ حــركات لزومــا 🥚 سد٣ او نانو ٦جــوازا 💛 📞 🍵 إخفاء، ومواقع الغَثَّةُ 🌒 مد واجب يُ او و محركات 😢 مد حــــركنـــــــــان 🗸 🗸 🖟 ادغاء، ومالا يلغظ

■ أعْشَرْنا عليهم أطلعنا الناس علهم ورُجُماً بالغيب ظنًا من غير دليل ■ فَلا ثُمَار فلا تجادل و زشدا هداية وإرشادأ للناس ■ مُلْتحداً ملجأ تعدل

وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُ فَقَالُوا ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِيبَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَأْنُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلْءَظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا إِنَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَايَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًا إِنَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَأَذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأُقُرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا المن وَلَبِثُوا فِي كُهْفِهِمْ تُلَاثُ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواتِسْعًا وَإِنَّ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُو لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعْ مَالَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكَ فِي خُكْمِهِ عِلْكُ اللَّهِ وَآتُلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَيْهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا الْإِنَّا

احبسها وتبتها مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ جعلناه غافلاً ناس إسرافا أو تضييعا كدُرُ دِي الزَّيْتِ مَتَّكاً . أو مقرّاً رقيق الدِّيباج ( الحرير ) غليظ الدِّيبَاج السرر المزيَّنةِ

■ اصبر نفسك

= لا تنعد لا تصرف

■ فُرُطاً

= سُرَادِقُها

= مُرْ تَـفَقا

سنندُس

■ إستبرق

= الأرانك

الفاجزة ور. عجنتين

أبستانين

فسطاطها ■ كالمهل

أخطناهما

ا اکلیا ثمرها الذي يُؤكِّرُ

■ لم تظلم

لَمْ تُنْقُصِيُّ

■فجُرْنا خِلالْهُمَا شققنا وسطهما

■ ثُمَرٌ

أموال كثيرة مُثْم =نفرأ

أعوانا أو عشيرة

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَلانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُوَلَهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرْطًا الآلَ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِثُسَ ٱلشَّرَابُوسَاءَتْ مُرْتَفَقًا شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللَّيُ أُولَيِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهُ رُيْحَلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَيلْسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَق مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرْآبِكِ فِعُمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا اللَّهِ ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا اللَّهِ كِلْتَا ٱلْجُنَّا يَنْ عَالَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلَّفَقًالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَيْحُاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَا لاَوَأَعَزُّ نَفَرًا ١

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَ الِمُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَآأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبِدَا (إِنْ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ أَنَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ أَكُفَرْتَ بِأَلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سُوَّلِكَ رَجُلًا الْبُنَا لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ١٠ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا ْ أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الْآِنَا فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا إِنَّ أُوْيُصِبِحَ مَا قُوهُا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا إِنَّا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰمَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَىٰ لَمُ أَشْرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا ١٩ وَلَمْ تَكُ لَّهُ فِئَةٌ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ عَالَى الْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُفِّبًا ﴿ فَالْحَيْدِةِ الْحَيْدِةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيْكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّفَنَدِرًا (فَا

ا = تَبِيدَ

تَهْلِكَ وَتَفْنَى مُنْقُلِباً

مُرْجِعاً وِعاقبةً

■ لَكِنَا

لكِنْ أَنَّا • هُو اللهُ رَبِّي

أقول: هو اللهُ رُبِّي • خستاناً

عذاباً كالصواعق والآفات

= صعيداً

ترابأ أو أرضاً = زلقاً

لا نَبَاتْ فيها . أو مُزْلِقَةُ

■ غۇرا

غَائراً ذاهباً في الأرض

= أحيط بشمره

أهلكت أمواله

يُقَلْبُ كَفَيْه

كنايةً عن التَّذَمِ والتحسُّر

■ خاويةٌ على

عروشها ساقطة هي

ودعائمها

■ الولاية لله ِ

النُّصرةُ له تعالى وحدّه

= عُقْباً

عاقِبَةً لأوليائِه

= هشیما

يابسا متَفَسَّا

تذروه الزياخ
 تفرقه وتنسيفه

إخفاء، ومواقع الغُغُة ؛ حركتان) • تفخيم ا

مد ۱ حـرکات لژوما 🍎 مدّ ۲ او ۱۶ و ۴جـوازاً در واجب ۱۶ و ۵ حرکات 🌖 مد حــرکنـــان

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْكَنْيَ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندَريِّك ثُوَابا وَخَيْرًا مَلًا اللَّهِ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُم أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلِّ زَعَمْتُ مَ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مُّوعِدًا ( فَأَن الْمُحَالِكُ فَرَى المُجرمينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَنَا مَالِ هَنْدَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَ لَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُو الْإِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَّ أَمْرِرَبِّهِ } أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ وَأُولِياءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَا مَّا أَشْهَا مُتَّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكًا عِي ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَمُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَا ٱلْمُجَرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (إِنَّ اللَّهُ

■ بارژة ظاهرة لايسترها شيء

> ■ موعداً وقتأ لانجاز

الوعد بالبعث ■ مُشْفقين

خائفين

■ يا ويلتنا يًا هَلا كُنّا

الأيغادر

لا يُترُكُ

أخصاها

عدها وضبطها ■ غضداً

أغوانا والصارا

■ مو بقا

مَهْلِكاً يَشْتَرَكُونَ

 مُواقِعُوهَا واقِعُونَ فيها



مكانأ ينصرفون

صَرَّفْنا
 كَرُرْنا بأساليب
 مختلفة

= ثَبُلاَ

أنواعاً . أو عِياناً لِلْدُجِصُوا

ا ليدجضوا لِيُبْطِلُوا ويُزيلُوا

هزوا
 سُخرتة

■ أكنة

أغطية كثيرة

= وقُرأ

صمماً وثقلاً في السمع

■ مؤيلاً

مُنْجِئُ ومَلْجَأَ

الهلاكهم

مُجْمع البخرين

مُلْتَقَاهُمَا

= خفبا

زماناً طويلاً

سنرباً
 مُسْلُكاً ومنفذاً

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا إِنَّ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَل يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ( فَا عَمَانُرُسِ لُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ وَأَتَّخَ ذُوا عَايَتِي وَمَا أَنْذِرُوا هُزُوا إِنِي وَمَنْ ٱظْلَرُمِمَّن ذُكِّرِ بِايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدُّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوا إِذًا أَبِدًا ﴿ فَي وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لُو يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُو الْعَجَّلُ هُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لُّهُم مَّوْعِدُ لَّى يَجِدُواْمِن دُونِهِ مَوْبِلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْقُرِي أَهْلَكُناهُمْ لَمَّاظَامُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ لَا أَبْرَحُ حَمَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقَّبًا ١ فَلَمَّا بَلَعُا مجمع بينهمانسياحُوتهمافاتخذسبيلهُ في الْبَحْرسريا الله

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَلَهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانَصَبَا إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُو يَنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصًا النَّ فَوَجَدَاعَبُدًا مِّنْ عِبَادِ نَآءَانَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ هُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا الْأَنَّ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكُنْ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا إِنْ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْءَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا النَّهُ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَفُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا ﴿ فَالَأَلُمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِرًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَانطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفُسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا ثُكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ

≡نَصَا تعبأ وشدة ■ أرَ أَيْتَ ألحبرني . أو تُنبَّهُ وتذكر التجأنا ■ غجا اتُّخَاذاً يُتَعَجُّبُ # # 41.0 = نبغ نظلبه ■ فارتندًا زجفا آثارهما طريقهما الذي جاءا فيه ■ قصصاً يقصأانه ويتبعانه ■ رُشداً صَوَاباً. أو إصَابَة = نحيراً عِلْماً ومعرفة ■ إمْراً غظيما مُنْكُرا ■ لا تُرْهِقْنِي لا تَغْشنِي ولا

🗷 أَوْيُنَا

= غشراً صُعُوبَةً ومشقَّةً ■ نگرا مُنْكُراً فظيعاً

تُحَمِّلنِي



قَابُوْا
 قامتنعُوا

وراءهم
 أمامهم

■ غصباً

استلاباً بغير حقَّ ليُرْهِقَهُمَا

يُخلِّفهُما أو

و کاه

طهارةً من السُّوءِ • رُحُماً

رحمة وبرأ بهما

الله المدهما

يَلْغا اشدَهما
 قوثهُما وكال

عقلهما

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( الله قَالَ إِن الله قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَنشَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَيْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا الله فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١١ قَالَ هَاذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكُ سَأُنِّبِتُكَ بِنَأُولِلمَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا اللَّهِ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرُدتُّ أَنْأَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ١٠ وَأُمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَّا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلُهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزُ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَاصَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكِ أَن يَبِلُغَا ٱشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَارَحْمَةً مِّنزَيِكُ وَمَافَعَلْهُمُ

> نان) 🔵 نفضيم الراء 🌰 فنقنة

إخفاء، ومواقع العنة إحركتان!
 إنعام ، ومالا بلفظ

∰ مـدً ٦ هـركات لزومـاً ∰ مدّه او£او ٦جـوازا ض مدّواجب£ او ۵حركات ∰ مدّ حبــركنــسان

عَنْ أَمْرِى ۚ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ

عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِي قُلُ سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

إِنَّا مَكِّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانْيَنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا لَأَنَّ فَأَنْبَعَ سَبَبًا الله عَمَّ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُومًا قُلْنَاينَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا اللهِ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعُدِّبُهُ ثُمَّ يُردُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا يُكُوِّ الْآلِ وَأَمَّا مَنْءَا مَنْ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اللَّهِ أَنْبُعُ سَبُبًا اللَّهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْزًا لِنَا كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا لِنَا ثُمُّ أَنْبَعَ سَبِيًا إِنَّ حَتَّ إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ إِنَّا قَالُوا يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبِيْنَاهُمْ سَدًّا ﴿ فَا عَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُرُ وَبِينَهُمْ رَدْمًا (فَأَءَ اللهِ فِي زُبُر ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَا تُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْ مِ قِطْرًا الله فَمَا ٱسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا الله

سبب عِلْماً يُوصِئُهُ إليه • فَأَتُبَعَ سَبَباً سَلكَ طريقاً

تغرُّبُ في عَيْن بخسب رأي الغين

■خمئة ذات خمأة (الطين الأسود) حُسناً

حسنا هو الدعوة إلى الحقّ لكراً

منكراً فظيعاً المبئراً

ساتراً من اللباس والبناء • نحش أ

حبر! عِلْماْ شامِلاً ■السَّدَيْن

جبلين مُنِيفَيْن ■**يَاجُوخِ وماجُوخِ** قبيلتان من ذرية يافث ابن نوح

خُرْجاً
 جُعْلاً من المال

جُعُلا من المال اسْلُماً حاجزاً فلا

يصلون إلينا : **دُما** 

وردها حاجزاً حصيناً متيناً

أبر الخديد
 قطعة العظيمة
 الصدقين

جانِنِي الجَبْلَيْنِ عانِنِي الجَبْلَيْنِ

■قِطْراً نُحاساً مُذَاباً ■يَظْهَرُوهُ

يَعْلُوا ظَهْرَه نَقَبُا : خرقاً وثَقْباً

■ ذگاء

أرضاً مُسْتُويَةً عيمُوجُ

يَخْتَلِطُ • غطاء

غِشَاءٍ غَليظٍ وسِنْر كثيفِ

= i{ki =

منزلاً أو شيئاً يتمثُّغون به

ورزنا

مقدارأ واعتبارأ

حولاً
 خُولاً وانتقالاً

= مدادا

م هو ما يكتب به

لکلمات رئی

معلوماته وحكمته تغالي

■ لنفد البخر

فني وفرغ

■ مَ**دُداً** غُوْناً وريادة

قَالَ هَذَارَحْمَةً مِ رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا الْإِنَّ ﴾ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِ ذِيمُوجُ فِي بَعْضٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَهُعْنَهُمْ جَمْعًا (أَنَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَ إِلَّا كَفِرِينَ عَرْضًا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الله أَفَحسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَنَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أُولِيآءَ إِنَّا أَعْنُدُ نَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الَّنَّا قُلُ هَلَ نُنَبِّثُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا النَّانِ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن كَفَرُو بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ غَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزْنَا آفَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كُفُرُوا وَا تَّخُذُوا عَايِتِي وَرُسُلِي هُزُوا الَّنِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الإِنَّ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ فَأَلُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمُتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِبَلَأَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ قُلْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشُرْمِتُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَنَكَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مُحَدًّا اللَّهِ الم

> بَعْدِي رضيًا مُرْضِيًا عِنْدَكَ

ابْناً يَلَى أَمَرَك

■ اللي يكُونُ كيف يكُونُ

عيماً حالةً لا سبيل إلى مُدَاوَاتِهَا

سنوياً
 سليماً لا خوس
 بك ولا علة
 بكرة وعشياً

طَرِفي النهارِ



ِكتَانَ) 🌑 تَفْخَيِمُ الْرَا 👛 تَنْفَلَةُ

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحِي إِلَيْهِمْ أَن سَيْحُوا بُكُرةً وعَشِيًّا الله

حناناً
 على الناس
 زكاة
 بَركة أو طَهارة
 مِنَ الذُنوبِ
 كانَ تَهْيًا

مُجْتَنِباً للمغاصبي = جَبَّاراً عَصِيًا

مُتَكَبِّراً مخالِفاً لربه **الْتَيَذَتْ** 

اعْتَزَلْتُ والْفَرَدْتُ

حجاباً سِتُراً

َ = سَوِيّاً كاملَ البِنْيَة

■ بغيًا

فاجِرةً • قصياً

بعيداً وراء الجبل



■ فأجاءها

فألجأها واضطرها

انسياً منسياً ديراً منسياً

متروكاً

= سَرِيَا

جذؤلا صغيرا

■ جَنِيَا

صالحاً للاجْتِنَاء

يَيَحْيَى خُذِ ٱلْحِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتِيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا اللَّهُ وَحَنَانَامِ لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ إِنَّ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّ ارًّا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللَّهِ وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرًاسُويًّا اللهَ قَالَتَ إِنِّ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١١ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ عَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًا شَا اللهِ فَحَمَلَتْهُ فَا نَبَذَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا إِنَّ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَشْيًا مَّنسِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَنَادَ لَهَامِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا (أَنَّا وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا شَ



■ قُرِّي عَيْناً طيبي نفساً ولا تَحْزَنِي عظيماً منكراً الفراش الذي يهيّاً للصّبّي يمترون يشكُّون أو يفجادَلُونَ بالباطل ■ قضى أمراً

■ فرياً

= المهد

بارا

أرادة

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَافَإِمَّاتَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَيْمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَ بِهِ قُوْمَهَا تَعْمِلُهُ قَالُوا يَكُرْيَكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْعًا فَرِيًّا إِن يَا خُتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ١ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتُلْنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَني نِبيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَاةِ وَالزَّكَ وَ مَادُمْتُ حَيًّا اللَّهِ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَعْمَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ آَنَّ وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِد ثُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا إِنَّا فَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ إِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَنَّخِذُمِن وَلَدِّ سُبَّحَنَهُ وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْآ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُورُ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابِمِنَ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِيوَمِ عَظِيم الْآيَ أَسْمِعْ بِمِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينَ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَال مُّبِينِ (٢٠)

 يَوْمُ الْحَسْرَة الندامة الشديدة ■ سوياً مستقيما ■ غصياً كثير العصيان وليا . قريناً في العذاب ■ اهْجُرْني مَلِيّاً فارقني دهرأ طويلا المفيا برأ لطيفا ■ كان مخلصاً

> أخلصه الله واصطفاه

وَأَنْذِرْهُمْ رَوْمُ ٱلْخُسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّا وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِبْرَهِمْ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نِّبِيًّا (إِنَّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّ قَدَّجَاءً فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعَنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا النَّيُّ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَ تِي يَتَإِبْرُهِيمُ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا إِنَّ قَالَ سَلَكُمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا الَّهِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١٩ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بِّبيًّا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ إِنَّ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَنِنَا آنَاهُ هَرُونَ بَبِيًّا ﴿ إِنَّ وَأَذَكُّرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوْكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ إِلْصَّلَوْةِ وَٱلرُّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ عَرْضِيًّا ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ مِلْ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَانُنْكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْ ٱلرَّمْكِنِ خَرُواْسُجُدَاوَبُكِيًّا ١١ ١١ ١١ هُ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَأَتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الْ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَ بِلَكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا إِنَّ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا اللَّهِ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَمْ مُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَاكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ

مُناجياً لنا ■ الجَتَيْنَا اصطفينا والحثرنا للنبوة ا بُکيا باكين من خشية الله ■ خـلف قوم سوء ■ يلقون غيا جزاء الضالال ■ مأتنا آتياً أو مُنجَزاً

قر بناه نجياً

الغوأ ا فضولاً من الكلام

عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّ لَ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ

أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا إِنَّا

بار کین علی ركبهم لثبدة الهول عتا عصياناً أه جراءة س صليا دُنحولاً . أو مقاساة لحرها **واردُها** بالمرور على الصراط فؤقها س ندیا مجلسا ومجتمعا = قرن أمة • أحْسِرُ أثاثا متاعاً وأموالا ■ رئيا منظرا وهيئة = فليمدد له يمهله استدراجا ■ أضعف جندا أعدانا وأنصار ■ خير مردًا مرجعا وعاقبة

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ } هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا إِنَّ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا اللَّهِ فَورَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُحُولُ جَهَنَّمُ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَ فِي مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْلَنِ عِنِيًّا اللَّهِ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَاصِلِيًّا إِنَّ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامٌ قُضِيًّا ﴿ إِنَّا ثُمُّ نُنَّجِي الَّذِينَ اتَّقُوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا الَّهِ ﴾ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْءَ ايَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آلَا اللَّهُ وَكُو أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّهِ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّا حَقَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْهُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١١ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمَتَدَوَّا هُدَيٌّ وَٱلْمَاقِينَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندُ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا الْإِنَّا

أنحبرني ■ نمد له نزيدهٔ = عزا شفعاء وأنصارا ذلاً وهواناً ije Y ■ تؤرُّهُم أزّا تغريهم بالمعاصي ■وفدا ر كباناً . أو وافدين للعطايا **≡**ورُدا عطاشاً . أو كالذواب ا إذا منكرأ فظيعا ■ يتفطر ب منه يتشقق ويتفتش من شناعته ■ تخر الجبال

> تَسْفُطُ مهدودة عليهم

■ أفرأيت

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَجِ ايْكِنَا وَقَالَ لَأُوتَينَ مَالَّا وَوَلَدًا الله أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١١ كُلَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١١ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا إِنَّ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُنْمَعِزًا ١ الله كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا إِنَّ أَلَوْتَرَأُنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُرُّهُمُ أَزًّا آلِكُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللّل يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (١٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّمَانِ عَهَدَا اللهِ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّمَانُ وَلَدًا اللهِ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا اللَّهِ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ إِنَّا أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا الله وَمَايَنَبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا اللَّ إِن كُثُّرُمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا الرَّالَ لُقَدْ أَحْصَا لَكُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرْدًا ١



المطهَّر. أوالمبارَكِ •طوئ اسمٌ للوادي

♦ مد ٢ حركات ازوما ﴿ مدّ ٢ اوغاو ٢ جـوازاً بِ المعاه ومواقع المفلّة إحركتان) ﴿ وَمَا المعلّم المفلّة المحركات ﴾ وما والمعلقة والمعركة المعام ومالا بلفقة محركات ﴾ وما والمعلقة المعركة المعلقة المعركة المعركة

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي آلِيُّ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَالْ يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبِعَ هُوَلَهُ فَتُرْدَى ١١ وَمَاتِلُكَ بِيَمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَ لَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَأَضْمُمْ يَدُكُ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغُرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (أَنَّ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَلِتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ آَنَا اللَّهُ الْأَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (أَنَّ وَيُسِّرُلِي أَمْرِي (أَنَّ وَأَحَلُلُ عُقَدَةً مِّن لِّسَانِي الْإِنَّ يَفْقَهُواْ فَوْلِي الْمُنَّاوَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي الْأَنَّ هَرُونَ أَخِي إِنا الشَّدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي (إِنَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (إِنَّ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا النَّهُ وَنَذُكُرُكَ كَثِيرًا النَّهُ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا النَّهُ قَالَ قَدْ

أكاد أخفيها
 أقرب أن أسترها
 من نفسيي

■ فَتُرْدَى فتيلك

أتوكأ عليها
 أتحامل عليها

أهش بها
 أخبط بها الشجر
 ليستقط ورقه

مآرب أخرى
 حاجات أخر الخر

سيرتها
 إلى خالتها

إلى جَنَاجِكَ
 نَحْتُ عَصْدِكَ
 الأيسر

ديسر ■ سُوءِ

بَرْضِ **ع**طغی

جَاوَزَ الحَدُّ فِي العُثُوُّ وِالتَّحَيِّر

■ أزري ظهري أو قوَّتِي

أوتيث سُؤلك
 مستولك
 ومَطْلُوبَك

أُوتِيتَ سُؤُلُك يَكُمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ إِنَّ الْمُ

إِذْ أُوحَيْنَ إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ أَنِ آفَذِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَفَذِ فِيهِ ■ اقذفیه فِي ٱلْمَدِ فَلْمُلْقِهِ ٱلْمَمْ بِٱلسَّاحِلِ مَأْخُذُهُ عَدُو لِّي وَعَدُو لَّهُ وَٱلْفَيْتُ ■ لِتُصْنَعُ على

عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ

فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعَنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَنْفَلُّ

عَيْنُهَا وَلَا تَحَزُنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنَنَّكَ فُنُونَا

فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمٌّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهِ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَيْيا

فِي ذِكْرِي إِنَّ أَذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى إِنَّا فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا

لَّعَلَّهُ ، يَتَذَكُّرُأُ وَيَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَارَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنًا

أَوْأَن يَطْغَيٰ إِنَّ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

الله فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَابَني إِسْرَءِ يل

وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْجِئْنَك بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ

ٱلْمُدُى اللَّهِ إِنَّاقَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ

وَتُولِّي الْإِنَّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى الَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ إِنَّ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى اللَّهِ

ألقيه واطرحيه

عيني لترتبي بمراقبتي ورعايتي

> ■ بكفله يضمه ويربيه

ا فتاك

خلصتناك من المخرز مرارأ

ا اصطنعتك لنفسي

اصطفيناف لرسالتي

■ لاتنبا

لا تَفْتُرا وَلا ئۆرەر ئقصرا

■ يفرط علينا يعجا علبنا

بالعقوية

■ يطغى يزُ داد طُغْياناً

و عتو ا

ا خلقه صبورته اللاثقة

> ■ القُرُون الأمد

عنفعته

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَيِّي فِي كِتَبِّ للْايَضِ لُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (أَهُ) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزُّورَجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى (إِنَّ كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعُمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِلَّوْلِي ٱلنَّهَىٰ ( فَأَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّ خَلَقُنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ( فَأَكُمُ وَلَقَدُ أَرْيَنِهُ ءَايَلِتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي اللَّهِ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ فَالْنَا أَتِينَكَ بِسِحْرِمِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بِينْنَا وَبِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَعْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ فَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُعَشِّرُ النَّاسُ ضُحَى اللهُ فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّ إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ الله فَنْنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّجُوي (إِنَّ عَالُو إِنْ هَذَا نِ لَسَحِرَ نِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَا الْمُعْوَا كَيْدَكُمْ ثُمُّ ٱثْنُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى الْأِلَا

= مَهْداً كالفراش الَّذِي يُوطَّأُ للصَّبِّي ■ سیلا طُرُ قاً تُسْلَكُونَها



■ أَزْوَاجِاً أصنافأ

■ شتّی مختلفة

 الأولى الثهي أصحاب العقول ■ أبي

امتنع عن الإيمان والطاعة

■ مكاناً شوى وسطأ أو مُسْتُويا

> يومُ الزّينةِ يومُ عيدِ كُم

 فجمع كيدة سحرته الذين یکیڈ بھم

> ■ فيسْجَنَكُم يستأصلكم ويبيذكم

 أُسَرُّ وا النَّجوى ألحفوا التناجي أشدَّ الإخفاء

 فأجمعوا كيدكم فأخكموا سحر کم

> ■ أفلخ فازَ بالمطلوب

🔵 مد ٦ حسركات لزوماً 🧓 مد٣ أو 15و جموازاً 📜 إخفاء، ومواقع المُفَّذُ (هركتان) 💜 مد واجب المُفَّذُ (هركتان) 💜 مد واجب 1 أو ٥ حركات 🌉 المُفَّذُ

فأؤجس أو أو وجد
 تأقف

ثَبْتَلِغُ وتَلْتَقَمْ **طَرَنَا**أَبُدَعَنَا

وأؤ جَدُنَا

قَالُواْ يَهُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (فَأَ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ الله فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ الله عَنْ فَلْنَا لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ (إِنَّ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُو آلِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُسَحِر وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتَى الْإِنَّا فَأَلْقِي السَّحَرةُ سُجَّدًا قَالُو أَءَامَنَّا بِرَبِّ هَـرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَالْأُقَطِّعَ اللَّهِ يَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأَصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَ قَضِ مَآ أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا آلَيُ إِنَّاءَ امْنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرِ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّهُ مَنَ مَا إِنَّهُ مَ مَا أَتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ إِنِّنا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَكُومُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيْكِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعْلِقُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمِنْ الْمُعْلَقُ مِنْ اللْمُعْمِلُونِ مِنْ الْمُعْلِقُ مَا الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَقُ مِنْ مَا الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَقُ مِنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقُ مِنْ الْمُعْلَقُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مَا الْمُعْلَقُ مِنْ الْمُعْلَقُ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلَقُ مِنْ الْمُعْلِمُ ا تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى الْآنَا

> و تفخيم الراء فنقلة

الم المناء ومواقع الغَنْة (حركتان) المنام ، ومالا يُلقَفَدُ

🔵 مند ٦ حتركات لزومياً 🔵 منا٢ أو ١٤ و ٢جنوازاً 🍎 مد واجب ٤ او ٥ حركات 🧃 مد حسركشسان

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِ بَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَاتَعَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَىٰ اللَّهِ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَعِ مَاغَشِيهُم ﴿ فَا اللَّهِ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَا هَدَىٰ الْأِنَّ يَنْبَنِي إِسْرَءِ يلَ قَدْ أَنِعَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُم جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي (إِنَّ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْغُوٓ أَفِيهِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضِيقً وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْهُويْ اللَّهِ وَإِنِّ لَعَفَّارِلِّمَن تَابَ وعَامَنَ وَعِمِلُ صَلِحًا ثُمُّ أَهْتَدَى ﴿ إِنَّهُ ١ هُ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ (إِنَّ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (مِنَّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَ اقَالَ يَنْقُوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَٰدُ أَمْ أَرَدَتُهُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفَتُم مُّوْعِدِي ﴿ فَالُّوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَ فَنْهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ اللهُ

أمثر
 يتب أ
 يابساً ذهب ماؤه

یابسا دهب ماوه -دَرَکا

إدراكاً ولحَاقاً

عَلَاهُم وغَمَرُهُمْ • المنَّ

مادة صمْغِيَّةُ حُلُوة كالعَسَل

■ السَّلُوَى الطائر المعروف بالسُّماني

> ■لا تطُغنوًا لا تكُفُرُوا نِعَمَه

الخزرت ۱۳۲ قبحل غليكم نجب عليكم

ويَلْزَمْكُم هَلَكَ . أو مَلْكَ . أو وقَعَ فِي الهاوِية

■ما أعْجَلَكُ ما حَمَلَكُ على السَّبِق

الستيق • فَتَنَّا فَوْمَكِ

ابتَلَيْنَاهُمْ . أو أَوْقَعْنَاهُمْ فِي الفِئْنَةِ . •أسفاً

حزيناً. أو شديدَ الغَضَب

العصب بملكنا بقدرتنا

■أوزَاراً أثقالاً ؛ وهي حُلتُي القِبْطِ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُكُمْ ا عجلا جسدا مُجَسُّداً ؛ أي وَ إِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى اللَّهِ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا أحمر إذ هو مِنْ دَهَبِ لة نحوارً يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللَّهِ وَلَقَدَقًا لَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبَلُ صوتٌ كصوتِ البقر يَنَقُوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَأَنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا ■ فما خطُّك فما شألك أَمْرِي إِنَّ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ الخطير • نِمْرْتْ اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعُك إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ علمت = فَتِذْتُهَا أَلْقَيْتُهَا فِي الحُلِي أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي إِنَّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ المذاب ■ سُوْلَتْ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّفَّتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ زينت وحستت الا مساس قُولِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِرِيُّ اللَّهِ قَالَ بَصُرْتُ لا تمسني ولا أمسك النسفنة . بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ الذريئة فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي إِنَّ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْرَةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ

من ٢ حركات لزوما من ٢ او ١٤ و ٢ جوازةُ المنظم الراء المنظم ، وعالا بلفظ المنظم الراء المنظم ، وعالا بلفظ المنظم ، وعالا بلفظ المنظم الراء المنظم ، وعالا بلفظ المنظم ، وعالا بلغظ المنظم ، وعالا بلغظ

مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَأَنظُرْ إِلَّ إِلَى إِلَى اللَّهِ كَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ

عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا إِنَّ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ

إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّهُ وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهِ اللَّهُ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ

الناليانعثير

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقِدْءَ انْيَنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللَّهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدُوسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ حِمْلًا الله يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرَّقًا اللَّي يَتَخَفْتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا لِنَهَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا إِنَّا وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا آنَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا آنَ للاترى فِيهَا عِوجًا وَلا أَمْتًا الله يَوْمَ بِذِيتَ عُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّمْ يَنِ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّاهُمْسَا الله يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قُولًا إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمٍ مُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيُّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِنُّ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضِمًا ١١ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أُوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

عقوبة ثقيلة على إغراضه ورُرقاً: رُرْقَ الْعَيُونِ. أو عُمْياً عنهخاقتون يَتَسَارُونَ ويَتَهامُسُونَ • أَمْثِلُهُمْ طريقةً

■ وڙرا

أغْدَلُهُمْ وأفضَلُهُمْ زأياً فينْسِفُها: يَقْتَلِعُهَا وَيُفَرِقُها بالرَّياحِ

ويموسه بالرياح. • قاعاً: أرْضاً واسِعَة لاشيء فِيهَا

صَفْصَفاً
 مُسْتَوِيةً مَلْسَاءً

■ عَوْجاً مَكَاناً مُنْخَفِضاً أن الله مُناساً

أو الْجَفَاضَا الْمُتَا مُكَاناً مُرْتَفِعاً

أو ارْتِفَاعاً

ألا عوز خ أله
 لا ميل لدعائه بل
 يسمعه جبيعهم



ه هَمْساً نادا ب

صَوْناً خَفِيّاً خَافِتاً عَنَتِ الوُجُوهُ ذلّ النّاسُ

ذل النَّاسَ وخَضَعُوا

قضماً فقصاً مِنْ ثوابهِ

صَرَّفْنَا فيه
 کَرَّرْنَا فيه
 بأساليب شتَّي

مدّ ٢ (وغاو ٦ جـوازا ﴿ وَهَاهَ، ومواقع الغُنَّة (حركتا ﴾ وخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتا ﴾ مدّ حـركتان بُفغظ

714

يفرغ ويتم = أبى امْتَنْعَ من السجود ■لا تنفرى لا يُصِيبُكُ عُرْيُ هلا تضلخي لا تُصيبُك شمم الضعي =لا يُلي لا يُزُولُ وَلا يفنى ■ سنوء آثهما غوراثهما ■طفقًا يختصفان أخذا يُلصقان = فنغنوى فضلٌ عن مَطُّلُوبِهِ أَو عن الأمر ■ اجتباه اصطفاه ومعيشة ضئكا ضَيِّقَةُ شُديدة

( في قبره )

فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعَجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا إِنَّ الْأَيْلُ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ حِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الله فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدَاعَدُوَّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ شَ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَيَّادُمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ للايبكي الله فأكلامنها فبدت لهماسوء تهما وطفقا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادُمُ رَبَّهُ فَعُوى الْمِنْ مُحْ ٱجْنَبُكُ وَبُّهُ فِنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ آَرَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ آَرَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِّني هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لَّ وَلَا يَشْقَى إِنَّا وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُّرُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَّ قَالَ رَبِّ لِمُحَشِّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا (أَنَّا

> تان) | الله تفخيم الرا الله تلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان
 ادغام، ومالا بِلفظ

و له عبركات لزومه ﴿ مدَّ ؟ اوغاو ٢ جبوارًا مدُّ واجعه ٤ او ٥ حركات ﴾ مد حسركسان

= يَهْدِ لَهُمْ يُبيِّن الله لهم مآلهم = لِأُولَى النُّهَى لِذُوِي العُقُولِ ■ إزاماً لازمأ ■ آناءِ اللَّيْل ساغاته ■ أزواجاً أصنّافاً من الكفار ■ زهرة الحياة زينتها وبهجتها = لِنَفْتِنَهُمْ فِيه لنجعله فِتْنَةُ هُم ≡نخزی نفتضبح 🗷 مُتربّصٌ مُنتنظر مالة ■ الصّراط السّوي الطريق المستنفيم

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتَكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ إِنَّ وَكَذَٰلِكَ بَخْرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَدُّ وَأَبْقَىٰ الْآَلُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأَوْ لِي ٱلنَّهَىٰ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى إِنَّا فَأَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشََّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَاناً مِي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّا وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُولَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحُيَّوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الْآلِيُّ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَ لَانْسَالُكَ رِزْقًا نَعْنُ نَرُزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوي المُن وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهِم بَيّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى النَّيُ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ . لَقَ الْوَارَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلُّ وَنَخْزَى الله قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَربَصُواْ فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَآلِ السَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَآلِ

# الْنَانِينَاءِ الْمُنْكِالْ الْمُنْكِاءِ الْمُنْكِدِينَاءِ الْمُنْكِينَاءِ الْمُنْكِدِينَاءِ الْمُنْكِدِينَاءِ الْمُنْكِينَاءِ عَلَيْكِمِينَاءِ عَلَالْمُنْكِينَاءِ عَلَيْكِمِينَاءِ عَلَيْكِمِينَ الْمُنْكِينَاءِ ال

### بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

ٱقْترَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ مُّعْرِضُونَ الْ اللهُ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِهِم مُّعْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِهِم مُّعْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ إِنَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ

هَلُهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ

وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ بَلْقَ الْوَاأَضْغَاثُ أَحْلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَشَاعِرُ فَلْيَ أَنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوّلُونَ

الله مَاءَ امَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

الله وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمْ فَسُتُكُو أَهْلَ

ٱلذِّكَرِإِن كُنْتُ مُلاَتَعَلَمُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ الْمُأْمَّ صَدَقَنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنْجِينَا لَهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ الْ

لَقَدُأُنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفْلاً تَعْقِلُون إِنَّ

اً الأولون وُمِنُون رُومِنُون

■ اقترب

قُرُبُ وَدَنَا السَّرُوا السَّجُوَى بالغُوا في إخْفاء

تُنَاجِيهِمْ • أَضُغَاثُ أَخْلام

= جسندا

أجساداً عنه ذكر كم

تخاليط أخلام

نفخيم الرا منسه

إخفاء، ومواقع الغنة إحركتان)
 الغام، ومالا بلغظ



كُمْ قَصَمْنا
 كثيراً أَهْلَكُنا

■ **بَأْسَنَا** عَذَابَنَا الشُّدِيدَ

■ يَوْ گُضُونَ يَهْرُبُونَ مُسْرِعِينَ

 أترفتهُمْ فيه نُعُمْتُمْ فيه فَبَطِرْتُمْ

خصيداً
 كالنبات
 المخصود

بالمنَاجِلِ
- خَامِدِينَ
كَالنَّارِ الَّتِي
سكن لَهيئها

 لَهُوأ ما تُتَلَهَى به مِن
 صَاحِبَةِ أو ولدٍ

نَفْذِفُ
 نَرْمِي

فتيدنغة
 يَمْحَقُه ويُهْلِكُه

■ زَاهِقٌ
 ذَاهِبٌ مُضْمَجِرٌ

الويلُ الهلاك أو الهلاك أو العذابُ أو الخِزْيُ

لا يَسْتَحسِرُونَ
 لا يَكِلُونَ ولا
 يَتْعُبُونَ

■ لا يَفْتُرُونَ لَا يَسكَنُون عن نشاطهم في العبادة

يُنشرُونَ
 يُخيُونَ المؤتى

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْبَيةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُنُونَ (إِنَّا لَا تُرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَوَيُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَيْلِمِينَ ﴿ فَا وَالْتَ يِّلْكَ دُعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ١١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ الَّذِي الْوَأَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَهُوا لَّا تَخْذُنَّهُ مِن لَّذُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ الْ اللهُ بَلْ نَقْذِفُ بِأَلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّانْصِفُونَ المُن وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ إِنَّ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِ اتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أُمَّ إِلَّا ٱللهُ لَفُسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّيُ لَا يُسْتَلِّعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (إِنَّ لَا يُسْتَلُونَ (إِنَّ أَمِر ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَ الْهِلَّةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهِ مِنَكُرُ مَا ذَكُرُمَن مَّعِي وَذِكْرُمَنَ قَبِلِي بِلَأَ كُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ إِنَا مُشْفِقُونَ
 خَائِفُونَ

■ زَتْقَأَ

مُلْتُصِقتَيْنِ بلا فَصْل

قَفْتَقْنَاهُمَا

فصلنا يُتنهما

زۇاسىي
 جىالا ئۇابت

الحدرث الحدرث ٢٢

ان تنميد النالا تضطرب فلا تثبت فيخاجاً سبلاً طرقاً واسعة مصوناً من الوقوع أوالتغير المنبخون

=نَبْلُو كُمْ

نختبر كم

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَا اللهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ١ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَّ أَسُبُحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُكْرَمُونَ إِنَّ لَا يَسْبِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ ، يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ مِن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِللَّهُ مِن دُونِهِ عَذَالِك بَحْزِيهِ جَهَنَّمُ كُذَٰ لِكَ بَجُرِي ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ أُولَمْ يَرَأُلَّذِينَ كُفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْنَارَتْقًا فَفَنْقَنْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَ لَهُمْ يَهْ تَكُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَا وَهُمْ عَنْ ءَايَكِمَا مُعْرِضُونَ آنَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ إِنَّ وَمَاجَعَلْنَا لِبِشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَ إِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْمُعَلِدُونَ إِنَّ كُلَّ نَفْسِ ذَا بِقَ أَ ٱلْمَوْتِ وَنَالُوكُم بِٱلشَّرِّواللَّنَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الْآَ

■ لا يَكُفُونَ
لا يَمْنَعُونَ
وَلا يَدْنَعُونَ
وَلا يَدْنَعُونَ
الله يَعْشَهُ

فَجْأَةُ • فَتَبْهَتُهُمْ

تُحيَّرُهُمْ وتُدهِشُهُمْ

يُنظرُونَ
 يُمْهَلُونَ للتوبة

فَخَاقَ
 أخاطَ
 أو نزل

يكلؤكم
 يحفظكم

الله المنطقة المنطقة

وَإِذَارَءَالَكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكِرُ الرَّمْانِ هُمْ كَيْفُرُونَ إِنَّا خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأَوْرِيكُمْ ءَايَى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَكُ يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِأَلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْبِهِ يَسْنَهُزِءُونَ إِنَّ قُلْمَن يَكُلُونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكِير بِهِم مُّعْرِضُونَ إِنَّا أُمُّ لْهُمْ ءَالِهَ أُو تُمنعُهُم مِّن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَتُؤلَّاءِ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُوَّأُ فَلَا يُرَونَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَالِمُونَ ١

قُلْ إِنَّكَمَّا أُنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا

مَايُنذَرُونَ ١٩ وَلَمِن مُّسَّتَهُ مِنفَحَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ

لَيَقُولُنَّ يَنُويُلُنَّا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّا وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ

■ نفحة دُفْعَةً نَسِم ةً القسط العدل . أو ذُوّاتِ الْعَدُل ■ مِثْقَالَ حَبَّة وَزْنَ أَقُلُ شيء مُشْفِقُونَ خَاتِفُونَ التماثيل الأصنام المسأوعة بأيديكم

الله وَلَقَدْ عَالَيْنَ امُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكُرًا لِّلْمُنَّقِينَ شَيُّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِأَلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ فطرَهن أبْدُعَهُنَّ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَذَا ذِكُرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ انْ الله وَلَقَدْءَ انْيِنَ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا الحرب الحرب بِهِ عَلِمِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ مَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ لَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ اللَّهُ قَالُوا وَجَدْنَاءَابَاءَ نَالْمَاعَبِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَانُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبّ عِينَ خَرْدَكِ أَنَيْنَ ابِهَا ۗ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينٍ ١ أَجِتْتَنَا بِٱلْحِيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ (فَ قَالَ بَلِ رَّبُّ كُوْرَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلَّذِي فَطُرَهُنَّ وَأَنَّاعَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَٱلشَّهِدِينَ اللهِ وَتَأْلِلهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهُ

= خُذَاذاً قطعا وكسرا ■ نكسوا آنْقَلُبُوا إلى الباطل كلمة تضب

= نافلة

وكراهية زيّادَة عما سأل

فَجَعَلَهُ مُجُذَادًا إِلَّاكَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللهُ قَالُوا مَن فَعَلَ هَنذَابِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِمْ لَنَّ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ عَلَىٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُوا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَابِ الْمُتِنَايِ إِبْرِهِمُ اللَّهِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُ نَ اللَّهُ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسهِ مُ فَقَالُوا إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّا أَمُّ ثُكِسُوا عَلَى رُءُوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ وَلاء ينطِقُونَ اللهُ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّا أُفِّ لَكُرْ وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا عَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَّا عَلَى إِبْرَهِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأُرَادُوا بِهِ كَيْدُافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسِينَ الْآَ وَنَجِيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَافِهَا لِلْعَلَمِ بَ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

■قُوْمَ سَوْء فساد وفعل مكروه ■الْحَ تُ الوُّرْع. ۽ نفشت فيه زَعَتْ فيه لَيْلاً يلا زاع وصنعة لبوس عَمَلَ الدُّرْعِ و لِتُحْمِنكُمْ لتحفظكم وتقيكم = بأسِكُمْ خرب غدو كم عاصفة شديدة الهبوب

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخُيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوْ قِ وَكَانُواْ لَنَا عَلِينَ إِنَّ وَلُوطًاءَ النِّن مُ مُكُمَّا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَ مُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ اللَّهُ وَأَدْخُلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله ونُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبِ اَيْدِينَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَدَاقُ دَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِنَ ١ فَفَهَّ مَنَّهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ الْأَيْ وَعَلَّمْنَا هُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَاكُم مِّنَا بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِرُونَ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَعَرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدِرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللَّهِ

زغبا وزهبا

طَمْعاً وَخَوْفاً

 خاشِعِينَ
 مُتَذَلِّينَ

خاضعين



🕒 سد ٦ حـركات لزوميا 🤚 مد٢ او١٤ و ٢جـوازاً 📜 اخفاه، ومواقع الغنّة (حركتان) 🖢 تلخيم ا

■ أخصنت خفظت وصائث ■ أمَّتُكُمُ ملتكم ■ تقطعوا أمرهم تَفْرُ لُوا فِي دينهم فرقا ■ خذب مُرْ تُفع مِن الأرص = ينسلون يسرغون النزول ■ شاخصةً أيصال مُرْتَفِعةً لا تكادُ تطرف وخصب جهثم وقودها = زفير تَنْفُسُ شِدِيدٌ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَكَنَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَامِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ ع أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ (أَنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مَ اللَّهُ مُ كُلُّ إِلَيْنَارَجِعُونَ اللَّهُ فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَالْاكُفُرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالُهُ مُكَانِبُونَ فَقُ وَحَرَمُ عَلَى قَرْيَةٍ أُهْلَكُنَاهُمْ أَنَّهُمْ لَايرْجِعُونَ ﴿ وَإِنَّا حَتَّ إِذَا فَيْحِتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ الْآقَ وَٱقْتَرَبُ ٱلْوَعْ لُـ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَ رُٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَكُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١ هَنَوُلَاءِ ءَالِهَةُ مَّاورَدُوهَ أَوَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ الْآلِ لَهُمْ فِيهَازُفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَ أُولَيِكُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ النَّا



لايسمعُون حسيسها وهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ اللَّهِ لَا يَعَزُّنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُ وَنَالُقًا هُمُ ٱلْمَلَيْ حِكَةُ هَنْدَايُومُكُمُ ٱلنَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّافَعِلِينَ النَّ وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَاغًا لِقُوْمٍ عَلِينَ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ الله عَلَ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَهَلُ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَقُلْ ءَاذَنكُمْ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَمر بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ الْأِنَّا إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ الله وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَنْعُ إِلَى حِينِ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱحْكُر بِالْحَقِّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ اللَّهُ المنورة الحاج الماء

حسيسقها
 صوت خركة
 تلَهُّبها
 الْفزغ الأكْبُرُ
 تفخهُ البَعْث
 السّجل

الصَّجِيفَةِ الْكُتُبِ الْكُتُبِ

على ما يُكُتُبُ فيه الزُّبُورِ النُّرِبُورِ النَّمِرِبُورِ النَّمِرِبُورِ النَّمِرِبُورِ النَّمِرِبُورِ النَّمِرِبُورِ النَّمِرِبُورِ النَّمِرِبُورِ النَّمِرِبُورِ النَّمِرِ النَّمِرِ النَّمِرِ النَّمِرِبُورِ النَّمِرِبُورِ النَّمِرِ الْمَائِمِي الْمَائِمِي الْمَائِمِي الْمَائِمِ الْمَائِمِي الْمَائِمِي الْمَائِمِيْمِرِيِّ الْمَائِمِي الْم

الذِكْرِ
 اللُّوحِ الْمَحْفُوطِ

■ لَبُلاغاً وُصُولاً إلى البُغْيَةِ

آذَنتُكُمْ
 أغلَمْتُكُمْ
 مَا أُمِرْتُ به

على سنواء
 مُستتوين في
 الإعلام به

فِتْنَةُ لَكُمْ
 امتحانٌ لَكُمْ

### بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ الرَّمْرِ ٱلرَّهِ عِيدِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيَّ عُ

عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمًّا

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُ هَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكُنْرَىٰ وَمَاهُم بِشُكُرَىٰ وَلَنِكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُكُلَّ

شَيْطُنِ مَرِيدِ ( اللهُ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ

وَيَهدِيدِ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُر مِّن تُرَابِ ثُمٌ مِن نَطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ عُخَلَقةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّهُ بَيْنَ لَكُمْ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

طِفْلًا ثُمَّ لِتَ بَلْغُواْ أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مِن يُنُوفِّ

وَمِنْكُمُ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ يَعْلَمُمِنَ

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْتَرْتُ ورَبِتُ وَأَلْبَتَتْ مِن كُلِّ زُوْجٍ بَهِيجٍ (١)

و زُلزَ لَهُ السَّاعَة أهوال القيامة وشدائدها

= تذمَلُ تَغْفُلُ وتُشْغُلُ

■ مُريدِ غات مُتْجَرُّ د

> للفساد ا نطفة منِي

= غَلْقَة

قطعة دم جامد

ه مُعَنْفَيَّة قطعة لحم

قدرتا يمضغ

مُخلُقة

مُسْتبينَةِ الخُلْق مصورة

لَتَبُلُغُوا أَشْدُكُمْ

كَمَالَ قُوْتِكُمُ وغقلكم

■ أرْ ذَلِ العُمْر

أخسته ؛ أي النخرف والهرم

س هامدة س

يَابِسَةُ قَاحِلَةً

■ ربث

ازُّ دَادَتْ والتفخت

■زُرْج بهيج

صِنْف حَسَن

🧓 مداً ؟ حـوكات لزومـاً 🥚 مداه او \$او ٦جـوازاً ﴿ مدّ واجب \$ او ٥ مركات ﴿ مدا حـــــركفـــــان ﴿ ادغام . ومالا بُلفظ

■ ثَانِي عِطْفِه لاويا لخانيه تكبرأ وإباء ■ خزي ذُلُّ وهَوَان ■ عَلَى حَرْفِ قلقي وتُزَلُّزُل في الدِّين ■ الْمَوْلَى النّاصيرُ ■ الغشير الصَّاحِبُ المعاشر ■ پسبب بخبل ■ثُمُ لَيَقَطَعُ ثمَّ لُيخْتَنِقُ به

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعِي ٱلْمَوْتِيَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنبِ إِنَّ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلَ للهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِرْيُّ وَنُدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدُّمْتُ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُكُ ٱللهُ عَلَى حَرِّفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنْقُلْبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خُسِرَالدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذِلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ إِنَّ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفَعِهِ لِبِثْسَ ٱلْمَوْلِي وَلِبِثْسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّا ٱلْأَنْهَ رُإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّا مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱللَّهُ نِيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايغِيظً ١

الصّابِينَ الكواكب الكواكب وحَقَّ عَلَيْهِ اللائكةِ أو حَقَ عَلَيْهِ الله الله الله الله الله الله البالغ نهاية المخوارة المخارف المخارف



وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجِرُ وَٱلدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ اللَّهِ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمٍ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِعَتُ لَمُهُمْ ثِيَابٌ مِّننَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ إِنَّ يُصْهَرُبِهِ مَا فِي بُطُونِهُمْ وَالْجُلُودُ إِنَّ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلَّمَا أَرَادُوا اللَّهِ أَنْ يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ السَّاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿

= المسجد الحرام مكة ( الخرم

■ الْعَاكِفُ فِيهِ المُقِيمُ فِيهِ

■ الباد الطَّارِيءُ غيرُ المقيم

الخاد

ميل عن الحقّ إلى الباطل

 بَوْأَنَا لِإِبْرَاهِم وَطَّأْنَا . أَو يَثِّنَّا لَهُ

 أذّن في النّاس نادِ فيهم وأغلمهم

> ا رجالاً مُشَاةً

 ضامر بعير مهزول من بُعْدِ الشُّقَّةِ

■ فج عَمِيق طريق بعيد

 بهيمة الأنغام الإبل والبقر والغنم

■ ثم لَيقضوا تفتهم يزيلوا أدرانهم وأوسالحهم

> ■ خُوُمَات الله تكاليفَه في

الحج وغيره

■ الرَّجْسَ القَذَرَ ، وهو الأو ثان

■ قَوْلَ الزُّور الكذب



= حُنفاء الله مائلين عن الباطل حُنَفًا وَلِلَّهِ عَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ إلى الدِّين الحقّ ■ تهوي به الريخ تُسْقِطُه و تَقَذَفُه ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ ■مُكانِ سحيق موضع بعيد الْآيَّ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلِيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ وشفائز الله البُدُنُ المهداة للبيت المعظم اللهُ اللهُ وَفِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجِلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ■ مُعِولُهَا وبجوب نحرها ■إلى البيتِ العتيق ٱلْعَتِيقِ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِّيَذَكُّوا ٱسْمَ الخرم كله = منسكا ٱللهَ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّ فَإِلَّهُ كُرُ إِلَهُ وَحِلُّ إزاقة دماء قُرْ بَاناً ■ بَشُر الْمُخْبِتِينَ المتو اضعين فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ إِنَّا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتُ لله تعالى وجلت: خافث قُلُوبُهُمْ وَالصَّبِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا اللذن الإبل. أو هي والبَقرُ رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُ نَ (فَيُ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَيْمِ • شعائر الله أغلام شريعته في الحج ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ ■ صواف قائمات صففن جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرِّ كَذَٰ لِكَ سَخَّرْنَهَا أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ وَ جَبْتُ جُنُولِهَا سَقَطَتْ عَلَى لَكُوْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْكَالَ لَيْنَالُ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَهُمَا الأرض بعد النَّحْر الْقانِع: السَّائِل وَلَكِنَ يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَالَكُو لِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَىٰ مَاهَدَ كُمْ وَبِشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآيَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَاهَدَ كُمْ وَبِشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ■المعتر يُدُفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو آلِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ (٢٠٠٠)

الذي يتعرض لكم دون سؤال

خائن للأمانات

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآَ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم بِعَثْرِحَقِّ إِلَّا أَك يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفَّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ للَّذِّمَتُ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتٌ وَمُسَجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُوى اللَّهُ لَقُولُ اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَقُولُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللّلَّهُ لَلَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعُولِ اللَّهُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ لَعْلَمُ اللَّهُ لَعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَمْ اللَّهُ لَا عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عُلَّاللَّهُ لَا عُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عُلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَنِيزُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَ امُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوْا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكُلُّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَتُمُودُ (اللهُ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ (اللهُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْحَعْدِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكُيْفَكَ انْنَكِيرِ إِنَّ فَكُأْيِّنِ مِن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِمُّعَظَّلَةِ وَقَصْرِمَشِيدٍ (فَا أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِهَا أَوْءَاذَانَّ يَسْمَعُونَ مِمَّا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ إِنَّا

■ صنوامغ مَعَابِدُ رُهْبَانِ التُصارَى و بيغ كَنَائِسُ النُّصَارَ ي = صَلْوَاتُ كنائسُ الْيَهُود = أصنحاب مَدْيَنَ قوم شقيب فأمليث للكافرين أمهأتهم

■ کان نکیر إنكاري عليهم بالعقوبات ■ فكأين

و أخرت

عقوبتهم

فكثير خاوية غلى غروشها خربة متهدّمة أو خالية

من أهلِها ■ قصر مشيد مَرْفُوعِ البنيان

 مُعَاجِزِينَ
 ظَائِينَ أَنْ يَهُرُّوا
 مَن عذابنا
 قَرْأُ الآيات
 المنزلة عليه
 في أمييه في أمييه في أمييه في أمييه في عليه تعليه في عليه في المتيطان الفي المتيد في المترد و في المترد في المت المت المترد في المترد في المترد في المترد في المت الم الم الم الم الم و في الم الم الم الم الم الم الم الم الم في الم الم الم الم و في الم الم الم الم ال

شَكُ وقُلق

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَى يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ الْآلِي وَكَأَيِّنِمِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ الله عَلَيْ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مَّبِينٌ ﴿ فَا لَّذِينَ ءَامنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَمُ مَّغَفِرةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠ وَالَّذِينَ سَعُواْ فِي ءَايَلِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْحَجِمِ (إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فِيكُسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْدِيمُ اللهُ عَالِيتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ حَكِمُ اللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ عَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ حَلَيمُ عَلَيمُ ع مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَ نُ فِتْ نَهُ لِلَّذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ أُوإِتُ ٱلطَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (آُفَ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُو ٓ إِلَّى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ إِنَّ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَقِمِّنْ مُحَتَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ (٥٠)

مركات لزوما 🌞 صدّة او 1 و 1 وجبوازا 💮 إخفاء، ومواقع العُنّة (حركتان) 🕝 نفخيم ال و ادعام، ومالا يُلفظ 💮 مد حسركتان 💮 ادعام، ومالا يُلفظ

المنتخلاف المنتخلاف المنتقبة أو المنتقبة أو المنتقبة أو المنتقبة أو المنتقبة أو المنتقبة الم



ٱلْمُلْكُ يَوْمَدِ ذِيلَّهِ يَعْدُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعُكِمِلُوا أَلصَّ لِحَدْتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِعَايَلِتِنَا فَأَوْلَتِبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ إِنَّ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُواْ أَوْمَا تُواْ لَيَـرْزُقُنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ لَيُدْخِلنَهُم مُّدْخَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱلله لعكليمُ حليمُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْ هِ لَيَ نَصُرَتُ وُاللَّهُ إِنَ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَنُورٌ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْ لَ فِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارَفِي ٱلنَّلِ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الله عَلَى الله هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ اللَّهُ أَلْمُتَكُرَأَتُ ٱللهُ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِدُ إِنَّ اللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِدُ إِنَّ

■ منتكأ شريعة خاصة ملطانا حُجَّةً و يُرْ هَاناً ■ يَسْطُونَ يثبون ويطشون

غنظأ

ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْنِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُلْعُلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلَّهُ أَلَّهُ يَعَكُمُ بينكم يُومُ الْقِيامة فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ الْآ ٱلْمُرْتَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُنْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّامِينَ مِن نُصِيرِ اللَّهِ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا أَقُلُ أَفَأُنِيَّ كُم بِشَرِّمِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ (أَنَّا

مَا قَدْرُوا اللهَ
 مَا غَظَّمُوهُ
 اخْتَنَاكُهُ

اختار كُمْ لدِينه وعبادتِه

- خرج. ضيق بتكليف يشاقي



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللهِ لَى يَغَلْقُوا ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُمُ مُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّايسَ تَنقِذُوهُ مِنْ هُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ إِنَّ مَاقَكَدُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ مَاقَكَدُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللهَ لَقُوِي عَنِيرُ اللهُ ٱللهُ يُصَطَفِى مِنَ ٱلْمَكَيْحَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ فَا يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَاسْجُـ دُوا وَاعْبُدُوا رَبُّكُمْ وَافْعَالُوا ٱلْحَيْرِلَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَجَهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ أَهُوا جَتَدَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّا كُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءً عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوة وَاعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُو مُولَا كُرُ فَنِعْمَ ٱلْمُولِي وَنعْمَ ٱلنَّصِيرُ (١٧) سُولَةُ الْمُؤْمَنُونَ

إخفاء, ومواقع الفتة (حركتار
 أي الرغاء, ومالا بلفظ

مد ٦ حبركات لزوما 🌑 مد٢ أو ١٤ و ٢ جبوازا مد واجب ٤ أو ٥ حركات 🌑 مد حسركسسان

## بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الْمُعْرِ الرَّمْرِ الْمُعْرِ الْمِعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْمِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْمِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْم

قَدْأُفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ﴿ وَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَ قُلْدِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَ فَعِلُونَ الْهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللَّا إِلَّا عَلَى أَزُورِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ إِنَّا فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ هُمَّ الأمننتيم وعهدهم رغون (ألا والذين هُ عَلَى صَلَوتهم يُحَافِظُونَ إِنَّ أَرْكَبِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينِ إِنَّ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ إِنَّ ثُمَّ اللَّهِ مِنْ الله عُلَا الله عَلَيْهُ فُرًّا خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُرًّا نَشَأْنَهُ خُلْقًا ءَاخَرَفَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ إِنَّا ثُمَّ إِنَّكُم بَعَدَ ذَلِكَ لَمِّيَّدُونَ الْإِنَّ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١



■ أَقُلَحُ المؤمِنُونَ فازوا ونجوا

= خاشفون

مُتَذَلُّلُونَ خَالِقُونَ ■ اللَّغو

مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ

س الغادُونَ المعتدون

= الفردوس

أغلى الجنان

ا سلالة غلاصة

■ قرار مكين مُسْتَقْرِ مُثَمَّكُن

وهو الرّحم

= علقة

ذما متجمّدا

ا مضغة

قطعة لحم

قدر ما يُمضغ

■فتبارك اللهُ

تعالى أو تكاثر خيره وإحسالة

■أحسل الحالقين

أتُقنُ الصَّابِعِينَ

أو المصنورين

■سبع طرائق سبغ سنفوات

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ بِقَدرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ ١ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ جَنَّتٍ مِّن يَخْيِلِ وَأَعْنَبِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُونَ إِنَّ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَلَبُثُ بِالدَّهْنِ وَصِيْعِ لِلْأَكِينَ الْأَوَالَّ لَكُرُفِ ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ (إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَاهَنَّا إِلَّا بَشَرِّمِ مُّثُلُّكُم يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لأَنزلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ (١٠) قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِي بِمَاكَذَّبُونِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِئَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكُ فِهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۚ إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ﴿ إِنَّهُ مَا مُعْرَقُونَ ﴿ إِنَّهُ

■ بقَدَر بمِقْدَارِ الحَاجَة والمصلحة ■ شجرة هِي شجرةً الزيتون ■ بالدُّهْن بالزَّيْتِ صبغ للآكلين إدّام لَهُمْ = الأنعام الإبل والبقر والغنم ■ لَعِبْرَةً لآية وعظة ■ يتفضَّل عَلَيْكُم يترأس وينشرف عَلَيْكُمْ ■ به جنَّةً بهِ جُنُونٌ

فَتَرَبَّصُوا بِهِ
 النّتظِرُوهُ
 واصبرُوا عليه

ا بأغينا د عَانتناءَ

برِ عَائِتنا وَ كِلاءِتِنَا • فَارَ التَّنُّورُ

تُتُورُ الخُبْزِ المَعْرُوفُ • فَاسْلُكُ

فأدْخِلُ

منزلا
 مكاناً أو إنزالاً
 لَمُمُتْلِينَ عبادئا
 بهذه الآيات
 قرنا آخرين
 هُمْ غادُ الأولى

الملأ
 وُجُوهُ الْقَوْم
 وَسَادَتُهُمْ

أثرفناهم
 نمناهم ووسئنا
 غليهم

. = هَيْهَات ' بَعُد

الصينحة المصطلم
 الغذاب المصطلم

غُثاءُ
 هَالِكِين كَغُثاء
 السَّيْل (خميله)

الحرب ٢٥

■ فبعداً
 مادکا

قُرُوناً آخَرِينَ
 أَمُما أُخْرَى

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلْ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ آلَكُ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُتَلِينَ (إِنَّا ثُرُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ، أَفَلا نَنْقُونَ ﴿ أَنَّا وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَّرَفُنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَذَآ إِلَّا بَشَرِّمِتْ لُكُر يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اللَّهُ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بِشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّحْسِرُونَ النَّهُ أَيْعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ وْمُ ﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ اللهَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ الْآيَا إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ قَالَ رَبّ ٱنصُرْني بِمَا كُذِّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيْصِّبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالَ فَأَخِذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ أَنْ ثُمَّ أَنْشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

و تفخيم الراء

 إخفاء، ومواقع القنة (حركتان ادغام، ومالا بلفظ سنّ ٦ حـركات لزومـا ﴿ منْ ١ او٤او ٦ جـوازاً
 مدّ واجب٤ او ٥حركات ﴿ مدْ حــركتـــان

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ (عَنَّ أُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَا كُلُّ مَاجًاءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ فَبُعُدًا لِّقُومِ لِلْأَيُومِ مِنْ يُؤْمِنُونَ لِنَا مُحَالِّا مُوسَى وَأَخَاهُ هَلُونَ بِعَايَلِتِنَا وَسُلُطُنِ شُبِينٍ فَي إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا فَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَالْمِ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ إِنَّ فَكُذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ مَ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُ مَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَا ذِهِ إِنَّ هَا ذِهِ إِلَّا مَا ثُكُرُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ إِنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (إِنَّ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (إِنَّ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُرِيدٍ مِن مَّالِ وَبَنِينَ (١٠) نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلِلَا يَشْعُرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ (فَيُ وَالَّذِينَ هُر بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ (فَا

■ تشری منتابعین علی فتراتِ

جَعَلْناهمْ
 أخادِيثَ
 مُجرَّد أُخْبَار

للتَّعَجُّب والتلَهِي ﴿ • سُلُطان •

> اُرْهَانِ - قَدْ اُ عَدَا

قُوْماً عَالِينَ
 مُتَكَبِّرِينَ
 مُتَطاولينَ
 بالظُّلْم

آويْناهُمَا
 أوْصَلْنَاهُمَا

رَبُوةِ
 مُكانِ مُرْ تَفِعِ

مَعِينٍ
 مَاءٍ جَارٍ ظَاهِرٍ

ماءِ جارِ طاهِم للغَيُونِ أَشْكُمُ ملنَّكُمُ

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم
 تفرُّقُوا في

نفرفوا في أمْر دينِهِمْ • زُبُراً

قِطَعاً وَفِرَقاً وأَحْزَاباً

غفرتهم
 خهالتهم
 وضلالتهم

أنَّ مَا تُمِدُّهُمْ بِهِ
 نَعِعْلُهُ مَدْداً لهم

مُشْفِقونَ
 خَائِفُونَ خَذِرُونَ

= يُؤتُونَ مَاءاتُوا يُعْطُونَ مَا أَعْطُوا ■ و جله خَائِفَةٌ أَلَّا تُفْبَا أغمالهم ■ وُسْغَهَا قَدْرَ طَاقْتِهَا من الأعمال ■ غمرة جهالة وغفلة = مُثرُ فِيهِمُ منعيهم ■ بجارون يصر نحون مستغيثين بزئهم ■ تنكصون ترجعون مغرضين ■ مُسْتَكْبرين به مستعظمين بالبيت المعظم ≡سامراً سمارا حوله بالليل ■ تهجرون ثهذون بالطعن في الآبات ■ به جنه به جنون = خرْ جا جُعْلاً وأجراً من المالي الناكبون مُتَّخِرفُونَ عَن

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿ إِلَّ أُولَيْهِكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ ١ وَلَانُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْبَ يَنْطِقُ إِلْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَنْ الوَلْمُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِهِم بِالْعَدَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ النَّ لَا يَعْتَعُرُوا ٱلِّيوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ اللَّهِ قَدْ كَانَتْ ءَايْتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُمُ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهُجُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَالُمْ يَدُّبُّرُوا ٱلْقَوْلُ أَمْ جَآءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ ٱلْأُولِينَ إِنَ أَمْلُمْ يَعْرِفُوارَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ النَّ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقّ كُرِهُونَ اللهُ وَلُواتَّبِعُ ٱلْحَقُّ أَهُواءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَلُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ بَلْ أَنْيُنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ إِنَّ أَمْ تَسْتَأَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكِ خَيْرً" وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ لَآبُ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ لَيْبً وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِعَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّ

الْحَقّ زَائِغُونَ

TO

 لَلَجُوا في طُغيانِهم لَتُمَادُوا في ضلالهم وكفرهم ■ يَعْمَهُونَ يَعْمَوْنَ عِنِ الرُّ شُدِ أو يتحيرون فَمَا استكاثوا فما خضعوا وأظهروا المسكنة ■ مَا يَتَضَرُّ عُونَ مَا يَتَذَلَّلُونَ لَهُ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ m مُبْلِسُونَ آيسُون من كل تحير ■ ذَرَأُكُمْ خَلَقَكُمْ وَبَثُّكُمْ بالتناسل = أساطيرُ الأوَّلِينَ أكاذييهم المسطورة في كُثبهم ■ مَلَكُوثُ المُلْكُ الوَاسِعُ ■ يُجِيرُ يغيث ويخمي من يَشَاءُ ■ لَا يُجَازُ عَلَيْه

لَا يُغَاثُ أَخَدُ

﴿ وَلُوْرَحِمْنَا هُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَانُوا لِرَبِّمَ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ الَّإِنَّا حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الْآِنِي وَهُوالَّذِي أَنشَأَ لَكُوا السَّمْعَ وَالْأَبْصِيرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ الآلَ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُفِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ الْآَنِ وَهُو ٱلَّذِي يُعْيِ وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْلِوَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَالْوَا أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظُمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ لَقَدُو عِدْنَا نَعَنَّ وَءَابَ آؤُنَا هَاذَامِن قَبْلُ إِنْ هَاذًا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قُلْلِمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَّكُّرُونَ (٥٠) قُلْمَن رَبُّ ٱلسَّمَوتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ الله سَيَقُولُونَ لِللهِ قُلُ أَفَلا نَنْقُونَ اللهِ قُلُ مَا بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ أغوذ بك
 بك
 بك
 بك
 بك
 المثابطين
 قوصالوسيم
 قوصالوسيم
 قوصالوسيم
 تلفينة
 خاجر دُون
 تلفيخ
 تخلفخ
 تخرف

غبُوس وتُقطيب

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ إِنَّ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن ٱللهِ عَمّايضِفُون اللهَ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشَرِكُونَ آبُنَ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ آتُنَ رَبِّ فَ لَا تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ا ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ إِنَّا وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيْطِينِ (لللهُ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ الْآَلِ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٩٤ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كُلَّ إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَقَابِلُهَ أُومِ وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُعَثُونَ إِنَّ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِ وَلَا يَسَاءَلُونَ الْبَا فَمَن تُقُلُّتُ مُوْزِينُهُ فَأُولَيِّكَ هُمُ أَلْمُفَلِحُونَ إِنَّا وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ النَّا تُلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ النَّا تُعَلَّمُ فِيهَا كَلِحُونَ النَّا

أَلَمْ تَكُنَّءَايِنِي تُنْكِي عَلَيْكُرْ فَكُنتُ مِهَاتُكَذِّبُونَ الْإِنَّ قَالُوا رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ إِنَّا رَبِّنًا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ الَّذِي قَالَ ٱخْسَتُوا فِيهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ الْآَنِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقَ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرِّحِينَ الَّذِي فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّاحَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ الْ إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَا بِرُونَ اللَّهِ قَلَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ الْأِنْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ إِنَّ قَالَ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِنَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إِنَّ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشُ ٱلْكَرِيمِ اللهِ وَمَ يَدَعُ مَعَ ٱللهِ إِلَاهًا ءَاخُرِلَا بُرْهَانِ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكُ فِرُونَ الْآَبُ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرُوا رَحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرِّحِينَ الْمِنالُ

مُعْلَبُتُ عَلَيْنَا
 مُنْقُولُتُ عَلَيْنَا
 مُنْقُاوْتُنَا
 أُو سُوء
 عَاقِبْنَا
 عَاقِبْنَا
 وَآبُعُدُوا
 رَآبُعُدُوا
 مَهُوْوءاً بِهِمُ
 مَهُوْوءاً بِهِمُ
 مَهُوْوءاً بِهِمُ
 مَهُوْوءاً بِهِمُ

#### المجادية المجارث ۲۵

فرطناها
 أوجبنا
 أخكامها
 يرمون

المُخْصَنَاتِ يَقُدِفُونَ

الْعَفِيفَاتِ بالزُّنَا

يَدُرأُ عَنْهَا
 يَدُنْعُ عَنْهَا

## بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيدِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتِ بِيِّنَاتِ لَّعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ النَّا الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجَلِدُوا كُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَامِ انْةَ جَلَّدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِمِارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَداء فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَفْبَلُوا لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِلْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوجَهُمْ وَلَرْيَكُ لِمُّمْ شُهُدَآ فَإِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَ تِإِللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (أَنَّ) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّ وَمَدْرَقُ الْمُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعُ شَهَادَتِ بِأُللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ الم وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الْ وَلَوْلَا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ حَكِيمٌ اللَّهِ



إخفاء، وبواقع الغَنْة (حركتان)
 الغام، وبالا بلفظ



إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِيا لَإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُو لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُو خَيْرُلُّكُو لِكُلِّ أُمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا آ إِفْكُ مُّبِينٌ (إِنَّ الَّوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأُرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِكَ عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ (اللهُ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمُ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُولَهِكُومًالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ " وَتَحْسَبُونَهُ, هَيِّنَا وَهُوَعِنداً لللهِ عَظِيٌّ (إِنَّ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهِذَا شُبْحَنكَ هَذَا بُهْتَنَّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِهِ عَأْبِدًا إِن كُنْمُ مُّ وَمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّعَذَابُ أَلِيمٌ

بالإقلي
 أَفْحَ الْكَذِب
 وَأَفْحَشِهُ الْكَذِب
 حَمَاعَةً مِنْكُمْ
 تَولِّى كِبْرُوهُ
 تَحَمَّلُ مُعْظَمَهُ
 تَحَمَّلُ مُعْظَمَهُ
 وَالْدَفَعَثُمُ فِيهِ
 وَالْدَفَعَثُمُ فِيهِ
 مَهْنَا
 مَهْنَا
 مَهْنَا
 تَجْمَالُ لا
 بَهْمَانُ
 كَذِبْ مُعَمِّدُ لِهُ
 مَهْمَانُ
 مَهْمَانُ
 مَهْمَانُ
 مَهْمَانُ

لفظاغته

فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلُولًا

فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١



= خطر ات الشيطان طُرُقَهُ وَآثَارَهُ ■ مَا زَكَى مًا طَهُرُ من دَنَس الذُّنُوب الاياتل لا يُحْلِفُ. أوْ لَا يُقصرُ = أُولُوا الفَضْل الزيادةِ في الدِّين = السُّفة الْغنى = دينهم الحق جزاءهم المقطوع به لَهُمْ

- تستانسوا

تستأذنوا

الله يَتَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ، يَأْمُرُ بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُومِنَ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسْكِكِينَ وَٱلْمُهَجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْفِ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّ يَوْمَهِ ذِيُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ إِنَّ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ اللَّهَ الْحَبِيثَاتِ اللَّهُ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيِهِكَ مُبَرَّءُ وب مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيِّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧٠)





فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَكَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ أُرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَأَزْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتَنَعُ لَكُمْ وَأَللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ اللهُ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَعْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكِى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآبِهِ ۖ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ اللَّهِ الْمُولَتِهِ اللَّهِ الْمُولَتِهِ اللَّهِ أُوَّ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِي إِخْوَانِهِ ﴿ أُوبَنِي أُخُولِتِهِنَّ أُونِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أُولَاتَّبِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللَّهِ

أطُيبُ وأطهرُ لكُم = جُنَاحٌ إثم = مَتَاعٌ لَكُمْ منفعة ومصلحة لكم 🗷 يَغُضُوا يخفضوا وينقصوا ■ وَلْيَضُرِّبُنَ وليلقين ويسدلن ■ بحُمُرهِنَّ أغطية رُوْوُ سِهِنَّ غلى جُيُوبهنَّ غلى مواضعها ( صُدورهنَّ وما خَوَالَيْهَا) ■ لِنُعُولَتِهِنَّ لأزواجهن أولى الإزبة أصْحَاب الخاجة إلى النّساء

لم يظفروا
 لم يطلموا

أزْكَى لكُم

الأيامي من لا زؤج لما ومن لا زؤج له لا زؤج له المكتاب عقد المكاتبة بينهم وبين المالكين الماء كم الزئي الرائي

الله نور ... مُتَوَّرُ ... أو مُوجدُ ... أو مُدَبِّرُ ... حُمِشْكَاةٍ حُمِشْكَاةٍ حُمُوْ عَمْرِ نَافِذَةٍ مُضِيء مُتَلاَلِيءٌ عُمْرُقَعَ عُمُوْكَةٍ مُتَلاَلِيءٌ

> = بالْغُدُوَّ والآصالِ

أَوْائِلِ النَّهَارِ وأَوَاخِرِه

وَأُنكِحُوا ٱلْأَيْكَمَى مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِما يَصُّمْإِن يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَالِمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلْسَتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ نَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنْ تَعَصُّنَّا لِّنْ بَنْغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيْوة ٱلدُّنْيَاوَمَ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النِّيُّ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَاينتِ مُّبَيِّننتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌّ يُوْقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لْأَشْرُقِيُّةِ وَلَاغُرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسَّهُ نَارُّ نُّورُّعَلَىٰ نُورِّ بَهْدِى ٱللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلتَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (مِنْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَفِهَا ٱسْمُدُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ الْبَالْ رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمَ تِجَارَةً وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَعَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كُسُرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجَاءَهُ, لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللهَ عِندُهُ, فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ, وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (وَيَ أَوْكُظُلُمُنْ فِي بَعْرِلَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فُوقِهِ عَمَاكُ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَرُ يَكُدُيرِنَهَا وَمَن لَرِّ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ, نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورِ إِنَّ أَلَمُ تَرَأَنَّ ٱلله يُسَيِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَقَّاتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمُ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُزْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ أَرُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِمِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِمِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ,عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يِذْهَبُ بِٱلْأَبْصَيرِ إِنَّا

كَسَراب كالماء السّارب قيمة في مُنْبَسِط مِنَ الأُرْضِ الأُرْضِ عَمِيق كَثِير الماء عَمِيق كَثِير الماء يغشاه يغشاه

باسيطات أجْنِحَتَهُنَّ في الْهُواء يَنُوجِي سَحَاباً يَسُوفُهُ بِرِفْقِ يَسُوفُهُ بِرِفْقِ مُجْتَبِعاً بَعْضهُ فَوْقَ بَعْضِ الْوَدْقَ المَطَرَ

■ جحلالِه فُتُوقِه وَمُخَارِجِهِ ■ سَنَا بَرُقِهِ

ضؤءة ولمغانه

مُذُعِينِ
 مُشْقادينِ
 مُطبعِينِ
 يَحِيفُ
 يَحِيفُ
 يَجُورِ

 جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 أَغُلطُها
 وأو كدما

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَلِ ﴿ إِنَّا وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِهِ اللَّهِ لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ ءَامنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَنَّ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ . لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ الْأِنَا وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحَقَّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أُمِ اُرْتَا بُواْ أُمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بِلْ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (١) إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ, وَيَغْشَ ٱللهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ (أُونَ) ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِأَللَّهِ جَهْدَأَيْمَنَهُمْ لَيِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ إِجَاتَعُمَلُونَ (١٩)



ا مُعْجِزِينَ فائتين من غَدَابنا الْجُمَّاحِّ إِثْمَّ أُو خَرَجٌ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثِ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيْلِحَيْتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي الرَّصَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلْنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَبَعُدُ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّاكُمْ تُرْحَونَ إِنَّ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ عَ وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُولِ بِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَكُ كُرُّ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمَ مِنكُرٍّ ثَلَثُ مُرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثُلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدُهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْحَمْ عَلَيْ بَعْضِ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهِ

الله المناه، ومواقع الفَنْة (حركتان) الله تفخيم الر

القواعد
 النساء العجائر
 مُنيَرَّ جاتِ بِزِينةِ
 مُناكِثم
 مَفَاتِحَهُ
 مُفَاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفَقِرُفِين

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُمِن كُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللهِ وَالْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلنَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعَنَ ثِيَابَهُ ﴾ غَيْرَمُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ وَأَلْلَهُ وَأَلْلَهُ وَأَلْلَهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِا يِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَخُوتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُوْبُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أُوْبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أُوْمَا مَلَكَتُم مُّفَاتِحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أُوِّأَشْ تَأَتَّا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا

■ أمر جامع أمر مُهمَّ يَجْمَعُهُمْ لَهُ

 دُعاءَ الرَّسُولِ نداء کم له الله

■ يتسلّلُون

منكن يَخْرُجُونَ منكم تذريجا

> في خفية = لُوَ اذاً

يستتر بعظكم ببعض في الحروج

> بلاء ومخنة في الدُّنْيَا

■ تَبَارَك الذي تعالى أو

تكاثر خيرة وإحسائه

 قَرُلُ الفُرْقانَ الْقُرْ آنَ



ا فقدرة هَيَّأُه لِمَا يصلح له





بس ألله الرَّمْوالرِّهِ عِيدًا

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الله الله عَلْهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ

يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا إِنَّ

■ تُشُوراً إحيّاء بعد الموت = إفْكَ کذب أساطيرُ الأولينَ أكاذيبهم المسطورة في كتبهم · بُكْرُةُ وَأَصِيلاً أُوِّ لَ النّهار وآخرة = جُنْهُ بُسْتَانَ مُثَّمِرٌ و جُلاً مُسْخُوراً غَلَبُ السُّحرُ على عقله

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ وَالِهَامَّ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيُوةً وَلَانُشُورًا إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَـٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورًا الله وَقَالُوا أَسْطِيراً لَأُوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُحِكُرَةً وَأُصِيلًا ﴿ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًا إِنَّ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ إِلَيْهِ كَنْ أُوْتِكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ١ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأُمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ مَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰ لِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنَّا بَلْ كُذَّبُولْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا إِنَّ السَّاعَةِ سَعِيرًا





إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزُفِيرًا إِنَّا وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا (اللهُ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلْ اللَّهِ قُلْ أَذَٰ لِكَ خَيْرُ أَمْرَجَكَ مُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتَ لَمُهُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا فِي لَمُنْمُ فِيهَا مَايَشًاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا إِنَّ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُّولُاءِ أُمَّ هُمْ صَكُّوا ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُوا سُبْحَننك مَاكَانَ يَـنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِّحْرَوكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفَاوَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ

صنوت تَنَقُس شيديد مُصَفَدينَ بالأغلال بالأغلال قيررا هفلاكا قوما بورا فالكين وضرفا دُفعاً لِلْعَذابِ غَنْ أَنْفُسِكُمْ فِيْنَةً

ابتلاء ومحنة

■ زفيرا

ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا إِنَّ



= غتوا تجاوزوا الحد في الطُّغْيَانِ

= حجراً مُحْجُوراً خزاماً مُخرُّماً غليكم البشرى

🕳 هَيَاءُ 🕳 كالقباء (مايرى في

ضوء الشمس كالغبار)

■ مَثْثُوراً مُفرُقاً

■ أحسنُ مقيلاً

مكان استرواح

= بالْقمام الشخاب الأبيض

الرَّ قيق

المبيلا

طريقاً إلى الجَنَّةِ = خندولا

كثير الترك

لمن يُواليه

و مَهْجُوراً

متروكا مهنلا و زَقُلْنَاهُ

فَرَّ قَنَاهُ آيَةً

بعُدُ آيَةٍ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا الله يَوْمَ رَوْنَ ٱلْمَلَتِ كُهُ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا (إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخْيَرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُرِّلُالْلَكَمِ كُدُ تَنزِيلًا ١ أَمُلُكُ يَوْمَبِ إِلَّحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُنَّ يَلُويَلُنَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَا لَهُ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا (إِنَّ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَيِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا الآ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُنِّزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمُلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا شَ

مد ٦ حـركات لزومـا ﴿ مدّ ١ أو ١٤ و جـوازاً ﴿ المُقادِ، ومواقع العُنْة (حركتار) ﴿ تفخيم ﴿ مد حــركتـــان
 مد واجب ٤ أو ٥ حركات ﴿ مد حــركتـــان

 أحسن تفسيراً أَصْدُقَ بَيَاناً وتفصيلا = فَدَمَّرُ نِنَاهُمُ أهْلَكْنَاهُمُ ■ أصْحَات البئر ؛ فَتَلُوا نبيهم فأهلكوا ■ قُروناً LÉS ÍS ■ لايزجون تشورا لا يَأْمُلُونَ بَعْثاً ■ أرأيت أنحبرني و كيلاً خفيظا

الرُّسُّ

= برنا

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئُنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢٠٠٠) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَإِكَ شَكٌّ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا فَيْ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعُهُ وَأَخَاهُ هَـُرُونَ وَزِيرًا الْهَ فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْبِ اَينِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا لِإِنَّا وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّ بُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (١٠) وَكُلُّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْشُلِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا الَّهِ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بُلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا إِنَّ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَ ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسُوفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا ١ أَنَّ أَنَّ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهُ أَمْوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اللَّهُ مُدُ الظُّلُّ بِينِ الفجرِ وطلوع الشمس وطلوع الشمس لكُم يظلَّامِه كاللبَّاسِ التُوعَ مُباتاً وَاحَدُ لأَبدانكم ، وقطعاً لأعمالِكم وقطعاً لأعمالِكم من النوم لِلْعَمَل

من النوم بلعمل الريّاخ بُشُراً

مبشُّرَات بالرحمةِ عَرُّ فْعَاهُ:أَنْزُلْنَا المطرَ

على أنحاء مختلفة • كُفُوراً: جُحُوداً

وكفراناً بالنَّعْمَة مَزْجَ الْبَحْرَيْنِ

أرْسَلَهُمَا فِي مُجَارِيهِمَا مُجَارِيهِمَا

■ فُوَاتُ

شَدِيدُ الْعُذُوبَةِ

أَجَاجُ: شَدِيدُ

آجَاجُ: شَدِيدُ
 المُلُوخةوالمَرارةِ

 بُرْزخاً: حاجزاً يُمْنَعُ اختلاطُهُمَا

حِجْراً مَحْجُوراً
 تُنَافُراً مُفْرطاً

بينهما في الصَّفَاتِ

نسباً: ذُكُوراً
 يُسْبُ إلْيهم

■ صفراً

إِنَّاتًا يُصَاهَرُ بِهِنَّ

 غلى زبّه ظهيراً مُعِيناً للشَّيْطان غلى ربّه بالشرك أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعُلُمُ بَلَهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مُرَا إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ كَالْأَنْعُلُمُ بَلَهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ

ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

الله ثُمَّ قَبَضَىنَهُ إِلَيْنَا فَبَضَايَسِيرًا الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ

لَكُمُ ٱلنَّالَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا ١

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَنُحْدِي بِهِ عَلَدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيهُ,

مِمَّاخَلَقَنَا أَنْعُنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْصَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَنَّهُمْ لِيَنَّا فَا نَكُ أَنْعُ مَا وَأَنْكُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِنَ أَكُ ثُرُالنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَوْشِئْنَا لِيَا اللَّهُ وَلُوشِئْنَا

يد دروا فابي العام الناس إلا صفورا عن وبوست المعمد المعمد

وَجَلِهِدْهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ

ٱلْبَحْرِيْنِ هَنْذَاعَذَا كُولَاتُ وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

وَحِجْرًا مُّعْجُورًا ﴿ فَا وَهُوا الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ,

نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا (١٠)

إخفاء، ومواقع الثُنَّة إحركتان| نفخ
 الدغام ، ومالا تُلفظ

و مد ؟ حركات لزوما ﴿ مدَّ؟ او \$او الجوازا مدّ واجب 2 او هحركات ﴿ مدَّ حسركتسان

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللَّهِ قُلْمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجِر إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحِيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الْمُنْ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْ اَنْ عَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْ اَنْ عَلَيْ أَنْسَجُدُلِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ﴿ إِنَّ نَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَاسِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكُّرَأُوْأُرَادَ شُكُورًا إِنَّ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَيَّ لَأَرْضِ هُوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ١ وَٱلَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِ مُسُجَّدًا وَقِيكُمَّا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وْنَي إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا الْإِنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا الْإِنَا

سَبِّحْ
 نُزُهْهُ تَعَالَى
 عن النقائص

 بخمده مُثنياً عَلَيْه بأرصافِ الكمال

زادهم نفوراً
 ثباغداً عن
 الإيمان

تَبْارُكَ اللّٰذِي
 تعالى أو تكاثر
 غيرُهُ وإحْسَائه



بُرُوجاً
 مُنَازِلَ
 لِلْكُواكِبِ
 السيَّارَة

خِلْفَةُ
 يَتْعَافَبَانِ في
 الضَّيَّاء و الظُّلْمَة

■ هؤنا بسكينة ووقار وتواضع

 قالوا سلاما فولاً سدیدا نشلمون به می الأذی

کان غراما
 لازماً ممتداً ؛
 کازوم الغریم

لم يَقْتُرُوا
 لم يُضيئُوا
 تُضيئِق الأشحَاء

■ قوامأ
عدلاً وسنطأ

🌒 مد ۲ حركات لزوماً 🕛 مد ۲ او 1 او 1 جدوازا 💮 الخام، ومواقع الغامد واجب ٤ او ٥ حركات 🌉 وماد وماد بلغظ

الله أثاما عقابا وجزاء مروا باللَّغو ما ينبغي أن يلغى ويطزح ■ مروا كراما معرضين عنه فَرَة أغين مسترة وفزحا = يجزؤن الغزفة المنزل الرفيع في الخنّة ■ ما يغياً بكُمْ ما يڭترث و مَا يعتد بكم ■دعاؤكم عبادتُكُمْ له تعالى €لزاما ik 1 12

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثُامًا الله يُضَعفُ لَدُأُلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إلا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُاصَالِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بَيُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّ وَأْكِرَامًا لِّنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّ نِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنِي أَوْلَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكِرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (١٠٠٠ حَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ قُلْمَا يَعْبَوُّا بِكُرُ رَبّي لَوْلَا دُعَا وَ حُمَّ فَقَدْ كُذَّ بِتُمْ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا الله سُورَة الشُّنعَ اغْ

## الله الرَّ مراكر على

طسَمَ إِنْ يَلْكَءَ ايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ إِنْ لَعَلَّكَ بَخِعْ نَفْسَكَ

أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لَّشَأَنْنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ إِنَّ وَمَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ (١) فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَنَوُ أَمَا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزِءُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرْ أَبْنُنا فِهَامِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكُذِّبُونِ إِنَا وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَارُونَ إِنَّ وَهُمْ عَلَىٰ ذَنَّ اللَّهِ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ إِنَّ قَالَ

فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ

كَلَّا فَأَذْهَبَا بِالْكِينَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١١ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ

الله قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ









 بَاخِعٌ نَفْسَكَ مهلكها حسرة وحزنا ≡ زوج کریم النَّفع

الضَّالِّينَ المخطئين لا المتعمدين ■ غَبُدُت بنی إسرائيل اتحدثهم غبيداً لك ■ نزغ يَدَهُ أنحرجها من جيبه ■ للملأ وُجُوهِ القَوْم وساداتهم أرجة وأخاة أتخر أمزهما ولا تعجل بعقو بتهما خاشرین يجنعون السُّخرة

عندك

قَالَ فَعَلَّنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّا لِّينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (أَنَّا وَتِلْكَ نِعَمَةُ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ (أَنَّ) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ الما قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللهِ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتِمِعُونَ اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَابٍكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ أُلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونٌ (إِنَّ) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (١٠٠٠) قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَنَّ قَالَ أُولُوْجِئْتُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّا قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ الْآِ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ الآَ وَنَزَعَ يدَهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِي اللهُ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْآَنِ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَالْعَثْ فِي ٱلْدَابِينِ حَلْشِرِينَ الله يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ الميقاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ الْآَ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّعْتَمِعُونَ (وَأَنا

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ هَمْ مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ المنا فَأَلْقُواْحِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالُنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ إِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ عَأَلُقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ اللهُ قَالُواْءَ امَنَّا بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ١٠ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفِ وَلا صَلِّبَتُّكُمْ أَجْعِينَ الَّ فَالُوا لاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ إِنَّا إِنَّانطُمَعُ أَلْ يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَلِيْنَآ أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ إِنَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ هَنُولًا إِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَا يِظُونَ (إِنَّا لَعَمِيعُ حَاذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتِ وَعُيُونِ الْآُ وَكُنُورُ وَمَقَامِ كُرِيمِ الْمُ كَذَٰ لِكَ وَأُورَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَءِ بِلَ (أَنَّ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ الْ

■ بعزَّة فرُغوْنَ بقوته وعظمته

■ تلْقف تَبْتلغُ

■ما يأفكون

ما يقلبونه عي وحهد بالتمويه

■لاضير لاضرر علينا

الكُمُ مُعَبِعُون يتبغكم فزعون و جنودة

> ■خاشرين جامعين

للجيش ■ لشر دمة

طائفة قليلة

-حاذرون مُحْترزُون

أؤ مُتأهُّبُون بالسلا-



■مشرقين داخلين في وقت الشروق

فَلَمَّا تُرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ الْإِنَّا قَالَ ■ تراءی الجمعان رَأَى كُلِّ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ أَضْرِب منهما الأخز ■ فانتفلق يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ الْعَالَمُ عَلَي مِ الرَّبْ انْشقَ ■ فرق وَأَزْلَفْنَاثُمَّ ٱلْآخَرِينَ إِنَّ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْعِينَ (فَيَّ قطعة من الماء ■ كالطَّوْد كالحيا ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم أَزْلَفْنا ثُمَ قربنا هنالك مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ الرَّحِمُ ﴿ إِنَّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ أفرأيتم أتأملته فعلمتم نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّا عَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْآِلِا أَوْيَنفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُ وِنَ اللَّهِ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابَّاءَنَا كُذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ الْإِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُمَّا كُنتُمَّ تَعْبُدُونَ الْإِنَّ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ ٱلْأَفْدُمُونَ الآلِكَافَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

> ر) 🌑 تفخیم الراء 👚 تاہاۃ



الْهُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ اللهُ وَٱلَّذِي يُمِيثِنِي ثُمَّ

يُعْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَى يَوْمَ ٱلدِّينِ

الله رَبِّ هَبُ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ الْهِ الْمُ وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ اللَّهُ وَلَا تَعْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللهُ يَوْمَلَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ اللهُ إِلَّا مَنْ أَتَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (إِنَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الله وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ اللهِ عِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْيِنْ صِرُونَ الْآفِي فَكُبِ كِبُوا فِيهَاهُمْ وَالْعَاوُنَ الْآفِي وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ الْآَقِ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ اللَّي تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكُل مُّبِينِ إِنَّ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ وَمَآأَضَلُّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ الْإِنَّ فَمَالَنَا مِن شَفِعِينَ النَّ وَلَاصَدِيقٍ مِمِ النَّا فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم شُوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الَّذِي كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ فِي إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَّقُونَ فِي إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ لِإِنَّا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ لَأِنَّا وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَنَ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكُ وَأَتَّبَعَكُ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّا

ثناء حسنا ■ لا تُخزني لا تَفْضَحْني وَلا تُذِلِّنِي أَزْلِفْتِ الجَنَّةُ قربت وأذنيت أرزت الجحيم أظهرت ■ لِلْغَاوِينَ الضَّالِّينَ عن طريق الحقّ ■فكتكبوا ألقوا عَلَى وجُوهِهم مِرَاراً ■ئسَوْيكُمْ برَبّ العالمين نجعلكم وإيَّاهُ سُوَّاء في العبادة = خميم شفيق مُهْمَمُ بنا 55 رَجْعَةً إِلَى الذُنّا = اتَّبعك الأردلون السَّفْلَةُ من الناس

= لِسَانَ صِدْقِ



المشخون المشخون المملوء ويع. طريق . أو طريق . أو مكان مرتفع مكان مرتفع كالعلم بناه شامخا يبانها . أو يمثر بخم بمطنع الخواضا للبياه أخواضا للبياه المياه المواضا المواضا

أنعم عليكم

قَالُ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشَعُرُونَ إِنَّا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرِ مُّبِينُ الْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَكنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّ بُونِ الْإِنَّا فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْأِنَّا فَأَجِيْنَ هُ وَمَن مّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله أُمُّ أَغْرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ الله إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاتَ أَ كُثْرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ الْآَ وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْآَ كُذَبَتُ عَادُٱلْمُرْسَلِينَ الْآَيُ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنَّقُونَ الْآَيَ إِنِّ لَكُور رَسُولُ أُمِنُ الْآَيُ فَانْقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ النَّا وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرًا إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآيَ أَتَنْفُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَايَةً تَعْبَثُونَ الْمُنَّا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَغَلَّدُونَ الْمُنَّا وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ النَّهُ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ النَّهُ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ النَّهُ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ الْآَنَا إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِمِ 

 خلق الأولين عَادَتُهُمْ يُلفَقُونُه ويَدُعُونَ إِلَيه ■ طلعها تمرها أول ما يطلع ■ هضيم لطيف أو نطبيج أو إطب مذتب ■ فارهين حاذقين ■ المُسخرين المغلوبة عقوطم بكثرة السنخر ■ لَهَا شِرْبُ نصيب مشروب من المّاء

إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ الْآَبُ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْآَبُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ( أَنَّ الْمُ اللَّهُ اللّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَنِ بِأُالرَّحِمُ إِنَّ كُذَّبَتَ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ آلَا إِذْ قَالَ لَمْمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَقُونَ إِنَّ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ مُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنُهُ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا ءَامِنِ نَ ﴾ في جَنَّنتِ وَعُيُونِ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ إِنَّ فَي وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُوتَافَرِهِينَ النَّا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْ الْمُسْرِفِينَ الله اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَجِّرِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرِّمِ مُلْنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهِ قَالَ هَاذِهِ إِنَاقَةً لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِمَّعَنْ مِ إِنَّ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهِ الْمَا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِمَ وَمَاكَاتَ أَكُثُرُهُم مُّوَّمِنِينَ شَيَّ وَإِنَّرَبَّكَ لَهُوَٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ شَ

■ غادُون كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ آلِنَّا إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَائَنَّقُونَ متخاوزون الخذ في المفاصي إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنٌ شَيْ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ شَيْ وَمَا = القالين الْمُبْغِضِينَ أَشَدُّ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَلَّا البغض ■ الْعَابِرِينَ الْبَاقِينَ في العذاب أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ النَّهِ وَيَذَرُونَ مَاخِلَقَ لَكُوْرَثُكُم = ذمَّرْ نَا أهْلَكُنَا أَثَنَدُ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ اللهِ قَالُوا لَبِ لَّمْ تَنتَ مِ يَلُوطُ إهلاك = أصحاب الأيكة لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهُ البقعة الملققة الأشجار رَبِّ بَجِينِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (أَنَّ فَنَجَّيْنَهُ وَأُهْلُهُ, أَجْمَعِينَ (إِنَّ فَنَجَيِّنَهُ وَأُهْلُهُ, أَجْمَعِينَ (إِنَّ فَنَجَيِّنَهُ وَأُهْلُهُ, أَجْمَعِينَ ■ المُخسرين النَّاقِصِينِ لِخُفُوقِ النَّاس إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ اللَّهِ أَمَّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم = لا تبخسوا لا تُنقَصُوا مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأُ كُثَّرُهُم • لا تنخفوا لا تُفسِدُوا أَشْدُ مُّوْمِنِينَ الْآ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْآ كُذَّبَ أَصْعَابُ الإفساد لْعَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ الْآِنِ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْآِنَ وَمَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَفُواْ ٱلْكُيْلُ وَلَا الحرب



تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ اللهِ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللهُ

وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

البجبلة الأولين
 الخليفة والأمم
 الماضين

كسفأ
 قطغ عذاب

 الظُلَّة سحابةِ أطلتهم ثم أحرقتهم

ا زُبُر الأولين كُتُب الرُّ سل السابقين

> ■ بغتة فخأة

مُنظرُون
 مُمهلُون لنؤمن

أفرأيت
 أخبرني

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْهِ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرِّمِ ثَلْنَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ الْمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ النَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَا لَرُّوحُ ٱلْأُمِينُ إِنَّ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ إِنَّ إِلِسَانٍ عَرَبِيِّ شَبِينِ الْهِ وَإِنَّهُ لِفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ عَليَّةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا ابني إِسْرَء بِلَ إِنْ وَلُونَزُّ لَنَّهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهُ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ (أَبُّ كَذَلِكَ سَلَكُنَكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَا أَتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ إِنَّ أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ إِنَّا أَفْرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ فِي ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ فِي ثقلبك
 ثقلك
 كثير الكذب
 يهيمون
 يخوضون
 ويذهنون

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَا مُنذِرُونَ الْأِنَا ذِكْرَى وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ الْآ وَمَانْنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ إِنَّ وَمَايَلُبَغِي لَمُمْ وَمَايَسَتَطِيعُونَ النَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهُ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفْتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ إِنَّا وَأَنذِرُ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَفْرِينَ النَّا وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصُولُ فَقُلْ إِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا فَإِنَّ عَصُولُ فَقُلْ إِنَّ بريء مُ مِمَّاتَعْمَلُونَ إِنَّ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ الْإِنَّا وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ الْإِنَّا إِنَّهُ, هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآَيَّا هَلُ أُنبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ اللَّا تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَيْمِ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ إِنَّ اللَّهُ مَا كُذِبُونَ وَٱلشَّعَرَاءُ يَتَّيِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ آلَهُ الْرَتَرَأَتَّهُم فِكِلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ١ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّصَرُواْمِنُ بعدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلْهُ نَ الْآيَ سُورَةُ النِّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## بِسُ لِللهُ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِيمِ

طسَّ تِلْكَءَ ايَتُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ شَبِينٍ اللَّا هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ آلَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْعَاذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٩ وَإِنَّكَ لَنْكَقَّى ٱلْقُرْءَاكِمِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (إِنَّ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأُهْلِهِ ﴿ إِنِّ عَانَسْتُ نَارًاسَاتِ لَمُ مِّنْهَا بِعَبْرٍ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابٍ قَبُسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ الْإِلَى فَلَمَّا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١ اللَّهُ يَكُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ (إِنَّ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّارَءَاهَا مُّهُ مِّزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرًّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوعِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرُّحُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوعِ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ الله فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ



■ يَعْمَهُونَ يَعْمَوُن عِنِ الرُّشَٰدِ أو يَتَحَيَّرُونَ

آنشت ناراً
 أبصر نها

إُبْصاراً بَيِّناً پشِهابٍ قَبسِ بشُعْلَةِ نارمقُبوس

> من أصلِها تصطلون

تُستُنَدُفِئون بها من البرد

أبورك
 طُهْرَ وزيد خير

ئۇنۇ
 ئۇخۇڭ بىشىدة
 واضىطراب

◄ جَانًا
 خَيَّةٌ سريعةً

الحركة لم يُعقَبُ لَمْ يلتفتْ

و لم يزرجع على عقبه جيبك

قتع الجُبَّة حيث يَخْرُجُ الرأسُ

**■ سُوءِ** بَرْض

مُنصِرةً
 واضِحةً بينةً

) إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) فلغثيم الرا البغام، ومالا بلفظ فلقلة عد ۲ هرکات لزوما ۵ مد۲ او ۱۶ جوازا
 عد واجب ۱۶ او ه درکات ۵ مد هـرکنـــان

غَلُوا اسْتَكْبَارا عن الإيمان بها الإيمان بها فهم أصواته فهم أصواته ليوزغون ليوزغون اللهم ليوزغون أوائلهم ليحمنكم أواغرهم لا يخطمنكم ويُهاكنكم

الهمى

وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُ رَكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ لَنِكُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُد وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِللهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَنْ الْمُؤالْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّوَ إِلَانِسِ وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُ نَ الْإِلَا حَقَّ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لايَعْطِمَنَّكُمْ سُلِيْمَ نُوجَنُودُهُ وَهُرُلايشْعُرُ نَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَانُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ (أَنَّا وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَابِينَ إِنَّ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًاشَدِيدًا أُولِا أَذْبَعَنَّهُ أُولِيَا أَتِينِي إِسُلُطَنِ مُنْ إِنِ اللَّهُ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أُحطتُ بِمَالَمْ يُحِطُّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِبِنَاإِيقِنٍ (أَنَّ)

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَّا عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُهَا وَقَوْمَ هَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ ٱللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَآلَا رُضِ وَيَعْلَمُ مَا يَحْفُونَ وَمَا تُعَلِمُ نَ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِمِ ١ ١ ١ هُ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِمِ ١ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ سَنَظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ الْآَيُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ ٱلْمَلَوُّ النِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَابُ كَرِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ ٱلْاَتَعَلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (إِنَّ اللهِ اللهِ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِحَتَّى تَشْهَدُونِ (إِنَّ قَالُواْ نَعَنُ أُولُوا قُوَّةِ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ فَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّ ةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكُذَالِكَ يَفْعَلُونَ (اللهُ) وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ إِم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (أَنَّ)  يُخرجُ الحَبْءَ الشيءَ المُخبُوءَ المستثورَ

قول عنهم
 ثنخ عنهم

لا تنغلوا غلي
 لا تتكيروا

مُسلمين
 مُؤمنين أو
 مُنقادين

تشنهدون تحضرون أو تشيروا على أولوا بأس

> نجدةٍ وبلاءٍ في الحرب

■ صاغرون ذَٰلِيلُونَ بِالْأَسْرِ والاستغياد = طر فك نظرُ ك = لِيُلُونِي ليختبرني ويمتجنني = نگروا ا عير و ا آذ لحلي العثر ح القصر . أو ساحته خسبته لجة ظنَّتُهُ مَاء غزيراً ■ صرّ حُ مُمرُدُ مُنْلُسُ مُسُوى ■ قوارير

زُ جاج،

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَّآءَ اتَّانِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهِدِيَّتِكُونَ فَفْرَحُونَ الْإِنَّا ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَّهُم بِعُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَغِرُونَ (٧٦) قَالَ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلَوُّ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ا قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَأَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ وَإِنَّا قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُ مِنْ ٱلْكِئْبِ أَنَّا عَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُأُمُ أَكْفُرُومَن شَكْرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كُفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمٌ اللَّهُ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهُنْدِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ الَّذِي اللَّهُ فَلَمَّاجَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ النَّهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَلِفرِينَ المَنْ قِيلَ لَمَّا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّ مَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّ ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَلَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ الْعَلَمِينَ (إِنَّ الْعَلَمِينَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ فَالَيْ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ شَنَّعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِيرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّهِ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ الْكَافَا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَمِ دْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُ نَ اللَّهِ وَمَكُرُوا مَكُلَّ وَمَكُرْنَامَكُرُا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَأَنْظُرُكُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَ مَّرْنَا هُمْ وَقُومَ هُمْ أَمَّعِينَ لَأَيَةً لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُوايَنَّقُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ إِنَّ أَيِّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قُومٌ تَجَهَلُونَ (١٠)

 ■ اطَّیْرْنا بِك نشاهٔمْنا بِك

طائرگم
 شۇمگم أو
 عملگم السي،

تُفشرن
 يفتنكم الشيطان
 بوسيوسته

تشغة رهط
 أشخاص من
 الرؤساء

تقاسموا بالله
 تخالفُوا بالله

لَنْبَيْتَتُهُ وأَهْلَهُ
 لنقتُلنبُمُ ليلا

مهلك أهله
 هلاكهُمُ

دَمْرَناهُمْ
 أَهْلكُناهُم

خاوية
 خالية أو ساقطة
 منهذمة



يَتْطَهُّرُونَ
 يَزْغَمُونَ النَّدَّةُ وَ

عمَّا تَفعلَ

■ قدّرُناها

حكمنا عليها

من الغابرين
 بجغلها من

الباقين في العذاب

■ حدائق ذات بهٔجة

بساتين ذات

ئىسى ورۇىق

= قۇتم يىغدلون

يشحرفون عن الحقُ في

أمورهم

قرارا
 مُستنقراً بالذّخو

والتُسنوية وزواسني

جبالأ تؤابت

 خاجزا فاصلاً يمنع اختلاطيما

ا فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُم أَنَاسٌ يَنَطَهُرُونَ ١ فَأَنِجَيْنَ اللَّهُ الْحَيْنَ اللَّهُ الْحَيْنَ اللَّ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَهُا مِنَ ٱلْعَدِينَ اللَّهِ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ (إِنَّ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰعِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ا أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَلْبَتْنَابِهِ عَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُرُ أَن تُلْبِعُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ إِنَّ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالُهَا أَنْهَا رَاوَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَلَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًا ءَ ٱلْأَرْضِ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عَ بُشْمُ البَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ مَعُ اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

 ادًارك عِلْمُهُمْ تُتَابِع حتى اصمحل وفني ■ غمون عمي عن ذلائلها ■ أساطيرُ الأولين أكاذيبهم المسطِّرة في كتبهن ■ ضيق خرج وضيق صدر ■ زدف لکم الحفكم ووصل النكم ■ مَا تُكِنَّ مَا تُحُفِي وتُسْتُرُ

أَمَّن يَبِدُولُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُولَة مَّعَ ٱللَّهِ قُلْهَ اتُوا بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّا قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُعُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابًا قُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (١١) قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ قُلْعَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بِعَضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ الْآيَ وَإِنَّا رَبُّكُ وَإِنَّا رَبُّكُ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكَ ثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ الآبُ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَامِنُ عَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَأَلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ شِّبِينٍ ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَّ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَكُثَرُ ٱللَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الْآَالَةِ فَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَكُثُرُ ٱللَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الرَّبِي وقع القول
 ذنت السّاعة
 وأهوالها
 خفجا
 جماعة
 فهم يُوزعون
 يوفف أوائلهم
 لتلحقهم
 أواخرهم



ففزغ
 خاف خؤفا
 يستشغ الموت
 داخوين
 صاغرين أذلاء

وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ الْآَيُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ اللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ الْآلِا اللَّهُ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُوْا مُدْبِينَ اللَّهُ وَمَا أَنْتَ بِهَدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَاتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِ مَ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُولْ بِعَايَلْتِنَا لَا يُوقِنُونَ اللَّيُ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجًا مِّمَّن يُكُذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكُذَّبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَجِيطُولِ بِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ الله ووقع القول عليهم بِمَاظلُمُوافَهُمْ لا ينطِقُونَ (مِنَ المَر يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلِّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْلَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَيَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ الْآلِكُ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ الْمِنْ

■ فَكُنْتُ وجوههم ألقوا مُنْكُوسِينَ

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرِ مِنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَ إِذِ عَامِنُونَ (١٩) وَمَن جَآءَ بِأَلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهِلُ تُحِنَّزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّا إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَا ذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانَ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ إِلَى مَن ضَلَّ فَقُلَ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلَّ لَحُمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَنِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ النبورية القِصَافِريَ الْقِصَافِرَةُ الْقِصَافِرَةُ الْقِصَافِرَةُ الْقِصَافِرَةُ الْقِصَافِرَةُ الْقِصَافِرَةُ بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيمِ طسم إلى عَايَتُ الْكِنْبِ الْمُبِينِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ١

علا في الأرض تجبر وطغي ا شیعا أصنافاً في الخذمة و التُستخير ا يستخيي يستبقي للخذمة

■ يخذرون يخافون ■ كانوا خاطئين مُأَنبينَ آثمينَ ■ قرة عين الهو المسرة وفرخ ■ فارغا حاليا من كأ ما سواه ■ لَتُبدي به التصر - بأنه ابنها ■ قُصيه اتبعى أثرة ■ فيصرت به أبضرته ■ عَنْ جُنْب منّ مكان بعيد ■ يكفلونه لكم يقومُونَ بترُّ بيتِه الأجلكم ■ تقرّ عينها تسنز وتفزح

> المنت الخوارب ۳۹

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهُمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُوا يَعُذَرُونَ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ أَلْقِيهِ فِ ٱلْيَدِّ وَلَا تَحْافِ وَلَا تَعْزَفِي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَالْنَقَطَهُ, عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمْ مَانَ وَجُنُودَهُمَاكَ انُواْ خَلطِينَ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقَتْ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعناً أَوْنَتُخِذُهُ وَلَداوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَأَصْبِحَ فُؤَادُ أُمِّر مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصْرَتَ بِهِ عَنجُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَذُلَّكُمْ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ (أَنَا) فَرُدُدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ نُقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا





وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتَوَى ءَانَيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمًا وَكُذَلِكَ نَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فُوجَدُ فَهَا رَجُلُيْنِ يَقُتَ نِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَأَسْتَغَنَّدُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ نِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينً الْ قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَلَهُ وَإِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَرَقُّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ بِإِلَّا مُسِ يَسْتَصَرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٰ أَثُرِيدُأَن تَقَتُلُنِي كُمَاقَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أُقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ إِنَّ النَّا مِنَ النَّا مِن

قُوَّةً بَذَنِهِ ونهاية لمؤه ■ استوی اعتدل عقله وكمل ■ فَوْكُزُهُ مُوسَى طربة بيده مجموعة الأصابع ■ ظهيراً للمجرمين معيناً لَهُمْ = يَتْرَقَّبُ يتوقع المكرؤه من فرعون ■ يستصر لحه يَسْتَغِيثُ بِهِ ■لَغُوتُي ضَالٌ عن الرشد ■ يَبْطش يأخذ بقوة وغثف ■ يَسْغَى يُسْرِغُ فِي المشي = الْمَلا وُجُوهَ الْقُوم و كبراء هم ■ يَأْتُنُمِرُونَ بِكَ

بَلغ أشْدُهُ

يقشاؤرون

في شأنك

فَخْرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِيني مِنَ ٱلْقَوِّمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ

■ تلقاء مذين جهتها الْمَةُ ... جماغة كثيرة ■ تذوذان تمنعان أغنامهما عن الماء • ما خطُّنكُما ما شأنكما ■ يُصدرُ الرُّعَاءُ يضرف الرعاة مواشيهم عن ا تأجوني نگون لي أجيرافي رغى العب

---

-

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سُوَّاءَ ٱلسَّكِيلِ النَّ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدُمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ اللهِ مُ الْمَرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ اللهِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِراً لرَّعَاء فَوأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تُولِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ رُ الْ اللهِ عَلَاءَتُهُ إِحْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلُمَّا جِئَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ قَالَتْ إِحْدَنَّهُمَا يَتَأْبُتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقُويُّ ٱلْأُمِينُ الله عَلَى تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنَّ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ الْآِنَا قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَاكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ

■ آئس أبصر بؤضوح أبصر بؤضوح

■ جذُوةِ من الثار غود فيه ثارٌ بلا لهب

■ تصطلون تستدفعون

تستدهنون بها من البرد

تَهْتُرُّ
 تُفخَرُكُ بِشِيدة
 واضطراب

◄ جَانً
 حيَّةٌ سريعةُ
 الحركة

المُ يُعقَبُ لمْ يَرْجِعُ

على عقبه و لم يلتفت

خينك
 فقع الخبة
 حيث يخرج

الرأس ■ سوع برص

برس = جناحك

يدك اليمنى الرهب

الرُّعْبُ والْفَرَعِ

■ ردُءاً غُهُ نا

■ منتشلة غطندك سنفويك

و تُعِينُكَ • سُلُطاناً

تسلَّطا عَظِيماً وَعَلَيةً

اللَّهُ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ مِن جَانِبِ ٱلطَّورِ نِكَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُوا إِنِي عَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِي عَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أُوْجَاذُوهُ مِنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ الْ فَلَمَّا أَتَهُا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبُدَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَى إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلُمَّا رَءَاهَا مُهَاَّزُكُأُمُّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَـمُوسَى أُقِبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ السَّلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجُ بَيْضَاءً مِنْ عَيْرِسُوءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَ نِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رُّيِّاكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَسِقِينَ الْآيُ قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَافَأَخَافُ أَن يَفْتُلُونِ النَّهُ وَأَخِي هَنرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعَى رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ الْأَلَّ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَدِنَا أَنتُمَا وَمَنِ أَتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (أَنَّ عَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ

- صَرْحاً
فَصِراً . أو
بناء عالياً
مَكْشُوفاً
فَبَنَذُناهُمُ
وأغْرِقْنَاهُمُ
وأغْرِقْنَاهُمُ
طُرْداً وَإِبْعَاداً
عن الرّحة
عن الرّحة
المُمْقُوجين
المُمْلكِينَ

الأمم الماضية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَانِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّاسِحْرُّ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي عَابِ إِنَا ٱلْأُولِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنجَاءً بِاللَّهُ دَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الْآ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُ كَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَلْهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيِّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَى وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونَ ﴿ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ فَأَنْظُرُكُيْفَكَاكَ عَنِيَبُهُ ٱلظَّلِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُصَرُّونَ إِنَّ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاهُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ الْآيُ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَا بِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (اللَّ

ثاویا
 مقیما
 سخران
 تظاهرا
 ثغاونا

وَمَا كُنتَ بِعَانِ ٱلْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهِ وَلَكِئَا أَنشَأَنَا قُرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايِنِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِحَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (أَنَّا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فَلَمَّاجِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الْوَالْ لَوْلَا أُودِي مِثْلُ مَا أُودِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُودِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَاوَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّكُ فِرُونَ اللهِ عُولُ فَأَتُولُ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُواً هُدَى مِنْهُمَا أَبَّعَهُ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ الْآَيَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوالْكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُولَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهِ إِن اللهَ لَا يَهْدِي الْقُومُ الظَّالِمِينَ (أَنَّ اللهُ الله

نفخيم الراء نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 النفام ، ومالا بلغفا

● مد ٦ حركات لروما ● مد٦ او او ٦جوازاً ● مدّ واجب ٤ او ٥ دركات ● مد حــركتـــان

وصَلْنا لَهُمُ
 القُولُ
 أنولناهُ مُتنابعاً
 مُتواصلاً

ا يَدُرغُون يَدُنغُون يَدُنغُون

سلام عليكم سلمنم منا لا تعارضكم بالشتم

لفتخطفً
 لفتز غ بسرعة

يُجبى إليه
 بُخلت

ويُحْمَلُ إليَّه

بطرت معیشتها طغث

طغت وتمرُّدتُ في

حياتها

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُنُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ (إِنَّ ٱلَّذِينَ عَالَيْهِمْ اللَّذِينَ عَالَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُمُ ٱلْكِنَبُ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ (إِنَّ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ عَالَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللْفُلْعِلَالِهِ عَلَيْهِمْ اللْفُلْعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

قَالُواْءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالُواْءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَمَا الْمَا مِنْ الْمُواْءَ وَمُسْلِمِينَ ﴿ وَمُنْ الْمُواْءَ وَمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِدَ وَمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَا لِلْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُودِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُعِلَّ لِلْمُعِلَّ لِلْمُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينَا لَعِلَمِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُ

أُولَيِّكُ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُ وِنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّكَةُ وَمِمَّارَزَقُنَا هُمْ يُنفِقُونَ (أَنَّ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو السَّيِّكَةَ وَمِمَّارَزَقُنَا هُمْ يُنفِقُونَ (أَنَّ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو

أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ عَلَيْكُمْ

لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ١ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّا

الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللَّهُ وَقَالُواْ إِن

نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا ۖ أُولَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ

حَرَمًا عَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِ لَدُنَّا وَلَكِكَنَّ

أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَي وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةِ

بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَ أَفَيْلَكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرْتُسْكُن مِنْ بَعْدِهِمْ

إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِيْنِ ( فَيَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ

ٱلْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَدِينَا وَمَا

كُنَّامُهُلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ اللَّهِ

دُفَاه، ومواقع الغُنَّة (حركتان) في تَفْجِيم الوا

مد ۲ حرکات لژوما ﴿ مد۲ او ۱ او ۴ جوازا ا مد واجب ۱ او ۵ حرکات ﴿ مد حسر کنسان

مِنْ الْمُحْضَرِينَ
 مِثَنْ تُحْضِرُهُ

• فَعَمِيْتُ عَلَيْهِم

واشتنبهت غلیهم

الخيرة
 الاختيار

مَا ثُكِنُ
 مَا ثُخْفِى

للنَّارِ أغْزِيْنا أضُللْنا

وَمَا أُوتِيتُ مِنشَى ءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَا عَندَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّ أَفَمَ وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحُسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَّعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا عِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَا هُمُ كَمَا غَوَيْناً تَبُرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُو ٓ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الآيُ وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُوا لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لُو أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ فَا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَعِ ذِفَهُمُ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللَّهُ فَأُمَّامَنَ تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَيْلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ هُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلَهُ

> و مد ٢٠ حـركات لزوما ﴿ مد٢ اوةاو ٢ جـوازاً مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حــركـــان

ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْإِلَّا

أخبرُوني

سرمدا

دائيما مُعلَّردا

يفترُون

يفترُون

يختلفُونه من

الباطل

خللسهم أو تكبّر

للتقلهم وتميل

الا تفرخ

الا تفرخ

المال

أزأيتم

قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلا تُسْمَعُونَ الْإِلَّا قُلْ أَرَءً يَثُمُّ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ مَنْ إِلَا لَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ لَإِنا وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلْيُثَلَ وَٱلنَّهَارَ لِلسَّكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ النَّهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ فَعَالِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ فِي اللَّهِ إِنَّ قَدُونَ كَابَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبغَى عَلَيْهِم وَءَانْيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَابْتَغِ فِيمَاءَ اتنك ٱللهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَ آوَأُحْسِن كُمَّ أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ



🔵 صد ۲ حركات نزوما 🌉 مدّ ۲ او ۱۶ و جوازاً 📈 🎉 إخفاه، ومواقع الفنّة (حركتان) 🌎 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 📜 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 📜 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 📜 عداد مسان

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَك مِن قَبْلِهِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُواَشَدُّمِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ مَعًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمْ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ . فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِي قَدُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقُّ هَا إِلَّا ٱلصَّهَ بُرُونَ اللَّهُ فَنسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنُّولَ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتِ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُولَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ اللَّهَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَالُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَآءَ بِأَلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنجَآءَ بِالسّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

■ الْقُرُونِ الأُممِ

■ زينته مظاهر غناه وتربه

وَيْلَكُمْ
 زَجْرٌ عن

هٰذا التَّمْنَي 
اللهُ يُلقُاهَا 
اللهُ ا

لا يُوفَق للعملِ لِلْمَثُونِةِ وَيُكُأنَّ اللهُ

ويايات الله نغجب لأن الله

يَقْدِرُ
 يُضَيِّقُهُ على
 مَنْ يشاءُ

 ظَهيراً لِلْكَافِرين مُعِيناً لَهُمُ

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِأَلْمُ دَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (مِنْ) وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفَى إِلَيْك ٱلْكِتنبُ إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيًّا لِّلْكَنِفِينَ إِنَّ وَلَا يَصُدُّنَّكُ عَنْ عَانَّ عَالَيْتِ ٱلله بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٩ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهَاءَاخُرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا هُوَّكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ ٱلْمُأْلِثُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْمُ

## 

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزُ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ إِنَّ أَحْسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ آلَ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ إِنَّا مَن كَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجِلُ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ( ) وَمَن

جَهَدَفَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ الْإِنَّ



 لا يُفتئونَ لا يُمتَخنُونَ بمشاق التكاليف ■ يَسْبِقُونا يُعْجِزُونًا . أَوْ يَفُو تُونَا

الوقت المعين للجزاء

ا أَجَلَ اللهِ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بُوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعَهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّ خِلَتَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةُ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُمِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ أَلَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ الله وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْسَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلُ خَطْنِياكُمْ وَمَاهُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطْنِيهُم مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ إِنَّا وَلَيْحُمِدُ أَثْقًا لَمُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمُّ وَلَيْسَعُلْنَّ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الْ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُومِهِ عَلَيْثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذُهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

• وَصَيْنَا الإنسانَ أَمْرِنَاهُ • حُسْنَا بِرَأَ بهما وعطفاً عليهما • فثنة النّاس أذاهُمُ

وَعَدَابِهُمْ = خطايًا كُمْ أُورَارَكُمْ

أثقالهم
 خطاياهم
 الفادخة
 نقترون

• يشترون يَخْتَلِقُونَ مِنَ الأباطيل تخلُقُونَ إِفْكَا تَكُذِيُونَ كَذِياً. أو تشجّعُونها للكذب

- إلَيْه تُقَالِبُونَ
   تُرَدُّونَ وَتُرْجعُونَ
  - بمُعْجزين فائِتِينَ من عَذَابِهِ بِالْهَرْبِ
- فَأَنِحِيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَاكِةً لِّلْعَالَمِينَ الْمُ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعَبُدُوا ٱللهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آلَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أُوْثُنَا وَتَخَلْقُونَ إِفَكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللهِ ٱلرِّرْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشَكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَإِنَّ كَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمَدُّ مِّن قَبْلِكُمَّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِنُ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ الْآَنِ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَرَحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلُّمُونَ اللَّهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأُرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ النَّ وَالَّذِينَ كُفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ عَ أُولَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (إِنَّ)

مَوَدَةَ نِيْنِكُمْ
 سَبَبَ التّوادّ
 والتّحابّ
 بيئكُمْ
 مأواكم الثارُ
 مثرلكمُ
 جميعاً النارُ



 نادیگم مُجلِسِکُمْ الَّذِي تُجْتَمِعُونَ فِيه

فَمَاكَانَ جَوَابَقَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَ لَهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْ تُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثْمَّ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالُكُم مِن نَصِرِينَ الْآيَ اللهُ فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّحُ إِنَّهُ هُواً لَعَزِيزُ ٱلْحَكُمُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِئَبُ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنِي ۖ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَّفَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ التَّيْنَابِعَذَابِ اللهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِقِينَ الله قَالَ رَبِ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

■ الْغابرينَ الْبَاقِينَ في الْعَلْاب ا سيءَ بهم اعْتَرَاهُ الَّغَمُّ بمجيئهم = ذرعا طَاقَةً وَقُوَّة ■ رجزا غذابأ • لا تَعْشَرُا لا تُفسِدُوا أشذ الإفساد ■ فأخذتهم الرجفة الزُلْوَلَةُ الشديدة - حاثمين مَيِّتِينَ قُعُوداً = کائوا مشتصرين غقلاء

متنكنيا

مِن التَّذَبُّر

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِهِ مَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوۤ اإِنَّا مُهْلِكُواۤ أَهْلِهَا فَالْفَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ النَّا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحَنُّ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنجِينَهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جِكَآءَ تُرُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَبِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَك كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أُهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ الْنَا وَلَقَد تُرَكُنَا مِنْهَا ءَاكِةً بِيِّنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ الْ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَ الْ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَارْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَحِنِهِم وَزيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٢٠٠٠)

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى ■ سَابِقِينَ فائتين غذابه بِا لَبِيّنَتِ فَأَسْتَكَ بَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ تعالى ■ خاصباً ريحاً ترّميهم الْهُ اللَّهُ أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا بالخصياء = أخذَته وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ المتخة صوت من ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ السماء مُهْلكٌ ■ العنكبوت وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خشرة معروفة ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي أَعَكُمْ لَا لَعَنكُبُوتِ ٱتُّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لِبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لُوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ

ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعُقِلُهَ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ

اللهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَةً لِلمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ

وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ

وَٱلْمُنكِرُّ وَلَذِكْرُ ٱللهِ أَكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الْ



﴿ وَلَا يَجُدِلُوا أَهْلُ الصِيتَ إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْأَا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ فَأَلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَنَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلْكَ فِرُونَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ (١) بَلْ هُوَ ءَايَتُ بِيَّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلِتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِن رَّبِّهِ فَلُ إِنَّمَا ٱلْآيَثُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيثُ انْ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَيْ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ إِنَّ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (أَقَ)

> الغُنَّة (حركتان) 🌰 تفخيع الراد غند 🌰 قافلة





■ بَفْتَهُ فجأة يغشاهُمُ العذاب يُجَلَّلُهُمْ ويجيط بهم لَنْبُولْنَهُمْ لَنُتُو لَنَّهُمْ ■ غُرَفاً منازل رفيعة ■ کاین 15 ■ فَأَنِّي يُوْ فَكُونَ فكيف يصرفون عن عبادته = يَقْدِرُ لَهُ يُضيِّقهُ على من يشاء

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِأَلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُّسَمَّى لِبَاءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلْكُفِرِينَ إِنَّ يَوْمَ يَغْشُدُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ( يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِيَّلِي فَأَعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الله وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ الْآقِ وَكَأْيِنَ مِن دَاتِهِ لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خُلِقَ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آَنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نُّزُّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْآلِيَ

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ ■ لَهُوْ وَلَعِبُ لذائذُ مُتَصِيرٌ مَهُ ، وَعَبْثُ يَاطِلُ لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لُوْكَانُوايَعْلَمُونَ اللَّهُ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ■ لهي الحيوال لهى الحياة ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّ هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا الدائمة الخالدة ■ الذين هُمْ يُشْرِكُونَ الْ إِلَكُفُرُوا بِمَاءَ اللَّهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ الملة أو الطاعة يُتَخطَفُ النَّاسُ يَعْلَمُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ يستلبون قثلا وَأُسْرِأً مشوى للكافرين ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ مكان إقامة لهم الله وَمَنْ أَظُلُمُ مِسِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّب بِالْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُ ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْحَكَ فِرِينَ الْإِنَّ وَالَّذِينَ



 غُلِنتِ الرُّومُ قَهْرَتْ فارسُ الرُّوخ

 أذنع الأرض أقربها إلى فارس

= غلبهم كوبهم مغلوبين

بِسُ لِللهِ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدُ الرَحْدُ اللَّهُ الرَحْدُ الْحُدُ الرَحْدُ الْحُدُ الرَحْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْ عُلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ

جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلُنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْبَا

المُورِينَ السُّورِمِينَ السُّلِينَ السُّورِمِينَ السُّلِينَ السُّلِينَ السُّلِينَ السُّلِينَ السُّلِينَ السُّلِين

مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَمِ ذِيفَ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُمَ يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَازِيزُ ٱلرَّحِيمُ (أَنَّ

🔵 مد ۲ حرکات لزوماً 🍓 مد ۷ او باو جبوازا 💸 💮 إخفاء، ومواقع الثُنّة 🍨 مد واجب ؟ او ۵ حرکات 🌉 ادغام ، ومالا بلغظ

أَثَارُوا الأَرْضَ
 حَرَثُوهَا وَقَابُوهَا لِلزَّراعة للزِّراعة السُّوآي المُعْقُوبَةُ المتناهية في السُّوءِ في السُّوءِ للمُعْقِرمُونَ المُعْقِرمُونَ حَمْقُونَ حَمْقُونَ حَمْقُونَ المُعْقِرمُونَ حَمْقُونَ حَمْقُونَ حَمْقُونَ حَمْقُونَ حَمْقُونَ المُعْقِرونَ وَمَوْنَ المُعْقِرونَ وَمَوْنَ المُعْقِرونَ وَمَوْنَ المُعْقِرونَ وَمَوْنَ المُعْقِرونَ وَمَوْنَ المُعْقِرونَ وَمَوْنَ المُعْقَرونَ وَمَوْنَ المُعْقِرونَ وَمَوْنَ المُعْقِرونَ وَمَوْنَ المُعْقِرونَ وَمَوْنَ المُعْقِرونَ وَمَوْنَ المُعْقِرونَ وَمَوْنَ المُعْقَرونَ وَمَوْنَ المُعْقِرونَ المُعْقِرونَ المُعْقِرونَ المُعْقِرونَ المُعْقَرِقِينَ المُعْقِرِقُونَ المُعْقَرِقِينَ المُعْقِرِقُونَ المُعْقَرِقِينَ المُعْقَرِقِينَ المُعْقِرِقُونَ المُعْقَرِقِينَ المُعْقِرِقِينَ المُعْقَرِقِينَ المُعْقِرِقِينَ المُعْقِلِقِينَ المُعْقِرِقِينَ المُعْقِلِقِينَ المُعْقِلَقِينَ المُعْقِلَقِينَ المُعْقِلِقِينَ المُعْقِلِقِينَ المُعْقِلِقِينَ المُعْقِلِقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْقِلِقِينَ المُعْقِلِقِينَ المُعْقِلِقِينَ الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُونَ الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُعِلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُعِلَ

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِئَّا أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَفِلُونَ النِّكُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُولِ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمْوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُنفِرُونَ شَيُّ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواۤ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ آأَكُثُرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ٱلسُّوَأَى أَنْ كَذَّبُواْ بِعَايَنْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّا ٱللَّهُ يَبْدُوْ الْخُلْقُ شُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ﴿ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتُوا وَكَانُوا بِشُرَكَآيِهِمْ كَنِفِرِينَ ﴿ آَنَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَقُونَ إِنَّا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاةٍ يُحْبَرُونَ الْ مُحْضُرُونَ
 لاَ يَغِيبُونَ
 عنه أبداً
 تُدُخُلُونَ فِي
 الظَّهِيرَةِ
 تَتَصَرَّفُونَ فِي
 تَصَرَّفُونَ فِي
 أَعْرَاضَكُم
 أَعْراضَكُم
 وأَسْفَارِكُم
 إِنْهَا
 فَالْسِّكُنُوا إِلَيْهَا
 الْسِيكُوا إلَيْهَا

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَـٰتِنَا وَلِقَآعِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ إِنَّ فَشُبْحَنْ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَ ٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُنْظُهِرُونَ إِنَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ الْنَا وَمِنْ ءَايَلِتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُّ تَنتشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَـتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِّتَسْكُنُو ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحُمَةً إِنَّ فِي ذَٰ إِلَكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ وَمِنْءَ ايَنِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْخَيْلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلْوَيْكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَالِمِينَ (أَنَا وَمِنْ ءَايَنِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيل وَالنَّهَارِ وَٱبْنِعَا وَكُم مِّن فَصْلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْ عِنْ وَالْمُعْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّيُ وَمِنْ ءَايَـنِهِ يُريحُ مُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 المثل الأغلى الوصفُ الأعلى في الكمال دِينِ النَّوْجِيدِ الباطل إليه الزموا دينه ■ الدّينُ القيّمُ المستقيم في العقل السليم منيبين إليه زاجعين إليه كائوا شيعاً فرقأ مختلفة

■ قَانِتُو ٺُ مطيعون مُتُقَادُونَ

■ للذين

والإسلام

مَائِلاً عن

فطرة الله

الجاوب للعقول

بالتوبة

الأهواء

نشف الخوارب ال

وَمِنْ ءَايَكِهِ إِنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّهُ قَائِدُنَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي يَبْدُوا ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ ضَرَبَ لَكُم مَّثُلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارُزُقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَصَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَمُهُم مِّن تَصِينَ الْمُ اللَّهُ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَنكِ الْكَالِكَ النَّالِينَ الْقَيِّمُ وَلَنكِ الْكَاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (آ) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدُيْمُ فَرِحُونَ الْبُنَّا

■ سلطانا كتاباً حجَّة ■ فرخوا بها بطروا وأشروا ■ يَقْنَطُونَ يَيْأُسُونَ مِن رحمة الله ■ يقدر يضيقه غلى مَنْ يَشَاءُ ∎ ربا هُ الرِّيا المحرم المعروف ■ ليربو ليزيد ذلك ازٌ يا ■ المُضْعِفُونَ

ذوو الأضُعَافِ في الحسناتِ

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعُوْارَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَانْيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُنَ إِنَّ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُوابِهِ يُشْرِكُونَ (وَيَّ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِمَأْوَ إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً إِمَاقَدَّ مَتَ أَيديهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَسْتِ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ الْآَثِ فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْمَالِلَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٢٠٠٠) وَمَآءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لِّيَرْبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا عَالَيْتُم مِّن زَكُوةِ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُ نَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزِقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ هُلُمِن شُرِكَابٍكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ ظُهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبِرِّوالْبَحْرِبِمَا كُسَبَتَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ (إِنَّا

نفخیم الراء
 نفقة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ

ا صدّ ٦ صركات لزوماً ﴿ مدّ ٢ اولااو ٦ جوازاً مدّ واجب ٤ او ه حركات ﴿ مدّ حسركنسانَ لَ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَأَكُثُرُهُمْ مُّشْرِكِينَ الْكَافَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْم للامرد للهُ مِن ٱللهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ اللهِ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَ لُونَ ١ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ (فَا وَمِنْ ءَايَنِهِ إِنَّ يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّخْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَأَنْفَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخَرُجُ مِنْ خِلْلِهِ فَإِذَا أَصَابَبِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قُبْلِ أَن يُنزُّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ الْ فَأَنظُر إِلَى ءَاثُر رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْيَ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْبَا

 للدين القيم المُستُقِم (دِين الفطرة) ■ لا مَرْدُ له 415; 1 ■ نصدغون يَتَفَرَّقُولَ يمُهَدُونَ يوطنون مواطن التعيم فَتُثِيرُ سَحَاباً تُخرَّكُهُ وتنشره قطعا ■ الودق فرجه ووسطه

المطر ■ خلاله

لَمُبلِسِينَ

آيسين

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفْرُونَ الله فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ الْآِقِ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِنَا فَهُم مُسلِمُ نَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضِعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَايَشًاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ( فَأَنَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفِّسِمُ ٱلْمُجرِمُونَ مَالِبِثُواْ عَيْرَسَاعَةً كُذَالِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (فَيُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثُتُمُ فِي كِنْبِ ٱللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ فَيُومَعِ ذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلَّ وَلَبِن جِئْتَهُم بِايَةٍ ليَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (أَنَّ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْمُونَ الْآَقُ فَأَصْبِرُ إِنَّ



= فرارة مصفرا

فرأو النبات الخطرة الخطرة الخطرة حال الشيخوحة والهزم المرفون عن الحق والصدة والصدة المنطقة ال

لا يُحْمِلْنُكُ على الْحَفَّة وَالْفلق

وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿



■ هُزُوا
 سُاخُريّة
 الله الله

ولّى مُسْتَكُبُواْ
 أغْرَضْ متكَبُراْ
 عن تَدَبُرها

• وَقُرا صَمَماً مانعاً من السَّماع.

 بغير عمد بغير دعائم

زواسي
 جبالاً ثوابث

أن تَجِيد بِكُمْ
 إِنْالًا تَضْطَرِبَ
 بكُمْ

بث فیها
 نشر وفر ق فیها

زوج كريم
 صئف خسن
 كثير المنفعة

## المُورِةُ لَجْرِينًا فَيْ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْمِي

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الرَّحْرِ الْحَرْ الْمَرْدِ الْمُعْرِ الْمُعْ

الْمَ ﴿ مَا تَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمَكِمِ ﴿ هُدَى وَرَحْمَةَ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الْكِنْبِ ٱلْمَكِمِ مِنْ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِهِمُ وَأُولَيْكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمُ وَأُولَيْكَ هُمُ الْأَخِرَةِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُ وَ الْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَنْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْكَ لَمُمْ

عَذَابٌ مُّهِ نُ آنَ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا كَانُ لَنْ مُسْتَكِيرًا كَانَ لَيْ مُسْتَكِيرًا كَانَ لَيْ مُسْتَكِيرًا كَانَ لَيْ مُسْتَكِيرًا كَانَ لَيْ مُسْتَكِيرًا فَيُرَادُ مُسْتَكِيرًا فَيَ الْمُعْمَلِكُ مَا كَانَ فَي أَذُنْيَهِ وَقَرَا فَي اللّهِ عَلَيْهِ مَعْمَا كَانَ فِي أَذُنْيَهِ وَقَرَا فَي اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ الْ

خَلِدِينَ فِيهَ أَوَعْدَ ٱللّهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ خَلَقَ السَّمَوَتِ بِعَيْرِعَمَدِ تَرُونَهَ أَوا لَقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِعَمَدِ تَرُونَهَ أَوا لَقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَامِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْلَنْنَا فِيهَا

مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ إِنَّ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَلٍ مَّمِنِ إِنَّ الطَّالِمُونَ فِي ضَلَلٍ مُّمِنِ إِنَّ

■ وَصَيْنَا الإنسان أَمَرُ نَاهُ ■ وَهُناً ضغفا و فصَالُهُ فطامه ■ أنابَ إلى رجع إلى بالطاعة ■ مِثْقَالَ حَبَّة مِقْدَارَ أَصَّغَر شىء ■ لا تُصغر خدُك لأعُلُّهُ كُرْاً وتعاظيا = مُرْحاً فزحأ وبطرأ ونحيلاء = مُختَالَ فَحُور مُتَكَبِّر مُبَاهِ بمناقبه ■ اقْمبد ق مشيك تؤسط واعتدل ■ اغْضُضْ الحفيض والقص

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ وَلِذَقَالَ لُقْمَانُ لِا بْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْدِ حَلَتْ دُأُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوْصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّ نِيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابِ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنبَّثُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ نَ ﴿ إِنَّ يَنْبَنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوفِي ٱلسَّمَوَتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِرٌ ﴿ إِنَّا يَكُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَ اللَّهِ وَأُمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ ٱلْمُنكروا صَبرَعلى مَا أَصَابِك إِنَّ ذَلِك مِنْعَزْمِ ٱلْأُمْدُرِ (إِنا) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعْنَالِ فَخُورِ الْالَّ وَأَفْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ اللَّهِ

الشبغ المنبغ التم وأوسع التم وأوسع المنبغ وجهه المنبغ وجهه التم المره المنبغ ا



■ بالْعُرْوَةِ الوُثْقَى بالعَهْد الأوْثْقِ

= غذابِ غَلِيظِ شديدٍ ثقيلِ

**غَمُدُهُ** نِزِيدُهُ

= ما نفدت

ما فَرغَتْ وما فنِيَتْ

كلمات الله
 مَقْدُورَاتُه
 وعجائبُهُ

أَلَمْ تُرُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَدُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ الْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابًا ءَنَّا أُولُوكَانَ ٱلشَّيْطُنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وجهه إلى الله وهو محسِنٌ فقد استمسك بِالْعُرُوةِ الْوَثْقِيَّ وَإِلَى اللهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (أَنَا وَمَن كَفر فلا يَعْزُنك كُفْرُهُ, إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيِّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ الْمُنْعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ اللهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ (أَنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَنيُّ ٱلْحَمِدُ ١ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجرةٍ أُقُلْمُ وَالْبَحْرُ يُمَدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كُلِمَنْتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ ﴿ إِنَّا مَّاخَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (أَنَّا ■ يولج يُدْجل

غشيهم موج
 غلامم وغطاهم

■ كَالظُّلْلِ

كالسُخاب أو الجبال

■ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ مُوف بعهده،

> ■ختار كفور غدار جحود

شاكرٌ لله

■ لا يُجْزِي
 لا يُقْضِى فيه

قلا تغرنگم
 قلا تخدعتگم

وتُلْهِيَنْكُم • الْغنزورُ

ما يخْدُعُ منْ شيطان وغيْره

أَلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلِّ عَبِي إِلَى آجِل شَّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِينِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَدِعِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّهِ وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنَا ٓ إِلَّا كُلَّخَتَّارِكَفُورٍ النَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يُومًا لَّا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوَجَازِعَ وَالِدِهِ شَيَّا إِنّ وَعَدَ ٱللّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱللَّهُ نَيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ لِيْنَا إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسُ مَّاذَا تَحُسِبُ عَدًا وَمَاتَدُرِي نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الْأَنَّا 

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ الرَّحِيدِ

الَّمْ اللَّهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَبِ لَارْيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَالُهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُرُّاً اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ إِنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ شَا دُلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأَخَلَقَ أَيْلِ نَسْنِ مِن طِينٍ إِنَّ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةِ مِّن مَّاءِمَّهِ نِ ( اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِيرُ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلْلاً مَّاتَشْكُرُونَ إِنَّ وَقَالُوا أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيذٍ بَلْهُم بِلِقَاءِ رَبِّهُمْ كُفِرُونَ ١٩٠٠ فَلْ يَنُوفُّ كُم

■ اقْتراهٔ الْحَتْلَقَهُ مِنْ تلقاء نفسه

■ يَعْرُجُ إِلَيْهِ يصغد

وَيَرْتُفِعُ إليه ■ أحسن كلُّ

اشىء أخكمه وأثقته

= شلالة خلاصة

 ماءِ مهين منيى ضعيف حقير

■ سوّاه قومه بتصوير أعضائه وتكميلها

 ضَلَلْنَا في الأرض غبنا فيها وصيرنا ترابأ





مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكُلِ إِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ١

تاكسُوا رُءوسِهِمْ
 مُطْرِقوهَا جُزْياً
 وَحَيَاء وَنَدَماً

َ عَقَى القَوْلُ ثَبَت وتحقَّق

- الجنّة
   البحنّ
- تنجافی
   ترتفع و تشخی
   للبادة
- غن المضاجع الْفُرْشِ التي يُضْطُجعُ عليها



مِنْ قُرْةِ أَعْيُنِ
 من مُوجِبَاتِ
 المسَرَّةِ والفَرَحِ

لؤلأ
 ضيافة وغطاء

وَلُوْتَرَيِ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الله وَلُوشِتُنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَ هَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْعِينَ ﴿ إِنَّا فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُ مَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُ آ إِنَّا نَسِينَ كُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِبِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بَعَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١٠ اللهُ التَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَ قَنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسَمًّا أَخْفِي لَكُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لايستون ١ أمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأُوكِي نُزُلِّا بِمَا كَانُواْ يِعْمَلُونَ الْآ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُولَهُمُ ٱلنَّازُكُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَدِّبُونَ ﴿

وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرِ بِاَيَاتِ رَبِّهِ اثْرٌ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَدِمِن لِّقَابِدِ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبِنِي إِسْرَءِيلَ (اللهُ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهُدُونَ بِأَمْ نَا لَمَّا صَبُرُوا وَكَانُوا بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّ رَبُّكَ هُوَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُوْ أَفِيهِ يَخْتَلِفُونَ (فَ) أُولَمْ يَهْدِهُ مُم كُمُ أَهْلَكُ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنْتُ أَفَلا يَسْمَعُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَاتاً كُلُمِنهُ أَنْعَلَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلا يُنْصِرُونَ اللَّا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهَ قُلْ يَوْمُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوۤ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمُ مِنظُرُونَ

شك أو لم يَهْدِ لَهُمْ أَوْ لَمْ يُبِيِّنُ لهم مآلهم كُمُ أَهْلَكُنَا كثرة مَنْ أهْلَكُنَا القرون الأمم الخالية ■ الأرض الجرز اليابسة الخرداء هذا الْفتح التصر . أو الفصل للخصومة = يُنظرُون يمهلون

لِيُؤْمِنُوا

■ مِرْيَةِ

مركتان) 🌰 تفخيم الراد هـ تنظله مد ۲ حرکات ازوما ● مد۲ او او جوازا
 مدواجب او ۵ حرکات ● مد حرکاتان

الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله

المُؤرَّةُ الْحِبْزَانِيُّ الْمُؤرِّةُ الْحِبْزَانِيُّ الْمُؤرِّةُ الْحِبْزَانِيُّ الْمُؤرِّةُ الْحِبْزَانِيُ

## 

■ وكيلاً
 خافظاً مُفَوَّضاً

إليهِ كُلُّ أُمْرٍ

■ تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ

ئخرْمُونهُنَّ كخرْمةِ

أمهاتكم

= أَدْعِيَاءَكُمْ

منْ تُتَبَنَّوْنَهُمْ مِنْ أَبْنَاء

غيركم

■ أقسط ا أغذل

ا مواليكم

أولياؤكم في الذين

■ أولى بالمؤمنين ". "

اَرُأْفُ بِهِمْ . وأَنْفَعُ لَهُمْ

ا أولُوا الأرْخام ذُوُو الْقرابَاتِ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

يَتَأَيُّهُا ٱلنِّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَأَتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن

رَّيِّكِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَا لَلَّهُ اللَّهِ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا

وَكَفَىٰ بِأُللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِمِّن قَلْبَيْنِ فِي

جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِمِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ تِكُرُ

وَمَاجَعَلَ أَدْعِياء كُمْ أَبْنَاء كُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأُفُو هِكُمْ وَاللَّهُ

يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهُدِي ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ

هُواً قُسطُ عِنداً اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْءَ ابَاءَ هُمْ فَإِخُونُكُمْ

فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم

بِهِ وَلَاكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ وَأَزْوَجُهُ وَأُمَّهُمْ مُ

وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِٱللهِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيا بِكُم

مَّعْرُوفَا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

و تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة إحركتان
 الغام ، ومالا مُلفظ

مدً ٢ حبركات لزوماً 🥚 مدًّا او£او ٦جبوازاً مدًواجب٤ او هجركات، مدَّ حسركفسان وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثُ قَاعَلِيظًا اللهُ لِيسَتْكَ ٱلصَّندِقِينَ عَنصِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصِرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَناجِرَ وَتَظْنُونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَا لَاسَدِيدًا اللَّهِ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُورًا إِنَّا وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةً مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعُذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا النِّنا وَلُودُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ

عُهداً وَثِيقاً وَاغْتِ الأبصارُ مَالَتُ عَنْ سَنَنها خَيْرة ودَهُشَةً

ميثاقاً غليظاً

الْحَنَاجِرَ
 نِهَايَاتِ الْحَلَاقِمِ

اثتلي المؤمثون
 اختبروا بشدة
 الجصار

زُلْزِلُوا
 اضْطَرَبُوا

غُرُوراً
 بَاطِلاً . أو
 خِذاعاً

يَشْرِبَ
 أَرْضِ المدينَةِ
 لا مُقَامَ لَكُمْ

لَا يُمْكِنُ إِقَامَتُكُمْ هَا هُمَا

عُوْرَة قاصِيةٌ يُخْشى عليها الغذوُ

= فِرَارِأ

هُرَباً من القتال • أقطارها

■ اقطارِها نَوَاجِيهَا وجَوانِب

الفِتْنَةَ
 قِتَالَ المُسْلِمينَ

ما تَلَبَّنُوا بها
 مَا أُخُرُوهَا

نَّ اوغاو دَجوازاً ﴿ إِخْفَاء، ومواقع الثُنَّا مَ حَرِيْدُ النَّامِ ، ومالاً بِلَفْظ ، ومالاً بِلَفْظ

🔵 مدّ ٦ حـركات لزومياً 🍎 مدّ ٦ أوءًاو ٦جـوازاً 🕳 مدّ واجبع ً او ٥ حركات 🍦 مدّ هـــركتــــان

لْأُتَوْهَا وَمَا تَلْبُ ثُوا مِهَا إِلَّا يَسِيرًا إِنَّ وَلَقَدُ كَانُوا عَهَدُوا

ٱللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبُرُ وَكَانَ عَهَٰذُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا (فَا)

ا يغصمُكُمُ مِنَ الله يَشْعُكُمُ مِن قَدْرِه اللهُ عَدْمَ مِن

المُعَوِّقِينَ منكم
 المُشَطِينَ منكم
 عن الرسول ﷺ



هَلْمُ إِلَيْنا
 أَقْبلُوا أَوْ قَرْبُوا
 أَنفسَكُم إلينا

البأس الحراث

أشِحُةُ عَلَيْكُمْ
 بُخلاء عَلَيْكُمْ
 عا يَنْفَعُكُمْ

يُغشى غليه
 تُصيبه الغشية
 والمشكرات

والمساورات الفرائم آذؤ كُم

وزمو کم

 ◄ بألسِئة جداد ذرية قاطعة

كالحديد

فأبطل الله

باڈون في
 الأعراب
 كَانُوا مَعَهُم

كَانُوا مِعَهُ في البادية

أسوة
 قدوة

قُللَّ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لْاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُومِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادبِكُمْ سُوعًا أَوْأَرَادبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١١٠ ١ هُ قَدْيَعُلُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَالَّذِي يُغَشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُونَ سُلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَتِكَ لَمْ يُوْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَبَّ آيِكُمْ وَلَوْكَ انُوافِيكُم مَّاقَ نَالُوٓ الإِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَيْ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْأَخِرُوَذَكُر ٱللهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا

و بداً ٦ حسركات لزومياً 🍎 مداه او ١٤ و ٦جسوازاً مد واجب ٤ أو ٥ حركات 🍓 مد حسركتسان

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّ يَنْظِرُّ وَمَابَدُّ لُواْ تَبْدِيلًا (اللَّهُ لِيَحْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللهُ قُوتِ اعْزِيزًا فَي وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظُهُ رُوهُم مِّنْ أُهِّلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتْلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا الله وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّا زُوكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاوِزِينَتُهَافَنْعَالَيْنَ أُمْتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا (أَنَّ) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ يُضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ يَسِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا

قَضى نَحْبَهُ
 وَفْى نَذْرَهُ
 أَوْ مَاتَ

شهيداً

ظاهروهم

غاونوا

الأخزاب

■ ضياصيهم خصونهم

الخوف الشديد الشديد المتعكن

الرغب

أُعْطِكُنَّ مَثْعَةَ الطَّلاقِ أَسْرَ حْكُنَّ

> أطَلَقْكُنْ بفاحشة بمغصية

> > كبيرة



■ يَقْنُتُ مَنْكُنَ تطغ وتخضغ منكئ ا فلا تخضعن بالقول لَا تُلِنُ القَوْل ولا أرققنه ■ قرْن في بيوتكن الزمن بيوتكن ■ لا تبرَّجُن لا تُبُدين الزينة الواجب سترها ■ الرَّجْس الذُّنب أو الأثم

الحكمة

هذي النَّبوة

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّبَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا الَّهِ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (إِنَّ وَقَرْنَ فِي بُوتِكُنَّ وَلَا تَبرَّج بَ تَبرُّج ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوة وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنْ حَثْمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ لَمْ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْنَ مَايْتُكَي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايِكَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِيْنِ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتُصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَمُّ مُعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْهِ اللهُ ا

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْمَ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَّكُلًا مُّبِينًا إِنَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكُيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْد مِّنْهَا وَطَرَّازُوِّ حَنَّكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِي أَزُوجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرا وَكَابَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مَنْ مَنْ مَنْ مُرْجِ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ لَهُ مَنْ مُنْ مُرَّجِ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ لَهُ مَنْ مُنْ مُرَّجِ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ لَكُ مُنْ اللَّهُ لَكُ مِنْ مُرْجِ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَكُ مَنْ مُنْ اللَّهُ لَكُ مُنْ اللَّهُ لَكُ مِنْ مُنْ مُرْجِ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَكُ مُنْ اللَّهُ لَكُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُرْجِ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَكُ مُنْ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ فِي اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لِللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُ اللَّهُ لِللَّهُ لَكُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّالِيلِيلِيلِ لللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ لَلْمُ للللللَّهُ للللللَّهُ لللللَّهُ لللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ للللللَّهُ لِلللللَّهُ للللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لللللللّ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِّي بِٱللهِ حَسِيبًا الْآيُ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِي رَّسُولَ ٱللهِ وَخَاتُمُ ٱلنَّبِيْ نَّ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكَ اكْثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَهُ

■ وطرأ حاجته المهمة ■ خرج ۗ ضِيقٌ . أَوْ إِثْمُ = أدْعيائهم مَنْ تَبِنُوْهُمُ خَلُوا مِنْ قَبْل مَضَلُوا مِن قبلك قدراً مَقْدُوراً مُرَاداً ازْلاً، أو قضاء مقضياً مخاساعلى الأغمال ■ بُكْرَةً وأصيلا

> في طَرَفي النّهار

■ الْجَيْرةُ الاختيارُ

وَأَصِيلًا اللهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَى إِكْتُهُ لِيُخْرِعَكُمْ

مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ

البيرة أنجورهن من المهورهن الفات الله الفات الله المات المات الله المات المات

تَحِيَّتُهُم يَوْمَ يَلْقُونُهُ سَلَمٌ وَأَعَدُّ لَأَمْ أَجْرًا كُرِيمًا اللَّهُ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا (فَا وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّا وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ١ ﴿ وَلَانُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللهِ وَكَفَى بِٱللهِ وَكِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَةٍ تَعَنْدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلُلْنَا لَكَ أَزُو جَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَامَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَيْكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَأَمْرُةً مُّؤْمِنَـ قُولِ وَهُبَتْ نَفْسَهُ الِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِمُ خَالِصَكَةُ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيُمَنُّهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللهُ عَ فُورًا رَّحِيمًا إِنَّ



■ تُرْجِي

تُؤجّر عَنْك ■ ثؤوي إليك تَضُمُّ إليك ■ الْتَخَيْثُ طلبت ■ غزَلْت اجتنبت = ذَلِكَ أَدْنَى أقرب تَقَرَّ أَعْيِنُهُنَ يفرحن =رقيا خفيظا ومطلعا ■ غير ناظرين إناة منتظرين تضجة و استواغه = فَانْتُنْدُ وِ ا فتفر قوا و لا تمكُّوا ■ مُتَاعاً خاجة يتتفع بها

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْ فَيَ أَن تَقَرَّأُ عَيْنَهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَلْ يَعِلُّ لَك ٱلنِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزُوجٍ وَلُوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَهُ وَلَـٰكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيُسْتَحِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعَلُوهُ بَ مِن وَرَآءِ حِهَابُ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُوَّذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ أَنَّ إِن تُبَدُّواْ شَيَّا أُوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَيْهَا

و بُهْتَاناً فعُلاً شنيعاً . أوكذبأ فظيعا • يُدنين غليهنّ ور خين ويستدلن غليهن ■ جلابيهنَ ما يستتوً ل به ic Yealt ■ المر جفون المشيعون للأنحار الكاذبة لُغرينك بهمُ السلطائك عليها • تُقفُوا و جدوا



وأذركوا

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخُونِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَسْلَءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْ إِنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وْقَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلله ورسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ إِنَّ وَ الَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْ وَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيك عَلَيْنَ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدَنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنُ وَكَاك ٱللَّهُ عَ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ هُ لَمِ لَّرْيَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينًاك بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا قَلِيلًا اللَّهِ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِ لُوا تَفْتِ عِلَا ١ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَلَن تِجِدُ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ا ضغفین
 مثلین

 قۇلا سىدىدا صنوابا أو صلىقا

■ الأفائة
 التكاليف م.

فِعْلِ وتَرُّكِ ■ فَأَنَيْنَ

امُتنعَن الشّفقُن مِنْها حفّن من

الخيانة فيها

يَسْ كُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفرينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا إِنَّ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ لَا اللَّهُ رَبُّنآءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْ الْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّا يُصلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ

مد ٢ حركات لزوما ﴿ مدَّ الوغاو الجوازاُ مدُ واجبِ ٤ او ٥ حركات ﴿ مدَّ حــركتـــان

## المُورَةُ الْبُرْابَالِيَّا الْمُورَةُ الْبُرْابِيْلِيْ الْمُورِةُ الْبُرْابِيْلِيْ الْمُورِةُ الْبُرْابِيْلِي

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّمْزِ الرَّهِ

ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَّ كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلاَ أَكِبُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينِ آلَ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْكِكَ لَمُمِّعَفِ مَوَّوْرَزَقُ كريمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتِنَامُعَ جِزِينَ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمٌ ١ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل

مَا يَلِخُ
 ما يَدُخُلُ
 ما يغرُجُ
 ما يضغدُ
 لا يغرُبُ عنه
 لا يغيبُ ولا
 يخفى عليه
 بشقال ذرة
 مقدار أصغر

ظائين أنهم يفوثوننا • رجز

ئىللة • مُغاجزين

أَشْدُ الْعَدَّابِ • مُزَّقْتُمُ

قطعتم وصرتم

) 🌑 نفخيم الراء 🌑 ثنقلة إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان
 البقام، ومالا بلفظ

مدً ؟ حركات لزومياً 🍏 مدَّ؟ او \$او ؟جـوازاً مدّ واجب؟ او ٥ حركات 🍓 مدّ حـــركنــــان

يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرِّقَتُ مُكُلِّمُ مَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ اللّ

 به جنّة: به جُ ■ نخسف بهم

نغيث بهم

كَسَفاً: قِطْعاً

🔳 مُنِيب: رَاجع زيّهِ مُطِيع

■ أوّبي مغة رُجُعِي معه التسبيح

■ سَابِغَاتِ: دُرُوعاً واسعة كاملة

> ■ قَدُرُ في السُّرُدِ أحكم صنعتك

في نسج الدرو ■ غُدُوْ هَا شَهْرً

حريها بالغداة مسيرة شهر ■ رواحها شهر

جُرُيْهَا بالعشيّ كذلك

 عين القطر: معدد التُحاس الذائب

■ يزغ منهم يمل ويعدل

منهم عن طاعته ■ محاریب

قصوراً أومسا ■ ثماثيل

صور مجسمة = جفان

قصناع كبار

■ كالجواب كالجياض العظاء

قُدُور رَاسِیاتِ

ثابتًاتٍ على المواقد ■ ذابَّةُ الأرْضِ: الأرْضِ:

التي تأكل الخشب = تأكل منسأته

تأرض عصاه

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَا خِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَالضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَارُ يَرُولُ إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَغُسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ اللَّهِ وَلَقَدْءَ انْيْنَا دَاوُدُمِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّي مَعَدُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١٠ أَنِ أَعْمَلَ سَنِغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرِّدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوَّهَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَالُهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّمَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدُيْدِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِ نَا نُذِفَ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ مِن مُحْرِيبُ وَتَمْثِيلُ وَجِفَانِ كَالْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ أَعْمَلُو آءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْعِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خُرِّبَيِّنَتِ ٱلْجِنَّ أَن لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِتُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ

🔷 مدّ ولجب \$ او ٥ حركات 🎳 مدّ حسركتسان 🗸 🤍

خَيُّ بِمَأْرِبُ بِالْبِمِن = جنتان بستانان ■ سَيْلُ الغرم سيل المطر الشديد. أو السُّدّ ■أكُل خَمْطِ تُمْرِ حامِض أو مُرُّ ضرّب من الطّرفاء =سدر نّوع من الضَّالِ لا يُنتفع به قَدُرُنا فيها السير جعلناه على مراجل متقاربة ■ فَجَعَلْناهُمُ أخاديث أخباراً يُتَّلَقِي بها. ويتعجب منها ■ مَزَّ قَناهُمْ فَرَّ قُنَاهُمْ فِي الْبلادِ ■مِثْقَالَ ذُرَّةِ مِقْدَارَهَا من نَفْعِ أو ضُرًّا =ظهير معين على الخلق والثذبير

لَقَدْكَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جُنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ (فَ) فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِحِنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذُوَاتَى أَكُلٍ مُمْطِ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ جَزِيْنَهُم بِمَا كُفَرُواْ وَهَلَ نُجَزِيَ إِلَّا ٱلْكُفُورَ اللَّهِ الْكُفُورَ اللَّهُ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكَنَافِهَا قُرِيَ ظُهرَةً وَقَدُّ رَنَا فِيهَا ٱلسَّنْيَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًاءَ امِنِينَ الْبُ فَقَالُولُ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ إِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَن إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِمِمَّنْ هُوَمِنْهَافِي شَكِّ وَرَبُّك عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ ﴿ أَنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِن ظُهِيرِ (١٠)

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام ، ومالا يلفظ

مدً ٦ حركات لزوماً ۞ مد؟ اوغاو ٦ جوازاً مدُ واجب؟ أو هحركات ﴿ مد حسركنسان وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ , حَتَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِّ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ النَّ اللَّهُ قُلْمَن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِاللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ قُل لاتُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اولِانْسَتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٩ قُلَ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَاثُمُّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعَكُلاً بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْمَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ فَاللَّهُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِئَ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قُل لَّكُرُ مِّيعَادُيُوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْتَرَي إِذِ ٱلظَّلِلْمُوبَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمَ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقُولَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ الْآً

قرّع عن فرّع عن أريل عنها الفرغ الفرغ الفرغ الفرغ الفرغ الفرغ المجرّمة المجرّمة المجرّمة المقتل المقتل الفتاخ الفتاخ

القاضي والحاكم عامة

■ مَوْقُوفُونَ عَبُوسُونَ في موقفِ

> ا يُرْجِعُ يُرْدُ

الحساب

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُّ صَكَدَدْنَاكُمْ ■مكر الليل مكركم بنا فيه الدادا عَنَ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْكُنتُم جُرِمِينَ آتَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أمنالاً من الأصناء ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَا رِإِذۡ نعبادها أسروا النّذامة تَأْمُرُونِنَا أَنَ لَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّ وِا ٱلنَّدَامَةِ أخفوا الندم أو أظهروه الأغلال لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَعْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا القيو دَ ■ مُثَر فُوها هَلَيْجُزُونَ إِلَّامَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ متنعموها وأكاب ها مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهِ آ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ مِبِ كَنِفُرُونَ (أَيُّ) و يقدر يضيِّقهُ على من يشاه وَقَالُواْ نَحْنُ أَحَٰ ثُرُأُمُولًا وَأُولَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٢٠٠٠) ■ زُلْفی تقريبا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ الغُرُ فات المنازل الرفيعة لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِأَلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندنا في الجنة ■ مُغاجزين زُلْفَي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْهِكَ لَمُمْ جَزَاءُ ٱلصِّعْفِ ظائيل أنهم يمونوننا ■ مُحضرُ ون بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي تحضرهه الزّبانية ءَايَنِنَامُعَاجِزِينَ أُولَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِنَّ رَبِّي يَسْكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلُهُ وَمَا

أَنفَقْتُم مِّنشَىء فَهُو يُغْلِفُ أُوهُو حَكْيرُ ٱلرَّزقينَ (وَاللَّهُ وَهُو حَكْيرُ ٱلرَّزقينَ (وَاللَّهُ

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهْنَوُلاَّءِ إِيَّاكُرْكَانُواْ

يعَبُدُونَ ﴿ فَالْوالسِّبْ حَلَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ

يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ إِنَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ

بَعْضُ كُرْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَاب

ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ (إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ عَايَثُنَا بَيْنَتِ

قَالُواْ مَاهَاذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ

وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا

جَآءَ هُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ اللَّهِ وَمَآءَ انْيَناهُم مِّن كُتُب

يَدْرُسُونَهُ آوَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ إِنَّا وَكُذَّبَ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ

فَكُيْفَكَانَ نَكِيرِ ١٩ فَلَ إِنَّمَا أَعِظُكُم بُوحِدَةً أَن

تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ

مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ

قُلْ مَاسَأُلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى

كُلِّشَىءِ شَهِدُ الْآنِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِأَلْحَقِ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ الْآنِ



ا کان نکی إنكاري عليهم بالتدمير

> = جنّة جنون

■ يقذف بالحقّ يُلْقى به على الباطل



■ فزغوا خافوا عند البعث ■ فلا فؤت فلا مهرب من العذاب ■ التّناوش تَنَاوُلُ الإيمان و التُّوبة ■ يقدفون بالغيب يرجمون بالظنون ■ بأشاعهم بأمثالهم من الكفار ہ امریب مُوقع في الريبة والقلق

فاطر
 مُبْدع
 ما يُفْتح اللهُ
 ما يُرْسِلِ اللهُ
 فائي تُؤْفكُون
 فكيف

تُصْرُفُونَ عَن

تو جيده

قُلْ جَآء الْحَقُّ وَمَايُرِعُ أَلْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ الْ قُلْ إِن صَلَاتُ الْمَعَ الْحَدَيْثُ فَيْ مَا يُوحِى إِلَّ رَبِّ إِنَّهُ فَا اللَّهُ الْحَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَالَمُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

بِسْسِلْ الله المُّالِّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَيْكَةِ رُسُلا أُولِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِر السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَيْكَةِ رُسُلا أُولِيَ الْحَيْدَةِ مِنْ الْمَكَيْكَةِ رُسُلا أُولِيَ الْجَيْدِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ اللهَ عَلَى كُلُّ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

 فلا تَغُرُّ نُكُمُ فَلا تُخْذَعَنُّكُم ■ الغنزوز ما يخدع من شيطان وغيره ■ فَلا تَذْمَتْ تفسلك فلا تَهْلكُ نَفْسُكُ ■ خسرَاتِ نذامات شُديدةً قتير سحاباً الخركة وتهيجه • النُّشُورُ بَعْثُ الموتى من القُبُور ■ العرَّة الشرف والمنغة 🕳 نيوز يفسد ويبطل ۽ مُعَمُر

طويل العُمر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيكَ وَلَا يَغُرُّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ السَّيْطَانَ لَكُرْعَدُولُ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدُعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ (أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرُكِبِيرُ إِنَّ أَفْمَن زُيِّن لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَالْ نَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُذَٰ لِكُ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيِّكَ هُوَبُورُ النَّا وَأَلَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى لَهُ يَسِيرُ اللَّهِ قرات
 شبدید العُذُونة
 سنائغ شرائه
 سنهل البحداره
 أجاج

ا أَجَاجٌ شَدِيدُ المُلوخةِ والمَرَارُةِ

منواجز
 جنواري بريح
 واجذة

<u>يولخ</u> يُدْخِلُ

قطمير
 هو الْقِشْرَةُ
 الرَّقِيقَةُ

بربيع غلى النّؤاةِ

■ لا ئزرُ وَاذِرَةً لا تَحْبِلُ نَفْسٌ آثِمةٌ

مُعْقَلةً
 تفس أثقلتها

نفس اثقلتها الدُّنُوبُ

جملها
 ذُنُوبِهَا اللَّتِي

دنوبها التي أثْقلتُها

ترکی

تطهّر من الْكُفر والمغاصي

وَمَايَسْتُوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْحُكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَ أُوتَرَى ٱلْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ يُولِجُ الَّيْلَافِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلْيُلِوسَخُّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لُيَجِرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١ تدعوهم لايسمعوا دعاء كرولوسمعوا ماأستجابوا لكر وبوم ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلا يُنبِّنْكَ مِثْلُ خَبِرِ الله الله المُعْمَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ قَرْآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللَّهِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الْم وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ إِنَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ كُرَّبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ



● مذ ؟ هبركات ازوماً ﴿ مد؟ اوغاو ٢ جوازاً ● مدُواجِهِ ﴾ او ۵ هركات ﴿ مد حسركنسان

وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِدٍ } وَإِلَى ٱللهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ

■ الْحَرُورُ شِدُّهُ الحرِّ أو السَّمُومُ بالزُّيْر بالْكُتُب المنزَّلة ■ کان نکیر إلكاري غليهم بالتُدمير = جُدُدُ طر ائق مُخْتَلفَة الألوان =غرابيب مُتناهبةً في السواد كالأغربة ■ لن تبور لى تكسد وتفسد

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ إِنَّ وَلَا الظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ إِنَّ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِأَلْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ ١ أُخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ ١ ٱلمْرِتَرُأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عِثْمَرَتِ تُخْنَلِفًا أَلُو نَهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَ لِفُ أَلُونَهُا وَعَلَىبِيبُ سُودٌ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآبِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُ كُذَٰ لِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَا إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورُ شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِعِنَرةً لَنْ تَبُورَ إِنَّ لِيُوفِيِّهُمْ أُجُورَهُمْ ويزيدهُم مِن فضله المالية إنَّهُ عَ فُورُ شَكُورُ الله

■ منهم مُقتصد مُعْتَدِلٌ فِي أمر الدِّين ■ الْحَزْ تَ كلُّ ما يُحْزِنُ ويغم قارَ المُقَامَةِ دَارُ الإقامة ، وهِي الجنَّةُ ■ نصب تغب ومشقة ■ لُغُوبُ إغْيَاءُ من التُّعب ■ يَصْطُرِ حُلُونَ يستعيثون ويصيئون بشذة

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ أُورَتُنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُ مُظَالِم لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا مِنْ أَسَالًا وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَطُّنَّا دَارَا لُمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَإِلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعِزِي كُلَّ كَفُورٍ إِنَّ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَا أَخْرِجْنَانَعْ مَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعْمَلُ أُولَرْنُعُ مِّرَكُم مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّا السَّمُورِ اللَّهُ اللَّهُ السَّمُورِ اللَّهُ

خالائِف مُستنځلفين

مقتأ
 أشد البغضي
 والغضب
 والاحتقار

◄ خساراً
 هلاكاً وخسه

أزأيتم
 أخبروني

(200 m) (100 m

 ■ لهم شؤك شركة مع الله

غروراً
 باطلاً أو خداعاً

جهد أيمانهم
 أغُلظها وأو كدها

نافلوراً
 ثباغداً غن الختى

■ لا يحيق لا يحيط

أو لا يَثْرِلُ

ينظرون
 ينتظرون

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَنِفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجُمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَهُ يَتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمُوتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًافَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْهُ بَلِّإِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاعْرُ ولَّا إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا اللَّهِ وَأُقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهِمْ لَمِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ اللَّهِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ] فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدُ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدُ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا الله الله المرافي المر قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَلُوْ يُوَاحِنُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُّسَمَّى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ مِصِيرًا فَيَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ مِصِيرًا فَيَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ مِصِيرًا فَيَ

الْمُورَةُ بِيشِي الْمُورِةُ بِيشِي الْمُورِةُ بِيشِي الْمُورِةُ بِيشِي الْمُورِةُ بِيشِي الْمُورِةُ بِيشِي ال

بِسُ اللهِ الرَّمْ الرَّالِيِّ اللهِ الرَّمْ الرَّالِيِّ اللهِ الرَّمْ الرَّالِيِّ اللَّهِ الرَّمْ الرَّالِيِّ

يس ﴿ وَالْقُرْءَ انِ الْمُحْرِدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

صِرَطٍ مُسْتَقِمِ إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِمِ الْ الْنُنذِرَ قَوْمًامًّا

أُنذِرَءَ ابَا وُهُمْمُ فَهُمْ عَنفِلُونَ إِنَّ لَقَدْحَقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَافِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَا فَهِيَ إِلَى

ٱلْأُذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِ مَسَدًا

وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِرُونَ (إِنَّ وَسُواءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُ رَتَهُمْ أُمْلُوتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا إِنَّمَالْنَذِرُ

مَنِ ٱتَّبِعَ ٱلذِّحَرُوخَشِي ٱلرَّحْلَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

وَأَجْرِكُرِيمٍ إِنَّ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَكْتُبُ

مَاقَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ شَّبِينِ ﴿ إِنَّا

حق القؤل
 ثبت ووجب

isky =

أيودأ غظيمة

مُقْمَحُونَ
 رافغوا الرؤوس
 غاضو الأبضار

ا سَدُا

حاجزا ومانعا

فأغشيناهم

فألبسا أبصارهم

■ آثارهُمْ

ما سنُّوهُ مِنْ

خسن أو سيّى، • أخصيناه

أثبتناه وخفظناه

■ إمام مبين

أصل عظيم (اللَّوْحِ انحِفوظ)

> نفخيم الراء فلقلة

إخفاء، وموالع الغُنّة (حركتان)
 ادغاء، ومالا مُلفَقد

مد ٦ حبركات لزوماً ﴿ مدَّ اورُ او جبواراً امدُواجِدِ ٤ او ٥ حركات ﴿ مدَّ حسركتسان وَاضْرِبْ لَمْ مُ مَثَلًا أَصْحَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكُذَّ بُوهُ مَافَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُو ٓ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ إِنَّ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرِّ مِثْلُنكا وَمَا أَنزلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ الْآَ قَالُو آرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ إِنَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَعُ ٱلْمُبِيثُ إِنَّا الْبَلَعُ ٱلْمُبِيثُ قَالُواْ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَمِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنرَجُمُنَّكُمْ وَلِيَمسَّنَّكُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَالْوَاطَبِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوْمِ أَتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ اتَّبِعُوا مَن لَّايسَّعَلُكُمْ أَجُرًا وَهُم شُهْتَدُونَ إِنَّ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ آيَاء أُتِّخِذُمِن دُونِهِ عَالِهِ عَلَيْهِ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّلَا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلَالُمُّبِينِ إِنَّ إِنِّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ (أَنَّ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ إِنَّ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمِينَ اللهُ المُعْلَى مِنَ الْمُكُرِّمِينَ اللهُ

فَعَرُّرُنَا بِشَالَثِ

 فَعَوُّيْنَاهُمَا
 وَشَدَدْنَاهُما بِهِ

■ ئطيرنا بكم
 تشاءًمُنابكم

 طائر کم معکم شؤمکم مصاحب لکم مصاحب لکم

أيستفى
 أيسترغ في منشيه

■ فطرني أُبْدَعَنِي

لا تُغْنِ عَني
 لَا تَدْفَعْ عَني



■ صَيْحَةً وَاحِدَةً صَوْتًا مُهُلكًا مِي السماء

تخامدون مَنِتُون كَا تَحْمُدُ

النار

يَا خَسْرَةً
 يَا وَيُلاً أَو يَا تَنْدُماً

كُمْ أَهْلَكُنَا
 كُثيراً أَهْلَكُنَا

كثيرا اهلك القُرُّون

الأمه

= مُحْضَرُون

تُحْضِرُهُمْ للَّحِسَابِ والجزَاء

■ فَجُرْنا فِيهَا

شفقًا في الأرض

■ خلق الأزواج

الأصناف والأنواغ

تشلخئارغ

■ كالْغَرْجُونِ الْقديم

كَعُودِ عِذْقِ النَّخْلَة

العتيق

=يسبخون

يسيرون

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قُومِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندِمِّن ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ الْأُ إِن كَانَتَ إِلَّاصِيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَلِمِدُونَ الْمُ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْسِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّا أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكْنَا قِبَالُهُم مِّن ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ إِنَّ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ التَّا وَءَايَةً لَمُ مُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُنُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّتِ مِن نَجْيل وَأَعْنَب وَفَجِّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَنَ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْأُزُوجَ كُلُّهَامِمَّا أُنَّابِثُ ٱلْأُرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ الْآ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَصَرَقَدُّ زَنَاهُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَا لَعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ الْآيَ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

■ الْمَشْخُونِ فلا صريخ لَهُمْ فَلا مُغِيثُ لَهُمُ نجصمون يختصيمون يسترغون فيي

المملوء

من الغُرُقِ

غافلين = الأجداث الْقَبُور

ا ينسلون

الخروج مخضرون

تحضرهم للحساب

والجزاء

وَءَايَةً لُّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ إِنَّ وَخَلَفْنَا لَهُم مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ (أَنَّ وَإِن نَّشَأَنْغُرِفَهُمْ فَلاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ آلَا إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِنِ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُوا مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ الن وإذاقِيلَ هُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزِقَكُمُ اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِمُّ إِن اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ المُن مَاينظرُونَ إِلَّاصِيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُ وَنَ الله فَالْاِيسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهُ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا وَنَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِن ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُ بَ الله قَالُوا يَوَيُلُنَا مَلْ بَعَثَنَامِ مَرْقَدِنَّا هَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْنَ وصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُ نَ شَيْ إِن كَانَتَ إِلَّاصِيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا تَجْنَزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ (أَنَّ)

کته الطیمه علالاله

نَعِيم يُلْهِيهُمْ عما سواهٔ ■ فاكهون مُتَلَذُّدُونَ . أو فرخون

الأرائك السرر المزينة الفاخرة

> ■ مَا يِدْعُونَ ما يطلُّبُونَهُ .

أو يَتَمَثُّونَهُ

■ امْتَازُوا تميزوا والفردوا

عن المؤمنيين

أغهذ إليكم

أوصيكم . أؤ اکلفک

= جبلاً حلقا

■ اصلوها

آدْخُلُوها . أو قاسوا حرها

فاستَبَقُوا الصراط

التذروة

= عَلَى مَكَانَتِهِمْ فِي أَمْكِنْتِهِمْ

■ تعتمره

نُطِلُ عُمُرَهُ

■ ئُنكُسْهُ في الخللق

نْرُدَهُ إِلَى

أَرْ ذَلِي الْعُمْرِ

الله المُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللهُ 🐂 صدّ ٦ حسركات لزوماً 🌘 مدّ ٢ اوغاو ٦ جسوازاً 🍙 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌘 مدّ حسركنسسان 😽 🗸 🌘 ادغام . ومالا يُفظ

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُ نَ ﴿ فَالْمُ وَأَزُوجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَّكِدُنَ ﴿ اللَّهِ الْمُمْ فِهَا فَكِهَةً وَلَهُم مَّايَدُّعُونَ الْآَيُ سَلَمٌ قُولًا مِن رَّبِّ رَّحِم اللَّهُ وَأَمْتَنُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَكُمْ أَلُمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِي عَادَمَ أَلَا تَعَبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرْعَدُو مُّبِنُّ إِنَّا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَاصِرَطْ مُسْتَقِعُ إِنَّ وَلَقَدْأَضَلُّ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ إِنَّ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْتِهُ عَلَى أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّهِ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصِّرَطُ فَأَنِّ يُبْصِرُونَ إِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَا لَهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخُلُقِ أَفَلا يَعْقِلُ نَ اللهُ

وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايِنُبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكِّرٌ وَقُرْءَانَّ مُّبِينٌ

 ألناها صير ناها سهلة مُنْقَادَةً

> = جندٌ أُعْوِانٌ وَشِيعَةٌ

■ مُحْظِيرُ و ن تحضرهم مَعَهُمْ فِي النَّارِ

■ هُوَ خصيمُ مُبالغٌ في الخُصُو بالباطل

■ هي رميم بالية أشد البلي

■ مَلَكُوثُ هُوَ المُلُكُ التَّامُّ





في مَوْقِفِ الحساب

227

مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ (أَنَّ بَلْهُ وُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُ وَ الْآَنِ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ هَا لُوا إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ الْمِينِ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ شَيُّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ نَيَّ بَلْكُنْهُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ إِنِّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ إِنَّا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّاعُونَ ﴿ آَتُ فَإِنَّهُمْ مَوْمَ بِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ النَّهُ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ النَّهُ إِنَّا كَانُوۤ إِإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمِ لِنَ (أَنَّ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي بِجُنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِأَلْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ النَّا إِنَّكُور لَذَ آبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ( اللهُ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ الْفَي فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّي عَلَى سُرُر مُّنَقَبِلِنَ وَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينٍ ﴿ فَا بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ الله فيها غُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزُفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ ١ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ (إِنَّ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهُ

■عَنِ الْيَهِينِ مِنْ جهة الخَيْر

طَاغِینَ
 مُصِرِّینَ علی

مصرين على الطُّغْيَادِ

فَأَغُونِيناكُمْ
 فَدَعُونًا إلى الغيني

الخلصين

المصْطَفِينَ الأخيار العَلْسِ المُعَلِّسِ ﴿

بخمر. أو بقدح فيه نحمرٌ

> ■ مِنْ مَعِين ما شااب

مِنْ شَرَابٍ نَابِعِ من العيُونِ

■ غۇل ضنرر تا

يُنزؤون
 يَسْكُرُونَ فتذهَبُ
 من أور

يسكرون فتذهب عُقُولُهُمْ • قَاصِرَ اتُ الطَّرِ فِ

قاصرات الطرم لاَيْنظرْنَ لغير أَزْوَاجِهِنَّ

■عِينٌ نُجُلُ الْعُنُونِ

حسائها

■ يَيْضٌ مَكْنُونٌ مَصُون مَسْنُورٌ

لَمْدِيثُونَ
 لَمْجْزِيُّونَ
 وَمُخَاسَبُون

سنواء الججيم
 وسنطها

لَتُرْدِين
 لَتُهْلِكُنِي

الْمُحْضَرِينَ
 للْعُذَابِ مثَلَكَ

خَيْرٌ لُؤُلاً
 مَنْزِلاً أو ضِيافَةً
 وَتَكُرُمَةً

فَتْةُ لَلظَّالِمِينَ
 مِحْنَةُ وَعَذَاباً

لهم

طَلْعُهَا
 ثَمَرُهَا الحَارِجُ

منها

■ لَشَوْبِهاً خَلُطاً ومِزاجاً

■ مِنْ خَمِيمٍ
 مناءِ بالبغ غاية
 الحرارة

يُهْرَعُونَ
 يُزْعَجُونَ على
 الإسراع على
 آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمَا أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِ نَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَ هَلُ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ فَأَكَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِمِ اللهِ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللهُ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ إِنَّ أَفَمَا غَنْ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّ بِينَ إِنَّ هَاذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ هَاذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ لِمِثْلِهَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَرِمِلُونَ ﴿ إِنَّ الْذَلِكَ خَيْرٌ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّ عِ آنَ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ آلَهُ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلسَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ أَنْ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًامِّنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ الْجَعِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا لَسُونًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَكُولِهِ اللَّهُ عَلَيْهُا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهُا لَلْهُ عَلَيْهُا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَمُعْتَالِهِ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْسُونَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَمُعْتَعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لَلْمُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْمُ عَلَيْهِا لَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لَلْمُ عَلَيْهِا لِلللَّهِ عَلَيْهِا لَلْمُ عَلَيْهِا لِلللَّهِ عَلَيْهِا لَلْمُعِلَّا عَلَيْهِا لَلْمُعْتَلِهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِلللَّهِ عَلَيْهِا لِلللَّهِ عَلَيْهِا لَلْمُعِلَّا عَلَيْهِا لَلْمُعِلَّا عَلَيْهِا لَلْمُعِلَّا عَلَيْهِا لَلْمُعَالِقِي عَلَيْهِا لِلللَّهِ عَلَيْهِا لَمُعْتَعِلًا مِنْ إِلَّهِ عَلَيْهِا لِلللَّهِ عَلَيْهِا لِلللَّهِ عَلَيْهِا للللَّهِ عَلَيْهِا لَلْمُعِلَّالِهِ عَلَيْهِا لَلْمُعِلَّا لِمِنْ عَلَيْهِا لِلللَّهِ عَلَيْهِ لَلْمِنْ عَلَيْهِ لَلْمِنْ لَلْ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ (أَنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ (إِنَّ) وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ اللَّهُ فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهُ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْنَادَ سَنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ اللَّهِ وَنَعَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ (آ)

> (حركتان) • تفقيم الراء • تنقنة

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالِمِينَ الْآَثِ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمَ لِإِبْرَهِهِ مَ البُّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ لَيْكُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ( أَي اللَّهُ عَلَّاءَ اللَّهَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ الله فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ فَنَظَرَنَظُرَةً فِ ٱلنُّجُومِ ١ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَا غَ إِلَّ ءَالِهَامِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ إِنَّ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ إِنَّ فَأَفْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ إِنَّ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بُنْيِنًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فَعَكَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ (أَنَّ الرَّبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ اللهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَيْ قَالَ يَكَأَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْأِنالَا

الخدرب 10

 شيغته أثباعه في أصل الدين

> ■ أإفكأ أكذباً

قَتَظُرَ
 تَأْمُّلَ تَأْمُّلَ
 الكاملين

إلى سقيم
 يُريدُ أنه
 سقيم القلب

لكفرهم • فَراغَ إلى آلِهَتِهِمْ

مَالَ إليها خفْيَةً لِيُحَطِّمَهَا

ضَرْباً بالْيَمِين
 بالْقُوَّةِ

■يَزِفُونَ يُسْرِعُونَ يُسْرِعُونَ

■ بَلَغ مَعَهُ السُّغْنِي درجة الغَمَلِ مَعَهُ أُسُلُمُنا
 اسْتُسْلُمُنا
 لأَثْرِهِ تعالَى
 صَرَعَهُ عَلَى
 شِقْهِ
 سَرَعَهُ عَلَى
 الْبُنْكُوهُ اللبينُ
 اللاختِيَارُ
 الخِيْنُ . أو
 الليننُ . أو
 الخِيْنُ . أو
 الخِيْنُ . أو
 بنِيْنِ . أو
 أَسُلُمُونُ يَنْهُونُ مِنْهُونُ مِنْهُو

الصنم

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ (آنَ ) وَنَكَ يْنَكُ أَن يَتَا بُرَهِم وَ الْأَنَّ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ مَا يَا كَذَاكِ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ آلِينَ إِنَّ هَذَالْمُوَ ٱلْبَلَتُو الْمُبِينُ لِإِنْ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ لَاللَّهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْنِيُ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الْنِيُ كَذَٰ لِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ النَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّنلِحِينَ النَّنِ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اللهِ وَلَقَدْمَنَ اللهُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اللهُ وَلَقَدْمَنَ المَاكَا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللَّهِ وَبَعِّينَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْغَلِينَ الله وَءَانَيْنَهُمَ ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ إِنَّ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهِ وَتُركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرينَ الله سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ الله إِنَّاكَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ الْآَلُ اللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبَّءَ ابنا يِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ

= لَمُحْضَرُونَ تُحضيرهم الزّبانيةُ للعذاب = إلياسين إلياسَ أو إلياسَ وأتباعه ■ الْغَابِرِينَ الباقين في العَذَاب ■ دَمُّونا الآخرين أَهْلَكُنَاهُمْ ■ مُصِبحينَ دَاخِلِينَ فِي الصَّباحِ ■ أَبْق: هَرَبَ المشخون: المثلو ■ فساهم فَقَارَعَ مَنْ فِي الفُلْكِ ■ المدخضين المَغْلُوبين بِالقُرْعَة ■ فَالْتَقَمَهُ الحوث

الاجزاب الجزاب المجالة المجالة

أبتلعه

هُوَ مُلِيمٌ
 آتِ بِمَا يُلامُ عليه
 قَتَبُدُناهُ بِالْعَرِاءِ

طَرَحْنَاهُ بالأَرْضِ الْفَضَاءِ

■ يَقْطِينِ قيل : هو القَرْعُ المعروفُ

■ إفكِهِم

كَدِبِهِمْ المُطفّى أُخْتَارَ

فَكُذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْأَنَّا وَتُركِّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآَيُ سَلَكُمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ الْآَيُ إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ بَعَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ١ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَامِرِينَ فَيْ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ فَيْ وَإِنَّكُمْ لَنَكُرُ لَنَكُرُ وَنَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ الْآ وَبِأَلْيَلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْآ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَلِيُ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ النَّافَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ إِنَّ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِمٌ اللَّهِ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَنَبَذْنَاهُ بِأَلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ لَا فَأَبَاتُنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقَطِينِ الْفَا وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ الْفَا فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ النَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْحِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَهِدُونَ اللَّهِ أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ وَلَد ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ النَّهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ النَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ سُلْطَانُ
 خُجُّةٌ وَبُرْهَان

■ الْجنَّة

الملائكة

= إنَّهُمْ

لَمُحْضَرُونَ إِنَّ الْكَفَّارَ

لَمُحْضَر وَ فَ لِلنَّار

■ بفاتنین

بمُضلِّينَ أحداً عمال الجُجم

دَاخِلُهَا

الصَّافُون

أَنْفُسَنَا فِي مَقَامِ العبادةِ

= المُسَبِّحُونَ

الْمُنَزِّ هُونَ الله تُعالى

الله بعالى عن السوء

= بسّاختِهم

بِفِنَائِهِمْ والْمُرادُ: بهمُ

زب العِزَّةِ

الْغَلْبَةِ وِ الْقُدْرَة

مَالَكُورَكِيْفَ تَحْكُمُونَ الْآَفِيُ أَفَلا نَذَكُّرُونَ الْآَفِي أَمْ لَكُور سُلْطَانٌ مُّبِينُ النَّهُ فَأْتُوا بِكِنْبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّهُ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ أَلِحِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ عَمَّا مُنْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأِنْ إِلَّاعِبَادَ أُلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْإِنَّ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ اللَّهُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ آتِنا إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ آتِنا وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ إِنَّا لَوَانَّا لَنَحَنُّ الصَّافُّونَ (١٠٠٥) وَإِنَّا لَنَحَنَّ ٱلْمُسَبِّحُونَ عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (إِنَّا فَكُفُرُوا بِعِينَ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ (إِنَّا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمْ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ الآلِا فَنُولٌ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الْأِلَا وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُصِرُونَ (الله المُعَدَابِنَايَسْتَعْجِلُونَ الله فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الإِنا وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الْإِنا وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُصِرُونَ الله المُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ اللهِ اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ ا وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ المُورَةُ صِّنْ إِلَى الْمُعَالِقُ صِنْ إِلَى الْمُعَالِقُ صَالِحًا الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّالِمِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ



عِزُة
 عِزُة

تكَبُّرِ عَنِ الحَقِّ • شِ**فَاق**ِ

مُخَالَفَةِ للهِ وَلِرَسُولِهِ

كُمْ أَهْلَكُنا
 كثيراً أَهلكُنا

أُمَّةِ • لات جين

مَنَاصِ لَيْسَ الْوَقْتُ وَقْتَ فرارِ

عُجَابٌ
 بُليعٌ فِي الْعَجَبِ
 الْمُلأُ مِثْهُمْ
 الْمُلأُ مِثْهُمْ

الوُجُوهُ من قُرَيْش آمْشُواً

سيروا عَلَى طريقتِكُمْ اختلاقً

كَذِبٌ وافتراءٌ منه الأسباب الأسباب المعارج لل

السَّمَاءِ - جُنْدُ مُجْتَمَعٌ حَقِيرٌ

أو الأؤتاد
 الجنود أو المباني
 القويَّتَيْن

أصحاب الأيكة
 الْبُقْغة الكَثِيفة
 الأشجار

ما ينظر ما ينتظر

ما ينتظر ع صينحة واحدة

نَفْخَةُ الْبُغْثِ

تُوَقِّفِ قَدْرَ ما بينَ الحلبَتَيْنِ

قطناً
 تُصِيبَنا من
 العذاب

ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُددَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللَّا إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ, يُسَبِّحْنَ بِأَلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (إِنَّ وَالطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّ بِ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ لُهُ الْحِكْمَة وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ إِنَّ ﴿ وَهَلَ أَتَنْكَ نَبُوُّ الْخَصْمِ إِذْ تَسُوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابِ إِنَّ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاقُ دَفَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُوا لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَالْهَدِنَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ (١٠) إِنَّ هَنْ ٓ أَخِيلُهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةً وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَرَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (إِنَّ قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كُثِيًّا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَا وَدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ وَخَرَّرَاكِعًا وَأَنابَ ا الله عَنْ فَعُفَرُنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسْنَ مَعَابِ إِنَّ يَكُ الْوَدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ ٱلْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

المجدة

ا ذَا الأَيْدِ القُوَّةِ فِي الدِّينِ

الله أوّاب رُجُّاعُ إلى الله الله تَعَالَى

بالغشي والإشراق
 آخر النهار

ووقت الشروق

ربنع الحنزت 27

تشددنا مُلَكَهُ قُوَّيْناهُ بأسباب القُوَّة

■ الْحِكْمَةَ: النُّبُوَّةِ
■ فَصْلَ الخِطَابِ

مَا بِهِ الفَصْلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالباطِلِ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ

> عَلُوْا سُورَهُ وَتَزَلُّوا إليْهِ • بغي بَعْضُنّا

تَعَدُّى وَظلمَ • لَا تُشْطِطُ:لا تَجُرُ فِي حُكْمِكَ فِي حُكْمِكَ

> ■ سواء الصراط وسط الطريق

> > المستقيم

أكفأنيها
 انْزِلْ لِي عَنْهَا

يان ■ غرُني ناز منت

غَلْبَنِي وَقَهَرَنِي الخُلطَاءِ:الشُّرَكَاءِ

= فَتَنَّاهُ

ابْتَلَيْنَاهُ وَامْتَحَنَّاهُ

· رَاكِعاً: سَاجِداً للهِ

أَنَابَ: رَجْعَ إِلَى
 الله بالتُوبة

نان) ﴿ تفخيم الراء الله

لَرُلُفَى: لَقُرْبَةً وَمَكَانَةً

إخفاء، ومواقع الفَنْة (حركتان)
 النفام، ومالا بلفظ

صد ۴ حرکات لزوما ● مدّ۲ او ۱ او ۲جوازاً
 صدّ ۱ واجب ۱ و ۵ حرکات ● مد حرکتان

حُسْنَ مَآبٍ: حُسْنَ مَرْجِعٍ في الآخرة

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يُوْمَ ٱلْحِسَابِ (أَنَّا

= فَوَيْلُ: هَلَاكِ = أَوَّابٌ: كثيرُ

الرُّجُوعِ إليهِ تَعَالَى

الصَّافِتاتُ: الحيول الواقفة على ثلاث وطرفِ حافرالرابعة

■ الْجِيَادُ: السَّرَاعُ
 والسوابِقُ فِي الْعَدْوِ

أُخبَنتُ: آثرُث
 أُخبَنتُ: آثرُث

■ خُبُ الخيرِ حُبُ الخَيْلِ

عن ذِكْر رَبِّي لأجله تعالى تَقْوِيَةُ لدينِهِ

قَوَارَتْ بالحجابِ
 غَابَتْ عن البَصرَ

■ فَطَفِقَ فَشَرَ عُ وَجَعَلَ

ويرب السوق : بسيفائها

فَتَتًا سُلَيْمَانَ
 ابْتَلَيْنَاهُ وامْتَحَنَّاهُ

ابتليناه والمنخناه جَسِداً

شِقُ إِنْسَان وُلِدَ لهُ
النَّابَ: رَجَعَ إِلَى
اللهُ تَعَالَى

رُخاء خَيْثُ
 أُصَابَ: لَيْنَةً أُو
 مُنْفَادةً خَيْثُ أُراد

منهاده حيث اراد عَوُّاصٍ: في البحْرِ لاستخراج نَفَائِسِهِ

الأصنفاد: الْقُيُودِ
 أو الأغلال

او الاعلال ينصب وعَذَاب بتَعَب وضُرً

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ
 إضْرِبْ بَهَا
 الأَرْضَ

هَذَا مُغْتَسَلٌ
 مَاء تَغْتَسِلُ بِهِ،
 فيه شفَاؤك

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَّاذَ لِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ اللهُ أَمْ خَعَلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَأَلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَأَلْفُجَّادِ المُنْ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبَّرُواْءَ ايكتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ وَوَهَبْنَالِدَاوُرُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ النُّ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيُّ الصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ النَّ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَنْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّ حَتَّىٰ تُوارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ الْآِلُ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخُابِ الشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُّ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَكَا أَثْمَ أَنَابَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأُحَدِمِّنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (وَ اللَّهُ عَدِي اللّ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ الآي وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ الْآَيُ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الآَيُ هَنذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أُوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَيَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَعَابِ إِنْ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَنِي مَسَنِي ٱلشَّيْطِنُ

بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ إِنَّ ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَنَامُغُسَّلُ بَارِدُّ وَشَرَابُ الْ

قَبُّضَةُ من قُضَّبَانِ أولى الأيدي أصحاب القوة في الدِّين **■أخلَصْنَاهُمُ** بخالصة خصصناهم بخصلة لا شؤب فيها وقَاصِرَ اتُ الطُّرْفِ لا يُنظرُ نَ لغير أزواجهن ■أثر اب مستويات في الشباب والحسن ∎نقاد اتقطًاع وفناء ويَصْلُونهَا يَدْخُلُونَهَا أُو يقاسون خرها

المهاد الْفِرَاشُ ؛ أي المستَقَرُّ خميم: ماء بالغ عهاية الحرارة **عَمَّاقَ**: صديدً يُسيل مِنْ أَجْسَامِهِمْ أزواج: أصناف جَمْعٌ كَثِيفٌ « مُقتَحِمُ مَعَكُم دَاجِوْ مَعْكُمُ النَّارَ قَهْراً (الا مرخبا بهم لارْخُبَتْ بهم النارُ ولا اتَّسَعَتْ ■صالوا النار

> دَاخِلُوهَا أُو مُقَاسُو حَرُّهَا

وَوَهَبْنَالُهُ وَاهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ النَّهُ وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْتًا فَأَضْرِب بِّهِ وَلَا تَعْنَتْ إِنَّا وَجُدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَأَذَكُرْ عِبْدُنَا إِبْرَهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرِ (إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ إِنَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ (١٠) وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلِ وَكُلِّينَ ٱلْأُخْيَارِ ﴿ عَالَا هَا الْأَخْيَارِ ﴿ عَالَمَ الْأَكْ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ (إِنَّا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ الن مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةً وَشَرَابِ (إِنَّ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةً وَشَرَابِ (إِنَّ اللهُ ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْراكُ إِنَّ هَنذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ إِنَّ هَلَذَالَرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (إِنَّ هَلَذَا وَإِنَّ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّمَ عَابِ الْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ الْ هَادُ الْ هَادُ الْ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقُ (٧٥) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مِأْزُوجُ (١٩) هَنَدَافُوجٌ مُّقَنَحِمٌ مَعَكُمُ لَامَرْحَبَاجِمُ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (اللهُ قَالُواْ بِلُ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَا فَزِدُهُ عَذَا بَاضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ إِنَّ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصِلُ الْآَلِيَ إِنَّا ذَالِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ (إِنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ (فَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ (فَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ الْآَيُّ قُلُهُونَبُوُّا عَظِيمُ النَّهُ أَنتُمُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْصِمُونَ اللَّهِ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِي خَالِقُ ابْشَرَامِن طِينِ (إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ مِسْجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلْيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِلْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ قَالَ يَنْإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (اللهُ قَالَ أَنَا خَيْرُمِينَةً خَلَقَنْنِي مِن تَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ شَي إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ شِي قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوبِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّهُا

سبخريًا
 مَهْزُوءً بِهِمْ
 عَادَ شَاعَاتُهُ

زاغث عنهم
 مَالَتْ عنهم

الغالين
 المستحقين
 للعُلُون

للعلو والرَّفْعَةِ

■ زجیمٌ طرید

فَأَنْظِرْنِي
 أَمْهِلْنِي

قَبِعِزَّتِكَ
 قَبِسُلُطَانِكَ

وَقَهْرِكَ • لأُغْرِينَّهُمْ

لأصلتهم

المُتَكَلِّفِينَ الْمُتَصَنَّعِينَ الْمُتَصَنَّعِينَ الْمُتَقَوِّلِينَ الله عَلَى الله

قَالَ فَأَخْقُ وَأَخْقُ وَأَخْقُ أَقُولُ إِنْ كُلُ مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنهُمْ أَجْعَينَ أَجُو وَمَا أَنَا مِن لَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْو وَمَا أَنَا مِن لَكُمُ عِلَيْهِ مِنْ أَجُو وَمَا أَنَا مِن لَكُمُ عِلَيْهِ مِنْ أَجُو وَمَا أَنَا مِن لَكُمُ عِلَيْهِ مِنْ أَنْ مُو إِلّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ الْأَنْ وَلَنَعْلَمُن نَبَأَهُ بِعَدَ حِينٍ اللهُ اللهُ وَلَن عَلَيْهِ مِن اللهُ وَلَي عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَلَي عَلَيْهِ مِن اللهُ وَلَي عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَلَي عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَي عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ وَلَي عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ عِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلَي عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ أَمِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمُ مُنْ أَمْ اللّهُ مُنْ أَمُ مُنْ أَا مُنْ مُنْ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُن مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ اللّهُ مُنْ أَمُن مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمُا مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ اللّهُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ لِلْمُنْ مُلُولُ مُنْ أَمُ مُلِلْمُ مُنْ أَمُا أُمُ مُنْ أَمُ مُن مُنَا مُنَا مُنْ مُنْ مُنْ م

سُونَةُ النَّاكِ الْمُحْدِدُ

بِسَ السَّهُ الرَّمْ رَالِيَّ

تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ إِنَّ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَأُولِياءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَاذِبُّ كَفَّارٌ ﴿ لَيْ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا لَّاصَطَفَى مِمَّا يَغْلُقُ مَايَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلْيَـٰ لَعَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ

يُلْفُهُ عَلَى

التُّهَارِ فَقَظُهُرُّ الظُّلْمَةُ

> الع الغَثَّة (حركتان) في نفخيم ال الفظ فلقة

مد ٦ حركات لزوما ٥ مدة اوغاو ٦ جنوازا مدواجب ٤ او ٥ حركات ٥ مد حسركنسان

كُلُّ عِبْرِي لِأَجِلِ مُّسَمِّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ الْغَفَّرُ الْ

أَنْوَلَ لَكُمْ
 أَنْشَأُ وأَحْدَثَ
 لأجلِكم
 الإبلِ والبقرِ
 والضأن والمعرِ
 ظلَمَةِ البُّطُن
 والرَّحِمِ
 والمَسْيعَةِ
 والمَسْيعَةِ
 فَاتْمُ تُصْرَفُون
 فَكيف
 فَكيف
 عن عبادته
 عن عبادته



لا تنزر وازرة
 لا تخيل
 نفس آبنة
 منييا إليه
 زاجعاً إليه

مُسْتَفِيثاً بِهِ مُسْتَفِيثاً بِهِ عُوْلَة بِعُمَةً

أَعْطَاهُ نِعْمَةً عظيمةً أنذاداً

أُمُثَالاً يعبدُهَا مِنْ

يعبدها مِن دُونِهِ تعالَى

هُو قَانِتٌ
 مُطيعٌ خَاضِعٌ

آناءَ الكَيْلِ
 ساغاته

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزُواجٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَحَكُمْ خَلْقًامِّ الْبَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِّ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ إِنَّا إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ إِنَّا إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللهَ عَنيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ) ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِا نَسَانَ ضُرُّدُ عَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُو أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِللهِ أَندَادًا لِيْضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب ٱلنَّارِ (أَ) أُمَّنْهُوَقَنِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمَا يَحُذُرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَدُّ إِنَّمَا يُولَقَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ إِنَّ طُللٌ من الثّارِ
 أطبّاق منها ،
 كَثِيرة مُتَرَاكِمَةً

الجئتئبوا
 الطَّاغُوت
 الأَوْثَانَ

والمعبُّوداتِ الباطلة

 أنابُوا إلى الله رَجَعُوا إلى
 عبادته وحدَه

◄ حَقَّ عَلَيْهِ
 وَ جَبَ وَثَبَتَ
 عَلَيْه

الَّهُمْ غُرَفٌ منازلُ رفيعةٌ

في الجنة • فَسَلَكُهُ يَنَابِيغِ أَدْخِلَهُ في غُمُون

أَدْخَلَهُ فِي عُيُونِ وَمَجَارِي

المنهج الم يمضي إلى أقصى غايته

يَجْعَلُه حُطاماً يُصنيرُهُ فُتاتاً

متكسرا

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُعْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ آيَا قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم الله أُعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي إِنَّ فَأَعْبُدُ وَامَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ عَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠ الْمُرِينُ اللَّهُ مَن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِّن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ إِنَّا وَالَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّعْوَتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنابُو ٓ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَيَّ فَبُشِّرْعِبَادِ الْآَلُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ إِنَّا أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوَا رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّنِيَّةٌ تُجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ ١ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنكِبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ زَرْعًا تُغْنَلِفًا أَلُوَنُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكْهُمُ صَفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ الْمُ لَبَبِ اللَّهُ الم أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَى فَهُوَعَلَى نُورِمِن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ الْأَلَا ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْلَبَا مُّتَشَيْبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (اللَّهُ عَنْ هَادٍ مُوعَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّه ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَاكَّنَّمُ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّا هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ (إِنَّ فَأَذَا قَهُمُ أَللَّهُ ٱلَّخِرْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَقَدْ ضَرَّبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ الْإِثَا قُرُءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوج لْعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْإِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا أَهُ مُتَسَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَالًا ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَبِّكُمْ تَخْصِمُونَ اللهُ

فَوَيْلُ
 مَلَاكُ

كِتَاباً مُتَشَابِهاً
 في إعجازه

و هدایته و خصائصه

مثاني

مكُرُّراً فيه الأحكامُ والمواعِظ

وغيرهُما وغيرهُما • تَقْشَعِرُ مِنْهُ

ئضُطَرِبُ ئضُطَرِبُ وئرُتعِدُ من

هَيْبَتِهِ • الْخِزْيَ الذُّل والهوانَ

> ■ عِوْج الحتلاف

واختلالٍ واضطِرَاب

مُتَشَاكسُونَ مُتَنَازعُونَ مُتَنَازعُونَ

شيار عو. شرستو الطّباع

سَلْماً لِرَجْلِ
 خَالِصاً لَهُ

من الشركة



مَنُوىُ

 لَلْكَافِرِينَ

 مَأُوىُ وَمَقَامٌ

 أَخْرِ النِّيمُ

 أَخْرِ النِيمُ

 حَسْبِي اللهُ

 كَالنِّيمُ فِي جميع

 مَكَانَيْكُمُ

 الْمُنْكِينِ فيها

 مَكَانَيْكُمُ

 مَكَانَيْكُمُ

 المُنْمَكِينِ فيها

 مُخُويهِ

 يُخُويهِ

 يُخُويهِ

، يُحلُ عليه

يجب عليه

اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِأَلصِّدْقِ إِذْجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْكَفِرِينَ الْ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ الْآَهُ الْمُنَّقُونَ ﴿ الْآَهُ الْمُنْقُونَ لَهُم مَّايَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ عَندَادُ اللهُ عَندادُ الهُ عَندادُ اللهُ لِيُ كَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلنَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحُوفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِل ٱللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ ٱلْيُسَ ٱللهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفَامِ الْآيُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللهُ بِضُرِّهِ لَهُنَّ كَشِفَتُ ضُرَّهِ عَ أَوْأَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَكَيْدِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ شَيَّ قُلْ يَـ عَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَلِمِلٌ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ الْآَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُعَمَّ اللَّهُ

ا الشمارات الفرائد والفرائد عن التوحيد فاطر مربيد ع مربيد ع مربيد ع مربيد و يطلبون الفرائد و الفرائد و

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِأَلْحَقَّ فَمَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ إِنَّا أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا قُل لِللهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٤ وَإِذَا ذُكِرُ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْأَخِرَةً وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بِينَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُونَ شَ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَدُ مَعَهُ لَا فَنْدَوْ ابِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ اللَّهِ

حَاق بهم

 نَزَلَ أُو أَخاط بِهم

 أَعُطُنِنَاهُ نِعْمَةُ

 عظيمةُ

 عظيمةُ

 عظيمةُ

 النَّعْمَةُ امتحان

 وابيتلاءُ

 فايتين من الْعَذَابِ

 يَهُبُورُ مِنْ

 قَالِيْنِينَ من الْعَذَابِ

يُضَيِّفُهُ عَلَى من يَشاء • أُسُرُ فُوا

نَجَاوَزُوا الحَدُّ في المعاصي الا تقْنَطُوا لَا تَئِشُسُوا

أنيبُوا إلى ربْكُمْ
 آرْجعُوا إلَيْهِ بالتوبة

م أسلموا له

أُخْلِصُوا لَهُ عِبَادتكم

عَنْدُ ...

ُ فَجُأَة ﴿ يَا خَسُونَا

يًا نُذَامَتِي

= فرطت

قصرت

الله على جنب الله

في طاغتِهِ

وَخَقُّهِ تَعَالَى

■ السَّاخِرين

المستهزئين بدينه وأهله وكتابه



عد ٦ حركات لزوما ٠ مد٢ او او ٦ جبوازا
 اخفاء، ومواقع الغناة
 مد واجب٤ او ٥ حركات ٠ مد حسركنسان

عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ (أَنَّ عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ

أَوْ تَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هَدَنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايْتِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ (إِنَّ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ (إِنَّ وَيُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ٱلْكَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُويَ لِّلْمُتَكَبِّينَ إِنَّ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَلُونَ إِنَّ وَلَقَدَ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنً أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ الْآَيَ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ وَمَاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ يُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ الْآ

رَجْعَةُ إِلَى الدئيا 🗷 مَثْوِي للمتكبرين مَأُوئي ومقام لهم ■ بمفارتهم بقوزهم وظفرهم بالبغبة له مقالید مفاتيح خزائن ■ ليحبطنَ غملك لَيَبْطُلُنَّ عَمَلُكُ ■ مَا قَدْرُوا الله مَا عَرْفُوهُ . أوماعظموه ■ قَبْضَتْهُ ملكة ■مطويّات مَجْمُو غَاتُ كالسنجأ المطوي

■ كُرَّةً

■ الصّور القرن ■ فصعة مَاتَ ■ وُضِعَ الكتابُ أغطيت صحف الأعمال لأربابها = زُمْراً جماعات مُتَفَرِّقَةً = خَفَتْ وجبث ■ نشبواً تئزل

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامْ يَنْظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِلْيَءَ بِأَلْتَبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْأُنَّ وَوُفِيّيتُ كُلُّ نَفْس مّاعَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ الْإِنَّ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّ إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهُ آلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُاْقَالُوا بَلِيَ وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الله قيل أدْخُلُو الْبُوب جَهَنَّهُ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِئْس مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِنَ اللَّهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْارَجُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنْهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ الْآَثِ

ع خافین مُخدِقین مُحیطین



غافر الذنب
 سَاتِره

قَابِلَ التَّوْبِ
 التَّوْبَةِ من الدَّنْب

ذِي الطُّولِ
 الْغِنَى
 الْغِنَى

أو الإثمَّام قَلا يَغُرُونُكُ

فَلا يُخْدَعُكَ

تَقَلَّهُمْ
 تَنَفَّلُهُم سالمين

غانمين

لِيُدْ حِضُوا
 لِيُبْطِلُوا ويُزيلوا

◄ ځَقْث
 و چَنِث

قِهم غذاب
 الْججيم
 اخْفُظْهُمْ منه

وَتَرَى ٱلْمَلَيِكَةَ مَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُصِى بَيْنَهُم بِأَلْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ آفَا

## المُولِة بِعَافِلًا اللهِ المَّائِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّائِلِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَائِمُ المَّالِي المَّامِلْ

بِسُ لِيسَّهُ الرَّمْلِ الرَّمْلِيلِ الرَّمْلِ الرَّمْلِ الرَّمْلِ الرَّمْلِ الرَّمْلِ الرَّمْلِ الرَّمْلِيلِ الرَّمْلِيلِ الرَّمْلِ الرَّمْلِيلِ الرَّمْلِيلِ المُعَلِيلِ المُعَلِيلِ المُعَلِيلِ المُعَلِيلِ المُعِلْ المُعِلْ المُعْلِيلِ المُعِلِيلِ المُعِلْلِ المُعِلْلِ المُعِلْلِ المُعِلْلِ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ الْعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمِ المُعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

حم اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلَمِ اللَّهِ عَافِر ٱلذَّئِبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ اللَّهِ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّت كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِم مَ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا مِا لَبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِدِٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكُنْفَ كَانَ عِقَابِ (أَنَّ وَكَذَ لِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَعِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَالْحَجِمِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَذَا بَالْحَجِمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لَمَقْتُ اللهِ
 غَضْبُهُ الشّدِيدُ
 يُنيبُ

ا ينيب يَتُوبُ من الشَّركِ

يُلْقي الزوح
 يُنْزِلُ الْوَحْي

يُؤْمُ التَّلاقِ
 يُؤْمُ القِيَامَةِ

■ بَارِزُونَ ظَاهِرُونَ . أو خارِجُون من القُبُورِ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّعَاتِ يُوْمَبِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ إِنَّ ٱلنِّينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ إِنَّ قَالُواْ رَبُّنَّا أَمَتَّنَا ٱثْنَكَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ وَالْكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكِبِرِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنزِّلُتُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِبُ إِنَّا فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلُوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَيُومَ ٱلنَّلَاقِ (إِنَّ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

> ان) 🌰 تفخيم الراء 🌦 قنفلة

إخفاه، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 البغام، ومالا بلفظ

مد آ ۲ حترکات لزوماً في مد ۲ او ۱۶ و ۴جوازا
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات في مد حسرکنسان

ٱلْيَوْمَ يُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُعَفِي ٱلصُّدُورُ (إِنَّ لَيْ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَىءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ الْبَي ﴿ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهُ عَلَى بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَاتِنَا وَسُلْطُنِ مُّبِينٍ اللهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالِ شَ يؤم الآزفة

يُوْمُ القِيَامَةِ • الْحَنَاجِرِ

التَّراقِي والخلاقيم

■ كاظمين ممسكة غلى الغمَّ والكُرُب

عنجيم فريب مُشْفِق



خالِنة الأغين
 النَّظْرَة الخائنة

مٺها ■ واقي

دافع عنهم العذاب

اسْتَخْيُوا
 نساءهُم

استَبْقُوهُنَّ للخِدْمَةِ

 ضلال ضياع وبطلان عُذْتُ بِرَيْي
 اغتصنت به

تُعالَى

■ ظاهرين

غالبين غالين • بأس الله

ا باس الله عَدابِه

مَا أُريكُمُ
 مَا أُشيرُ عَلَيْكُمُ

دأب قؤم
 ئوح

غاذبهم عنوم الثناد يؤم القيامة

■ غاصم مانع ودافع وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلْيَدَعُ رَبُّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّحُمْ مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنْهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ (أَنَّ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأَرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أَهُدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّنْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (أَبَّ وَيَكْوَمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُومَ ٱلتَّنَادِ (آيَّ يُومَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُضْلِلُ لللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى

> 🏺 نفخيم الراء 🍏 ثلقلة

إخفاء، ومواقع الثَنَّة ، حركتان إ الثام ، ومالا بلفظ ● مد ٦ حـركات لرّوماً ﴿ مذَّ؟ اوءًاو ٦جـوازاً ﴾ مدّواجب٤ او ٥حركات ﴿ عدّ حــركتـــان

مُرْتَابٌ
 شَاكُ في دِينهِ
 بِغِيْرِ سُلْطَان
 بِغِيْرِ سُلْطَان
 بِغَيْرِ سُلْطَان
 مَثْرَم مَقْتاً
 بُغْضا
 غَظُم جداهُم
 مَرْحا
 فَصْراأ . أو
 بناء عالياً
 ظاهراً
 تباب
 خَسْران و هلاك

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْقَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمُّ كُبُرَمَقُتًا عِندَاللّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرِجَبَّارٍ (إِنَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهُمُنُ أُبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّهُ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ أُتَّبِعُونِ أُهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّسَادِ (١٩) يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْفَرَادِ الْآَثِيُ مَنْعَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجِنِّي إِلَّامِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَر أَوْأَنْثُ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّ



لا جرم
 خق وثبت
 أؤ لا محالة

■ لَيْس له دغوة مُسْتَجابَة أو

اسْبُجَابةُ دعُوةِ

مَرَدُنَا إِلَى اللهُ
رجُوعُنَا إِلَيه

تعالى

■ خاق

أخاط أؤ لؤل

غُدُوا وغشياً
 صباحاً ومساءً
 أو دائماً

مغنُون عنّا دافعُون أو حابلُونَ عنّا

﴿ وَيَكْتُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُورُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَّرِ (اللهُ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّادِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى أُللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ إِنَّ فَوَقَنْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَيُ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلتَّادِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَةُ ٱلِلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوۤ الْالَّالَاٰ اللَّالَاٰ اللَّالَالِيَّا اللَّالَاٰ اللَّالَالِيْنَ اللَّالَاٰ اللَّالَاٰ اللَّالَاٰ اللَّالَاٰ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّالَاٰ اللَّالَاٰ اللَّالَاٰ اللَّالَاٰ اللَّلْوَلِيْ الْمُعْمَلِقُواللَّالِيْنَ اللَّلْوَاللَّالِيْنَ اللَّلْوَاللَّلْوَاللَّالِيْنَ اللَّلْوَاللَّالَٰ اللَّلْوَاللَّذِينَ اللَّلْوَاللَّالِيْنَ الْمُعْلَقُولُ اللَّلْوَاللَّذِينَ اللَّلْوَاللَّذِينَ اللَّلْوَاللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللللَّالِيْنَ الْمُعْلَقُولُ اللَّلْوَاللَّذِينَ الللَّذِينَ الللَّذِينَ الللَّالْمُلْكِلَّالِيْنَ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِينَ اللَّمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّالِيلُونِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي الْمُ لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَأَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤ إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ قَدْحَكُمْ بَايْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللَّهُ

لغُنَّة (حركتان) فلقتيم الرا



قَالُواْ أُولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِ الْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَيْ قَالُوا فَادْعُوا وَمَادُعَةُ اللَّهِ اللَّهِ ضَلَال إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ إِنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرتُهُمْ وَلَهُ مُ ٱللَّعْ نَدُولَهُ مِ سُوء ٱلدَّارِ (أَنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابَ (إِنَّ اللَّهُ مُدًى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ( فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَابِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِٱلْعَشِّي وَٱلْابْكَرِ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَيْتِ ٱلله بِعَنْ يُرِسُلُطَ نِ أَتَا هُمُ إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلَّاكِبُرُ مَّاهُم سِالِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَخُلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خُلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآَيُ وَمَا يَسَتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّرُونَ الْمُ

يقُومُ الأشهادُ
الْملائكةُ
والرُّسُلُ
والمُؤْمِنُونَ
والمُؤْمِنُونَ
مَعْدِرَتُهُمْ
عَدْرُهُمْ
اعتدارُهم
اعتدارُهم
والمُعْشِيّ

أو ذائماً سُلُطَانِ حُجَّة و بُرْهَان

طرفي النَّهارِ .

سُولَة عَالَمًا ٠٤

الإزال في العندي

ذاخرين
 صَاغِرِين أَذِلَاءَ
 فأنى تُؤْفكُون
 فكَيْف تُصْرُفُون
 عن عبادتِه
 يؤفك
 يؤفك

■ فَتَبَارِكَ اللهِ تُعالى . أو كَثْرَ

العحق

أشلم
 أثفاد وأخلص

خيرة وإلحسالة

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةُ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ الْآَقُ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْ لَلِسَلِّكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ نَ شَا ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَفَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الله يَعْمَدُونَ كَانُوابِ عَايَتِ ٱللَّهِ يَعْمَدُونَ كَانُوابِ عَايَتِ ٱللَّهِ يَعْمَدُونَ اللهُ الله عَلَى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطّيّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَٱلْحَيُ لَا إِلَكَ إِلَّاهُوَفَ دُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْفَالَا اللَّهِ فَالْ إِنَّ نُهِيتُ أَنَّ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَ





هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَة ثُمُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمُّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَ بِلُغُو ٓ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّى مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَا لِلَهُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآأَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسَجُرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدَعُواْ مِن قَبِّلُ شَيْئًا كُذَ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الْكَفِرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْلِي اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهِ ٱدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِئُسُ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَ إِمَّا نُرِينَاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَّينَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْإِنَّا

كَمَالَ عَقْلِكُمْ وقوتكم ■ قضني أمراً أَرَادَهُ أنّى يُصْرَفُونَ كَيْفَ يُعْدَلُ بهم عن الْحَقّ ■ الأغلال القُيُّو دُ ■ الخميم الماء البالغ نهاية الخرازة ■ يسجرون يُحْرِقُون ظاهرا وباطنأ ■ تفرخون تبطرون وتأشرون ■ ثمر خون تَتُوسُعُونَ فِي الفرح والبطر ■ مَثْوَى المتكبرين مأواهم

ومقامهم

لَتَيْلُغُوا أَشْدُكُمْ

■ حاجة في صدوركم أَمْرُ أَذُا يَالَ تَهْتُمُونَ به

■ فمَا أَغْنَى عِنْهُمُ فما دفع غنهم

> ■ خاق بهم أحاط . أو ئزل بهم

 زأوًا بأستا شِدَّةً عَذَابِنَا

> ■ خلت مضث

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصَنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْغُولَ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ إِنَّ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓ أَكُثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَاعِنَدُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهُزَءُونَ (اللهُ فَلَمَّا رَأُوۡ اِبَأْسَنَاقَالُوۡ اَءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ ۦ مُشْرِكِينَ الْأِنِيُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ (مِنْ)

## المُورَةُ فَصَالَتَ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

بِسَ اللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

حمد الله تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهُ كَنْبُ فُصِّلَتَ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقُومِ يَعْلَمُونَ ﴿ ثَا كَالْمُونَ الْآَلُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ

أَكُثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ

مِّمَّالَدَعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ

فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَمِلُونَ إِنَّ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِّمِّتُلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّ

أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلُ

لِّلْمُشْرِكِينَ آلَّ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكَوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ

هُمْ كَفِرُونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجَرُّغَيْرُمَمُنُونِ إِنَّا ﴿ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادَادَادَالْكَرَبُ ٱلْعَالَمِينَ الْ

وَجَعَلَ فِهَارُوسِي مِن فُوقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُو تَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءَ لِلسَّآبِلِينَ إِنَّ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ المَّا

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُتِّيا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَ آأَتِّينًا طَآمِعِينَ اللَّهُ

مد ٦ حبركات لزوماً 🧑 مدّ او او ٦جبوازا 🛒 اخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 🚾 ومركتات 3 مدّ وحيركنسيان 🗸 🍀 🌏 مدّ واجب الأواقع الغُنَّة (حركتان) المعادد والمعادد والمعادد

■ فُصِّلَتْ آيَاتُه مَيْزَتْ وَنُوْعَتْ ■ أَكِنَّةٍ

أغطية خلقية ■ زقرٌ

صمم وثقل

= حجاب ستر وحاجر في الدِّين

■ وَيُلّ هلاك وخسرة

 غير ممثون غيرُ مقطوع

عنهم = أنداداً

أشكالاً من الأصنام تغبدونها

■ زواسيي جِيَالاً ثُوَابِتَ



= بَارَكَ فِيهَا

كُثّر خَيْرَهَا ومنافغها

= أقرانها أرزاق أهلها

■ سَوَاءَ تامّات

■ استوى

غمذ وقصند ■ هي دُخانٌ كَالدُّخَانِ

■ فَقَضَاهُنَّ أحكم خلقهن ■ أو خي كُوَّنَ أُو دُيُرَ أنذر ثكم صاعقة غذابأ مهلكأ وريحاً صرّ صراً شَادِيدَةَ الْبُرْدِ أو الصوت أيّام نجسات مَشْتُومَاتِ ■ أخرى أشد إذلالا العذاب الْهُون المهين ■ فَهُمْ يُوزَعُونَ

> سوابقهم ليلحقهم

> > تواليهم

فَقَضَا هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ إِنَّ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِوَثُمُودَ ﴿ اللَّهُ الرُّسُلُمِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لُوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ (إِنَّ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكَبُّرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْا أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايَاتِنَا يَجْحَدُونَ الْ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ يُحِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَعِينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَا عُ اللَّهِ إِلَى النَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ إِنَّا حَتَّى إِذَا مَاجَاءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْلُودُهُم بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَجْلُودُهُم بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

تنشقترون
 ئىشخفون

طَنَتُتُمْ
 اغْتَقَدْتُمْ

أرداكم
 أهلككم

مثوی لهم
 مأوی ومقام
 لهم

يَسْتَعْتِبُوا
 يَطْلُبُوا إِرْضاءَ
 رَبِهِمْ



المُعتبين
 المُجَابين إلى
 مَا طَلْبُوا

قَیْطنا لَهُمْ
 هَیْانا وسنینا
 لَهُمْ

◄ حَقَّ عليهمْ
 وَجَبَ وَثَبَتَ
 عليْهمُ

■ ٱلْغُوا فِيهِ
 ائتُوا باللَّغُو
 عند قراءته

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْناً قَالُوا أَنطَقَنا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ ظُنُّكُو اللَّذِي ظُنَنتُ مِرَبِّكُمْ أَرْدَ كُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ مَا فَإِن يَصْبِرُواْ فَأَلنَّارُ مَثُوكَ لَأُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَقَيْضَ نَا لَمُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّابَيْنَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْإِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسَمَعُوا لِهَا ذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ إِنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ خَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجْزَاءً مِمَا كَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَالًا نَامِنَ ٱلْجِنّ

وَٱلْإِنسِ بَعْعَلْهُ مَا تَعْتَ أَقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ الْأَسْفَلِينَ الْأَسْفَلِينَ

■ مَا تَـدُّعُونَ مَا تَطُلُبُونَ . أَوُ تثمثون 7 5 m مَنْوَلاً . أو رزْقاً و ضيافة • وَلَي حَمِيمَ صديق قريب يَهْمُمُ لأمرك مَا يُلْقَاهَا مَا يُؤتِّي هَذِه الخصلة الشريفة ■ يَنْزُغَنَّكَ يُصِينِتُك ، أو يَصْرُ فَنُكُ € نُزْغُ و سُوْسَةً . أو صارف - لا يسامون لا يملُون التَّسْبيح

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكَ أُلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ إِنَّ نَعَنُ أُولِيا وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١ اللَّهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيم اللَّهُ فَرُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيم وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آَيُّ وَلَا شَنَّوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّ عَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّ عَا إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ آتَ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَأُسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ فَإِنِ ٱسْتَحَكِّبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْعَمُونَ ١ ﴿ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْعَمُونَ ١

يَابِسَةُ مُتطامِنَةً ■ يُلْحدُون عَنِ الحَقِّ والاستقامة بلغة العجم ■ فِي آذانِهِمْ وَقُرُّ صَمَمٌ مانعً من سماعه • هُو عليهم عمي ظُلْمةً و شُبِهةً

خاشغة

 اهْتَزْتُ تحرُّ كَتُ

بالنَّبَاتِ و زنت التفخت

وغلث

يميلون

المجميا

■ مريب مُوقع فِي الزيبة والقلق

وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا آنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهۡ تَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْآيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَهُنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مُ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ ٱعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلدِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَميدِ إِنَ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبُلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمٍ الْأَيْ وَلُوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لُولًا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ﴿ ءَا عُجَمِيًّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاءٌ وَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُر وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَيْهِا يْنَادُوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدِ إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ (فَا مَّنْعَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَيُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ)

أكمامها
 أوعيتها

= آذَنَاك

أنحبرناك

■ مجیص مهرب و مفرً

سهر مې رسم ■ لا يستأنم

الإنسان

الايمل ولايفثر

■ فَيَنُوسٌ كثيرُ الياس

=غليظ

ظليل

نأى بجانيه

تباعَد عن الشُّكُر بكُلِّيْته

■ غريضٍ

كثير مستنبر

= أز أيْتُمُ

أثعيروني

■ الآفاق

أَقْطَارِ السَّمَواتِ والأَرْض

س مرية

شَكَ عَظيم

ا إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا اللهِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنَ أُنتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدِ الْإِنَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن يِّعِصِ إِنَّا لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنَ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِي إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنِيَّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضِ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (أَنَّ سَنُرِيهِمْ ءَاينِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( إِنَّ أَلا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلاّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطًا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ا 🍎 تفخیم الراء 👅 ثلقلة

إخفاء، ومواقع الغثة (حركتان)
 ادغام ، ومالا يُلفظ

🛖 منذ ۴ هـرکات لژومنا 🍓 منڌ او ۽ او ٢جنوازاً 🕳 مذواجب ۽ او ۾ حرکات 🌉 منا هـــرکٽـــــان

الشَّبُورَةُ الشَّبُورَكِ السَّبُورَةُ السَّبُورَكِ السَّبُورَ السَّبُورُ السَّبُورُ السَّالِي السَّبُورُ السَّبُورُ السَّبُورُ السَّبُورُ السَّبُورُ السَّبُورُ السَّالِي السَّبُورُ السَّبُورُ السَّبُورُ السَّبُورُ السَّبُورُ السَّالِي السَّبُورُ السَّبُولُ السَّالِي السَّالِي السَّبُولُ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِ بِسُـــــُولِلهِ ٱلرَّمْرِالرِّحِيدِ حمّ الله عَسَقَ الله كُذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوْتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِ لَّ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَ أُولِيآ ءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ النَّ وَكُذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُندِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَنُنذِرَيُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيذَ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَريقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِي يُدْخِلُ

■ يَتَفَطُّرُ نَ يتشققن من عظمته نعالي ■ أوْليَاءَ معبودات يزغمون نصرتها لهم = اللهُ حَفيظٌ عليهم رقيبٌ على أعمالهم ومجازيهم وبو کیل بمُوْكُولِ إِلَيْكَ أمرهم المُ الْقُرِي مَكَّةً ؛ أي أهلها ■ يُؤُمُ الْجَمْع يوم القيامة الله أنيت إليه أرجعُ في كل

الأمور

مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِّن وَلِيِّ وَلَانْصِيرٍ (١)

أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِنْ وَلِياءَ فَأَلَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيدِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمْهُ

إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

مُبْدعُ ..

نِذُرُوْكُمْ فِيهِ

يُذُرُوْكُمْ فِيهِ

يُكَثِّرُ كُمْ بِهِ

بِالتَّهِ الْدِ

فاطر ..

■ لهُ مَقَالِدُ

مفاتیخ خرائن.. نقُدرُ یُضیَّقُهٔ علی من

المام الجزب 1

شرع لكُمْ
 نيْن وسن لكُمْ

أقيموا الذين
 دين التوحيد ؛
 وهو دين

الإسلام • كثير

عظم وشق

■ يجتبي إليه
 يصعفي لدينه

**■ يُنيبُ** يُرجعُ ويُقْبَلُ

عليه • بغياً بينهُمْ

غداوة أو طلباً للدثيا

أريب
 أوقع في الريبة

والقلق • استقم

> الرَّمُ المنهج المستقيم

• لا خاجة

لا مُحاجَّة

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرْمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجَايَذُرَ وَكُمْ فِيدِ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى أَنَّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهِ لَذُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّا اللهُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَانْنَفَرَّقُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ إِنَّ وَمَا نَفَرَّقُوا إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ لُهُ مُربِ ١ فَلِذَ لِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَبَّعِ أَهُواءَ هُمْ وَقُلْءَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةُ بِيِّنْنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ يَحْمَعُ بِيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ يَعْمَعُ بِينَنَّا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (اللَّهُ يَعْمَعُ بِينَانًا وَإِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

> قع الغُنَّة (حركتان) • تاخيم الرا د تنفع • تنفية



خَجَتْهُمْ دَاحِضةٌ
 باطِلةٌ زائلةٌ

■ الميزان

الْعَدُلُ والتَّسُوية 
مُثَنَفَقُونَ مِنْها

خَالِفُونَ مِنْهَا مع اعتنائهم بها

■ يمارون في

الساعة يُجَادِلُونَ فِيهَا

لطيف بعباده
 بارٌ زفيق مهم

حرث الأخرة

توابها • زۇطات

الجنات محاسنها

وملاذها

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُعَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَبِيمَ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِيدً اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِنْبَ بِالْخَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِبُ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ أَوَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ ٱلْقَوى الْعَزِيزُ الله من كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوَّ يِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَاللَّهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَلَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَمْهُم مَّايشَآءُونَ عِندَريبِهِم ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ

 يقترف يكتسب لغوا لطغوا و تحبروا او لتظالموا ينفدر ينفدر ينفوا ينسوا من نزولد فرق و نشر بمفجزين العالاب ذَلِكُ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتُّ قُلَّا أَسْعُلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ إِنَّ ٱمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَغَيْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكُلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يَفْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ ﴿ وَإِنَّا لَهُ مَا نَفْعَ لُونَ ﴾ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَالْكُفِرُونَ لَمُهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًابَصِيرُ اللهُ وَهُوَ الَّذِي يُنزِّلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُرَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ الْبُلَّ وَمِنْ عَايَلِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِثَّ فِيهِمَامِن دَآبَّةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ إِنَّ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ الْأَلْ

وَمِنْ ءَايكتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لْأَعْلَامِ (أَنَا إِن يَشَأْيُسُ كِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَىٰظُهْرِوْ عِلَىٰ فَهْ رَوْ عِلَىٰ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَكُورِ المُنْ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ النَّ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَلِنَا مَا لَهُمُ مِن يَحِيصِ (وَبَا فَا أُوتِيتُم مِن شَيءٍ فَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرُوا أَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوكُّلُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ (إِنَّ وَأَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُهُمُ يَنْفُصِرُونَ (أَنَّ وَجَزَّ وُاسِيَّتَةِ سَيِّتُهُ مِّثْلُهَا فَمَنْعَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّا وَلَمَنِ ٱلنَّصَر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَيْهِ كَمَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَيَاكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ المُعْ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن أَبِعَدِمْ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلِ

■ الُجوار السُّفُنُ الْجارِيَةُ

■ كالأغلام كالجبال أو

الغُصُور قفظُلُلُن رواكد توابت

أيوبقهن
 أيهاكهن

بالريح العاصفة ■ محيص

مهُرب من الُعداب

الفواحش ما عظم فُنْخد من اللُّنُوب

■ أمُرْهُمُ شُوري بنساورُون فيه

أصابهم البغي
 نالهم الطلم

ینتصرون
 ینتفشون

■ ينځون بُفُسدون خاضعین 
 مُنْ طُرُف خفی 
 مَنْ طُرُف خفی 
 منحریك 
 ضعیف 
 نکیو 
 نکیو 
 نکیو 
 نکیو 
 بیطر لاخلها 
 بیطر لاخلها

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّينظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو آإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ فِيمِ فِي وَمَا كَانَ لَمُم مِّنَ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ ٱلسَّيَجِيبُولُ لِرَيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّلَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيوْمَبِ ذِوَمَالُكُم مِّن نَّكِيرٍ اللَّا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذًا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايشاء يَهُ لِمَن يَشَاء إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ إِنَّ أُويُرُو جُهُمْ ذُكُوانًا وَإِنسَا وَيَجُعَلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (أَنَّ)



■ زوحاً قُرْآنا . أَوْ رَحْمَةَ

■ الإيمانُ الشّرائعُ التي لا تُعلمُ إلا بالوحْي

أمّ الكتاب
 اللّؤ ح المخفوظ
 أو العلم الأزلق

أفنظرب غنكم
 لزيل ولنځي
 عنكم

الذّكر
 القرآن أوالو شي

■ صفحا

إغراضا عنكُمُ

حكم أرسلنا

كثيراً أرسلنا

الأؤلين

الأمم السابقة عثل الأولين

قصَّتُهُمُّ الْعجيبةُ مهداً

فراشاً للاسْتقرار عليُها

سُبُلا
 طرقا نسلُكُونها

المُورَةُ الْجَرُفِيَ الْحَرَافِي الْحَالِقِي الْحَرَافِي الْحَرَا

بِسَدِي اللهِ الرَّمْوِالرَّحْدِ

حمّ ( وَ الْكِتَبِ الْمُبِينِ فِي إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْا عَرَبِيّا لَعَلَّكُمُ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلَّكُمُ الْقِحَدُمُ تَعْقِلُونَ فِي أَوْلِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَالَى حَكُمُ الدِّحْرَصَفَحًا لَعَالَى حَكَمُ الدِّحْرَصَفَحًا لَعَالَى حَكَمُ الدِّحْرَصَفَحًا لَعَالَى حَكَمُ الدِّحْرَصَفَحًا الْعَالَى حَكَمُ الدِّحْرَصَفَحًا الْعَالَى حَكْمُ الدِّحْرَصَفَحًا الْعَالَى حَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

( فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُولِينَ

الله وَلَيِن سَأَلْنَهُ مِمَّنْ خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مُمَّوْنَ مِن اللَّهُ مُمَّانًا مُصَالِقُولُولُنّا مُمَّانًا مُمَّانًا مُمَّانِعُولُ مُمَّانًا مُمَّانًا مُمَّانًا مُمَّانًا مُمَّانًا مُمَّانًا مُعْمِلًا مُمَّانِعُ مُمَّانًا مُمَّانًا مُمَّانًا مُمَّانًا مُمّانِعُ مُمَّانًا مُعْمِلًا مُمَّانِعُ مُمَّانًا مُعْمِلًا مُعْمِ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

مَّ إَشْفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) مَّ تَقْحَيِم الغُنَّة (حركتان) مَّ تَقَلَّة الْعُمْد ومالاً بِلَقْطُ

مد ۲ هرکات فزوماً و ما۲ نوغاو ۲ جوازا
 مد واجب ۶ نو هجرکات ه مد حسرکنسان

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَاتَرَكَبُونَ إِنَّ لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ. ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ﴿ آَنَّا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ إِنَّ وَجَعَلُواللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ إِنَّ أَمِ أَتَّخَذَمِمَّا يَغَلْقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ شَ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُ مُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمُ اللهُ أَوَمَن يُنَشَّؤُ افِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُيِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِمِ كُهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ يُهُمْ وَيُسْعَلُونَ إِنَّ وَقَالُوالُوشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبُدُ نَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ (أَنَّ الْمُ عَانَيْنَ هُمْ كِتَابًامِّن قَبُلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ إِنَّ بَلُقَالُوا

■ مَاءُ بِقَدْرِ بتقدير محكم ■ فأنشر نا به فأحيينا به ■ خلق الأزُّواج أوجذ أصناف انخلوقات وأثواغها ■ لفستووا تستقروا ■ مُقْرِنِين مطيقين ضابطين أصفاكم بالنين أخلصكم وخصَّكُمْ بهم = كظيم مُمُلُوءٌ غَيْظاً وغَمّا • يُنشأ في الجلية يُربِّي فِي الزِّينَةِ والنعمة

 الخصام المخاصمة والجدال

= نخرصون يَكْذِبُونَ ■ أُمَّةٍ

مِلَّةٍ وَدِين

إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّ هُمَدُونَ (أَنَّ)

وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابِآءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَا ثَرِهِم مُّقْتَدُونَ إِنَّا ا قَالَ أُولَوجِنْ تُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَد تُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَ كُرُ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كُفِرُونَ الْإِنَّ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (فَيُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءً مِّمَّا تَعْبُدُونَ آنَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولِآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلَا اسِحُرُ وَ إِنَّا بِهِ كَلِفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ (إِنَّ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بِعُضُهُم بَعْضَاسُخُرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٢٣) وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْكِنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللَّ



قال مُتْرَفُوها
 مُتَنَعِّمُوها
 المُنْعَمِسُون في
 شهواتهم
 شهواتهم

■ إثني براءً بريءً -- فائن

■ فَطَرَنِي أَبْدَعَنِي ■ عَقْـه

ذُرِّيَّتِهِ • القَرْيَتِيْنِ

مكة والطائف • سُخريّاً مُسَخَّراً فِ الْمَالِ

الْعَمَٰلِ ، مُسْتَخَدَماً فيه

■ مغارخ
 مضاعد
 ؤذرخات

■ يَظُهَرُونَ يَصْعَدُونَ وَيُرْتَقُون أخرفاً
 ذَهَباً أو زِينَةً
 مَنْ يَغْشُ
 مَنْ يَغْمَمُ
 وَيُعْرِضْ
 لَقيْضَ لَهُ

ئقيض له
 ئستب أو
 ئبخ له

لَهُ قُوِينٌ
 مُصاحِبٌ لَهُ

مُصَاحِبُ أَ لا يُفَارِقُهُ عَلَمَ دَمُن

إِنْهُ لَذِكْرٌ
 لَشَرَفٌ عَظِيمٌ

وَلِثُيُوتِهِمْ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ الْآيَ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّامَتُكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَرَبِّك لِلْمُتَّقِينَ الْآيَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرُ ٱلرَّحْمَن نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ إِنَّا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَلْيُتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَ ظَلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّعَ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ فَإِمَّانَذُهُ بَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أُونُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّ فَتَدِرُونَ الْأَنَّ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ إِنَّ كُوسَتُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ١٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ فَلُمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (اللهُ

تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ابغام، ومالا بلقتد

مد ۴ حركات لزوما 🥚 مدّ ۱ او ۱ او جوازا مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حسركاتان

 يَنْكُثُونَ يَتْقُضُونَ عَهْدَهُمُ ■ هُوَ مَهِينٌ ضَعِيفٌ حقيرٌ يُفْصِحُ بكَلامِهِ ■ مُقْتُرنِينَ مَقْرُونِينَ بِهِ يُصَدُّقُونَهُ = فَاسْتَحْفُ قَوْمَهُ وجدهم ضعيفي العقول أغضبونا أشذ قَدُوَة للكُفَّارِ فِي • مثلاً للآخرين عِبْرَة وَعِظَةُ لَهُمْ

= يُيينُ

■ آسفُونا

الغضب = سَلَفا

العقاب

■ يُصدُونَ يضجون فرحا وضحكا ■ قَوْمٌ خَصِمُونَ شِدَادُ الخُصُومَةِ

بالباطل الا مثالا

آيةُ وعِبْرَةً كالمثل ■ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ

بَدَلَكُم . أو لولَّدُنَا منكُمُ

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ وَأَخْذَنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَي وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ إِنَّنَاكُمُ هَتَدُونَ ﴿ فَكُمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُثُونَ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَحْيِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (أَنَّ أَمْأَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُومَهِينُ وَلَا يَكَادُيْ بِينُ الْآَقُ فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورُهُ مِن ذَهَبِ أَوْجَاء مَعُهُ ٱلْمَلَيِّ كَمُمُّقَتَرِيْنِ اللهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ شَيْ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهِ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوا ءَأَلِهَ تُنَا خَيْرُ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَّا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (١٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّ إِسْرَءِ بِلَ ( وَ وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَامِ لَكُم مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَغْلُفُونَ الْ لَعِلْمُ للسّاعَةِ
 يُعْلَمُ قُرْبُهَا
 بِئْزُولِهِ
 فَلا تَحْتُونُ بها
 فَلا تَحْتُونُ بها

قِيَامِهَا • فَوَيْلٌ

> هَلَاك . أو حَسْرَة

المُخَاةُ المُخَاةُ

الأخلاء

الأجباء

■ **تخبَرُون** تُسنرُونَ سُنرُوراً ظاهراً

أكواب

• أَقْدَاح لا عُزى الما

وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتَرُتَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَاصِرَط مُّسْتَقِيمُ إِنَّ وَلَايَصُدَّ نَّكُمُ ٱلشَّيْطَ فَيَ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوُّ مَّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِأَلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدٍّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله المُحْدَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِهِم اللهِ هَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَايشْعُرُونَ إِنَّ ٱلْأَخِلَّاءُ يُوْمَعِذِ بَعَضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقِّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَعِبَادِ لَاخُوفْ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُم تَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَدِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ إِنَّ ٱدْخُلُو ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْتَبُرُونَ (إِنَّ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِن ذَهَب وَأَكُوابَ وَفِيهَامَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةً مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

إخفاء، وموافع الغَنْة (حركتان)
 الغاد، ومالا بلفظ

مد ۲ حرکات ازوما ، مد۲ او ۱ او ۱ جموازا مد واجب ۱ او ۵ حرکات ، مد حسرکنسان

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُعْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ (١٠٥) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (١٠) وَنَادَوْاْ يِكَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ الْإِنَّا لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِأَلْحَقِّ وَلَلْكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ (إِنَّ الْمُوَّا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ الْآَيُ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَكِيدِينَ اللَّهُ السُّبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايصِفُونَ اللَّهُ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوا لَعَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَّكُونَ الْإِنَّ وَقِيلِهِ عِنَرَبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمٌ ا

 لَا يُفتّرُ عَنْهُمُ لا يُخَفُّفُ عنهم

■ مُبلسون حَزينونَ من

شِدّةِ اليأس ■ لِيقض عَلَيْنا ليمتنا

= أَيْرَ مُوا أَمْرِ أَ أحكموا كيدأ

= نجواهم تناجيهم فيما بينهم

m يخوطوا يدخلوا مذاخل الباطل

= ثبارك الذي تعالى أو تكَاثَرَ خيره وإحسائه

 فأنّى يُؤفكُونَ فكيف يصترفون عن عِبَادَتِهِ تُعَالَٰي

> = زقيله وقول الرُّسُولِ

■ فاصفح عَنْهُمْ فأغرض عنهم سالام

مُتَارَكَةً وَتَبَاعُكُ عن الْجِدَالِ

لَّا يُؤْمِنُونَ الْإِنِي فَأَصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِنَّ

# سُورَةُ اللَّهُ جَانَا )

بِسُ لِللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيمِ

حمّ ﴿ وَٱلْحِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْدَرًكَةً إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبُدَرًكَةً إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ فَيَهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ فَيَهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ فَيَهَا يُفْرَقُ وَكُمْ اللَّهُ مُؤْلِقًا أَمْرًا مِنْ عِندِ نَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَي رَحْمَةً مِن رَبِّكَ إِنَّهُ مُؤْلِقًا مُرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَي رَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَي رَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما اللَّهُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَي رَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُهُ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا لَكُولُولُ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَمْ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ اللَّالِمُ ا

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ مَا يُحْمِيثُ رَبُّكُمْ

وَرَبُّ ءَابِ آبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

اللهُ فَأَرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ إِنَّ يَغْشَى

ٱلنَّاسَّ هَاذَا عَذَا بُ أَلِهُ إِنَّ لَيْ اللَّهُ اللَّ

إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهِ أَنَّ لَهُمُ ٱلدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينُ إِنَّ اللَّهِ

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّرٌ مِّعَنَّوْنُ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ (إِنَّ يَوْمَ نَطِشُ ٱلْبَطْسَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنفَقِمُونَ

الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ

كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّو اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ



اليلة مُباركة ليلة القَدْرِ فيها يفْرَقُ

ئينَّنُ وَيُفَصَّلُ • فَارْتَقِبُ

ائتظر لمؤلاء الشّاكّين

جُدُب وَمَجَاعَةِ

أنّى لَهُمُ الذَّكْرَى
 كَيْفَ يَتَذَكُّرُ وِنَ

ويَتْعِظونَ ■مُعَلَمٌ

بُعَلِّمُهُ بَشَرٌ • نِبْطِشُ نَاخُذُ بِشَدَّة

> وَعُنْف • فَتَنَّا

اَبْتَلَیْنَا وَامْتَحَنَّا اَلْتُوا إِلَیْ

سَلَّمُوا إِلَّى

يغشى النَّاسَ
 يَشْمُلُهُمْ وَيُحِيطُ

و بذخان

لَا تُتَكَبِّرُوا أو لا تَفْتُرُوا حُجَّةٍ وبرهَان ائی غُذْتُ بربی اسْتُجَرَّتُ بهِ ■ تر جُمُونِ ئۇذُونىي . أۇ إنكم مُتَبَعُونَ يَتْبَعُكُم فرعُونُ سَاكِناً. أَوْ مُتَّفِّ جِا

نضارة عيش ولذاذته = فاكِهِينَ

الا تعلوا

بسلطان

تَقْتُلُو نِي

وجنوده

مَفْتُو حاً ا جند

جماغة ■ نَعْمَة

€ زهوا

■ فأسر سِرْ لَيْلاَ

ناعِمِين ■ مُنظرينَ

مُمُّهَلِينَ إلى

يوم القيامة ■ كَانَ عَالِياً

متكبرا جبارا

ا بلاء الحتبار

■ بمُنْشَرِينَ

بمبغو ثين بعد

مُوْتَتِنَا ■ قومُ بُتِم

الحميري ملك اليَمَن



 يَوْمَ الْفَصْل يَوْمَ القِيَامَةِ لا يُغنى مَوْلى لا يَدْفَعُ قَرِيبٌ أوْ صَدِيقٌ ■ كالمهل دُرْدِي الزَّيْت أو المعدِنِ المذاب الخميم الماء البالغ غاية الخرارة ■ فَاغْتِلُوهُ جروه يعنف وقهر ■ منواء الجحيم وسنط التار # به تمترون فيه تُجَادِلُون وثمارون ■ سُنْدُس رَقِيقِ الدِّينَاجِ ■إستبرق غليظه = بخور نساء بيض ■ عين واسعات الأغين حسانها = يَدْعُونَ فِيهَا يطلبون فيها ■ فَارْتَهِبْ فَانْتَظِرُ مَا يَجِلُ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَخْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مُّولَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَشِمِ إِنَّ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ إِنَّ كَعَلَّى ٱلْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ أَتُحَمِيمِ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَي ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ عَمْتَرُونَ الله المُسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ اللهُ الل كَذَالِكَ وَزُوِّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ إِنَّ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ عَامِنِينَ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَا هُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ( اللهُ فَضَالًا مِّن رَّبِكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْآُلُ فَإِنَّمَا يَسَّرُنِكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَي فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ شَي المُولَةُ الْمِنَاتِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا

## بسي لله الرَّمواالرِّحي

حم إلى تَنزيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ لَأَنِي وَأَخْلِفَ ٱلْيُلِ وَأَلنَّهَا رِوَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزُقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَجِ ءَايَتُ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ١ قِلْكَ عَلِكُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ يُوَمِنُونَ ١ وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ١ يَسْمَعُ ءَايَكِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَ أَفْبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم الم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُواً أُولَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينُ إِنَّا مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّامً ۚ وَلَمُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤ هَلَاا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ اللَّهِ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْآلِ وَسَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْ لِكَ لَا يَنْ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (اللهُ اللهُ وَيَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل ينشر ويفرق

• تمريف الرّياح تقلِيبها في مهابها وأحوالها

> = زنل غلاك

= أفَّاكُ أَثِيم كَذَّابِ كَثِير

 التحددها هذوا سُخْرِيَّة

■ لا يُعني عَنْهُم لا يُدْفعُ عنهم

■ رجز أشك المنداب





بغنياً بينهم خسداً و غداؤة بينهم
 شريعة من الأفر من الأفر من الذين
 أن يُلثوا غنك
 أن يُدفعوا غنك
 اختر خوا
 السيّمات

اكتسبوها

قُلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ ٱلْكِئلبَ وَٱلْمُكُمِّ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُو ٓ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُوكَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَا تَبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الْإِنَّا هَاذَابِصَلْمُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ الله المُ حَسِبَ ٱلنَّذِينَ ٱجْمَرُ حُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جُعَلَهُ مَ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً يَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعُكُمُونَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْمَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ آتَ

الخبري أخبري غضاؤة غضاء خاثية باركة على الركة على الركة على

نأمر بنسخ

أَفْرَءَ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وَهُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَلُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١١٠ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُ وَمَالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بِيِّنَاتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُواْ بِعَابَآيِنَآإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحْتِيكُو ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَمِينُكُو ثُمَّ يَحْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ المُنا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ ثُدَّعَى إِلَىٰ كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ (إِنَّ هَنَدَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (أَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَفَاهُرْ تَكُنُّ ءَايني تُتَلَى عَلَيْكُرْ فَأَسْتَكُبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجُرِمِينَ الْآَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (إِنَّا

■ خَاقَ بهم وَبَدَالْهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (إِنَّا نَزَلَ . أَوْ أخاط بهم وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَ كُرْكَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُومَا = نئساكم نَتُرُ كُكُمْ فِي الغذاب لَكُمْ مِّن نَّصِينَ الْأَنَّ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ التَّخَذَةُ مَ عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَغَرَّ تَكُورُ • مَأْوَاكُمُ الثَّارُ مَنْزِلُكُمْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيُومَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (وَبَا وَمَقَرُّكُمُ النَّارُ غَرُثكم فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَا وَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّ وَلَهُ خَدْعَتُكُمْ المتعتبون يُطْلَبُ مِنْهُمْ ٱلْكِبْرِيَاء فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْآ إرضاء ربهم ■ لَهُ الكِبْرِيَاءُ الْخَوَفَا الْحُولِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحِلِي الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْحُلْمِ الْحُلِي الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْحِلِي الْحِيْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْ العظمة والمُلكُ

بِسُ اللهِ الرَّمْ الرَّهِ اللهِ

أرَأْيْتُم
 أخبرُونِي

شركشرك

أثارة
 بَقِيَّة

) 🌰 تفخیم الراء 🍏 فنقله

الخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) النقام، وهالا بُلفظ



حركات لزوماً ﴿ مَذَا اوَاتُو ٢ جُوارًا بِعُ او ٥ حركات إلى عَنْ حَسَرِكَتْسَانَ

ثَفْيضُونَ فِيهِ
 تُنْدَوْمُونَ فِيهِ
 طَعْناً وَتَكْذِيباً
 بِدِيعاً لَمْ يَسْبِقْ
 لِي مَثِيلًا
 الْمُلْتُ قَدِيمٌ
 كَذِب مُتَفَادِمٌ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ هُمُ أَعَداءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ (أَ) وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْاً سِحْرُّمُّينُ ﴿ اللهِ المُنقُولُونَ الْفَترَيْهُ قُلْ إِنِ الْفَترَيْتُهُ, فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَلَم مِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْ عَامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدۡرِى مَا يُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُمۡ إِنۡ أَنِّبُعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ إِنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأَسْتَكُبْرَثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً وَهَنَدَا كِتَنَبُّ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُسْنَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (٢) أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَاجَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللهُ الْمُؤَلِيعُمَلُونَ (اللهُ اللهُ ا

 وصيّنا الإنسان أمْر نَاهُ

> ا کرما عَلَى مَشَقّةِ

= فضالُهُ

فطأمة

 بَلغ أَشْدُهُ كَالَ قُوْتِهِ وَعَقَٰلِهِ

■ أُوْزَعْنِي

ألهمنني ووفقنيي

■ أف لكما كلمة تُضَجُّر

وكراهية

= أخرج

أَبُعثُ من القبر بعد الموت

 خالتِ الْقُرُونُ مضنت الأمم

ويلك

هلكُتُ والمرادُ حَثَّهُ عَلَى الإيمَان

📰 آمِنْ 📰

آمِنْ بالله والبعثِ = أساطيرُ الأولين

أباطيلهم

المطرّة في كتبهم

■ حَتَى عليهم

القول

ثبت وؤخب

■ خلَتْ

مضت

عَذَابَ اللهُون

الْهَوَانِ والذُّلُّ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتَهُ أُمُّهُ كُرُهَّا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهُراً حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَكَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا مَّرْضَلَهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعِمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدِقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتِعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ

مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ

ٱلْقَوْلُ فِي أُمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ

خَسِرِينَ الْإِنَّ الْإِلْكُلِّ دَرَجَاتً مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوَقِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّ وَيُومَ يُعْرَضُ لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِكُمْ

فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدَّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ

بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكُنْمُ نُفْسُقُونَ إِنَّ

الحزب ٥١

= بالأخقاف

ۇاد بىن ئىمَان ومھرة

= لتأفِكنا

اِتَصْرِفَنَا عارضاً

عارض سَحَاباً يَعْرِضُ فِي الأَّنْق

ا ثدَمَرُ ثهٰلِكَ ثهٰلِكَ

مُكَنَّاهُمُ
 أَقْدَرُ نَاهُمُ

فِيمًا إِنْ
 مكتَاكُمْ فيه
 فِي الَّذِي مَا

مُكُنَّاكُمْ فيه فَمَا أُغْنَى عنهم فما دَفَعَ عنهم

خاق بهم
 أخاط أو نؤل

مَرُّفُنَا الآيَاتِ
 كَرُّرُنَاها

بأساليب مُختلفة

قُرْباناً
 مُتَفَرَّباً بهم

مُتَقَرِّباً بِهِم إلَى اللهِ

إفكهم
 كذبهم

يَفْتَرُونَ
 يَخْتَلِقُونَ

﴿ وَأَذَكُرْ أَخَاعَادٍ إِذَ أَنذَرَ قُومَهُ إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعَبْدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ إِنَّ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ثَا اللَّهِ مَا الْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّ أَرَكُمْ قُومًا جَهَلُونَ (٢٠) فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينهُمْ قَالُواْ هَنْدَاعَارِضٌ مُّطِرُّنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحُ فِيهَا عَذَاكُ أَلِمُ النَّا تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (إِنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصِرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَعْمَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١٩ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنَ لِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَهُ بَلْضَالُوا عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١

 صرفتا إليك أملنا ووجهنا نحؤك ■ أنصموا اصغوا ■ قُضَىٰ فَرِغُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْ آنِ قليس بمعجز لله بالهرب ■ لَمْ يَعْنَى لَمْ يَتْعَبُ أولُوا الْغَزِّ م ذُوو الجدّ والثبات والصبر ■ بَلاغ

> هَذَا تبليغٌ من زسُولنا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله قَالُوا يَعَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أَنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ فَالْوالْمِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابِيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الْمُ يَعْفِرُ الْجِيبُو دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُو بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ الْآَ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۗ أُوْلَيِهِ كَا الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۗ أُولَيِهِ كَا فِي ضَلَال مُّبِينِ (إِنَّ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتَى ٱلْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آتَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيُ لَنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِأَلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنا فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا سَتَعْجِل لَهُ مُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَكُ فَهُلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (٢٠) سُورُةُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْحَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

### بسيلية الرَّمْوالرِّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلَهُمْ ١ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَالْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كُفَّرَعَنَّهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آلَ اللَّهِ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّافِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلُوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَلُوا بِعُضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ (اللَّهُ سَيَهُدِيهُمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثِبِّتُ أَقَدَا مَكُورُ لَآ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ إِنَّ ﴿ أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِ هِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنْفِرِينَ أَمْثَلُهَا (إِنَّ) ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامُولَى لَكُمْ اللَّهِ

 أضل أغمالهم أحبطها وأبطلها

 كَفُرَ عَنْهُمْ أزال ومخاعنهم

 أصلخ بالهُمْ خالهم وشأتهم

■أثلخائثموهم أوسنغتموهم قثلا

وجراحأ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فأحكموا قبد

الأساري منهم

بإطلاق الأسرى ■ تضغ الحرب أؤزازها

ثلقضي الحرب

 لَيْثُلُوا ليختبر

 فَتَفْساً لَهُمْ فَهُلاكاً أَوْ عِثَاراً لَهُمْ

 قَأْخُبُطُ أَعْمَالُهُمُ فأيطلها



 قر الله عَلَيْهِمْ أطبق الهلاك غليهم

■ مؤلى ئاصبر

مد ٦ حبوكات الزوسا | مدّ ١ او ١٤ و ٦ جبوازاً
 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات إن مدّ حسركتسان المحمد المام ومالا بلغفظ

مَثْوَى لَهُمْ
 مُقَامٌ وَمَأْوَى
 لَهُمْ

كأين
 كثير

غَيْرِ آسِنِ
 غير مُتَغَيِّر

ولا مُثنِين • عَسَل مُصَفَّى

■ عسل مصم مُنقًى مِن

الشُّوائِبِ • هَاءُ حَمِيماً

بالغاً الغاية في الخرارة

قال آنفاً
 مُبتندئاً أو

قُبَيْلِ الآن

جاء أشراطها
 غلاماتها

علاماتها وأمازاتُهَا

= فأنَّى لَهُمْ

فَكِيْفُ لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

• مُتَقَلِّبُكُمْ

تَصَرُّ فَكُمْ حِيث تَنْحَر كُون

مثوائم
 مُقامَكُمْ حَبْثُ
 ثَشْتَهْرُون

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَخْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَالنَّارُمَثُوكَ هُمُ مُ إِنَّا وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَظِك ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ آلَا أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ, سُوَّءُ عَمَلِهِ وَأَنْبَعُواْ أَهُوآءَ هُمْ إِنَّ مَّثُلُ لَجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءِ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهُ لِمِّنْ خَمْرِلَّذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِمُّ صَفِّي وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ (الله وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْ اللَّهِ عَلَى عُلَى عُلَى عُلُوبِهِمْ وَأُنَّبِعُوا أَهْوَاءَ هُرُ إِنَّا وَالَّذِينَ ٱهْتَدُوْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَهُمْ تَقُولُهُمْ (١) فَهُلْ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمُ إِذَاجَاءَ تَهُمْ ذِكْرَاهُمْ إِنَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَ لِبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُو اللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُو اللَّهُ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَوْلَا أُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ عُعَكَمَةً وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضَّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الْمُ طَاعَةً وَقُولً مَّعْرُوفُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلُوصَ دَقُو اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهُلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُولَ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَّ أَرْكَبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمُّ هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ إِنَّ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَفْفَا لُهَا آلِيا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِّنَ بِعَدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ الْآنِي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزُّكَ ٱللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْعِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكرِهُو رِضُونَهُ فَأَحْبِطُ أَعْمَلُهُمْ الْمُ الْمُ أَمْحُسِبُ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ أَنَّا لَا يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ

 المَاشِي عَلَيْهِ مَن أصابته الغشية والسُّكَّرَةُ قَأْزُلَى لَهُمُ قارَبَهُمْ مَا يُهلِكُهُم ■ طاعة خير لهم m عَزَمَ الأَمْرُ جَدُّ وَحَرَّبَ ■ فهل عَسَيْتُمْ فهل يُتَوَقّع منكم ■ تُولَيْتُمْ كُنتُمْ وُلاةِ أَمْرِ الأمّة = أقفالها مَفَالِيقَهَا ■ سَوْلَ لَهُمْ زَيْنَ وَسَهَّلَ لهم = أَمْلَى لَهُمْ مَدُّ لَهُمْ فِي الأماني يعلمُ إسرَ ازهمُ إخفاءهم كُلُّ فبيحر

> أضغانهم أخفادهم

> > الشديدة

و بسيمًاهُمُ بعكامات نَسِمُهُمْ بها ■ لَحْن الْقَوْلِ أسلوب كلامهم الملتوي لَتِبُلُو تُكُمْ لَنَحْتَبِرُ كُمْ بالتَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ • نبلو أخبار كُمُ تُظهرَ هَا وَنَكْشِفُهَا قَلا تَهِنُوا فلا تَضْعُفُوا سالسلم. الصلح والموادعة ا يُترَكُّمُ أغمالكم يَنْقُصَكُمُ أَجِوزَهَا ■ فَيُحْفَكُمْ يُجْهَدُّكُمْ بِطلْب كل المال = أضغانكم أحقادكم الشديدة على الإسلام

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ النَّ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لْكُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ (يَبُ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو ٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبَطِلُوا اللهِ أَعْمَلَكُورُ النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَى يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُتُم النَّهُ فَالْ تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ الْحَالَا إِنَّا إِنَّا مَا ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللَّهُ إِن يَسْعُلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَلْنَاكُمْ الْآيَا هَاأَنْتُمْ هَالْآءِ تُدْعُونَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِمِ وَ اللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتُولُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُو أَمْثَلُكُم الْمِيَ

## شُورَةُ الْفِئْدِيْكُ

بس ألله الرَّم الرَّارِي

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّ بِينَا ﴿ لَيْ عَفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِن ذَا بِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا شُسْتَقِيمًا ١ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُوْمِنِينَ لِيزْدَادُ وَالْإِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِيُّ لِيُدُخِلَ لَمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُحَفِّزُ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَاللَّهِ فَوزًّا عَظِيمًا ١ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا يِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَهُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لِنَّوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيْعَ زِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَشَيِّحُوهُ بُحَكِرَةً وَأَصِيلًا الْ

هو صُلُح الحديثة ■ السُّكينة الطَّمَانِيَّةَ والتَّبَاتَ ■ ظنَّ السُّوء ظُنَّ الأَمْر الفاسيد الْمَدُّمُوم ■ عليهم ذائرَةُ السوء دغاء غليهم بوقوعه ثغۇروة تُنصروه تعالى

قَتُحاً مُبِيناً

■ تُوقَرُوهُ تُعَظُّمُوهُ تعالى بُكْرَةً وَأَصِيلاً غذوة وغشيا أوجميغ النهار

نكث
 نقض البيعة
 وَالْعَهْدَ

 المُخلَّقُه نَ

الْمُخَلَّقُونَ
 عن صحبتك
 في عُمْرتك

لَنْ يَنْقَلِبَ
 لَنْ يَعُودَ إِلَى

المدينة

 قۇما بورا ھالكىن

■ ذَرُونا
 آثرُ کُونا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهُمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُنُّ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَلَهُ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرَ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ سَعِيرًا (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَ انِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلْمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَٰ لِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١١٠

فقيم الراء

إخفاء، ومواقع الغَنّة (حركتان)
 ادغاد، ومالا بلفظ

🌓 منذ ٦٠ حيركات لزومنا 🥚 منذ٧ نو١٤ ٦جــوازا مدّ واجب٤ او هجركات 🏺 منا حـــركتــــان

أولي بأس
 شِدَّةَ فِي الْخَرْبِ
 خَرَجٌ

الله الله بها أَعَدُهَا أَو خَفِظُهَا لَكُهُ اللهُ ال



قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدَّعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُّواْ كُمَا تُولِّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُّخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَرُ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ ﴾ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزُلُ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا (إِنَّ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا (إِنَّ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا ٱلْأَدْبُ لَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا شَ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ آلَهُ اللَّهِ مَلْ الرَّبُ

🕳 نفخيم الراء

إشفاء، ومواقع الغنة إحركتان)
 ادغام ، وحالا منفقد



) مد ٦ هــرکات لزوما ← مد۱ او ۱۶ و ۱۹ جــواز مدواجب ٤ او ۵ حرکات ← مد حـــرکتــــار

 يَطْن مَكُة بالحُدَيْبية • أظفر كم غليهم أظهركم عَلَيْهِمْ وأغلاكم الْهَدْي البُدُنُ التي سأقها الرسول يتأ = مَعْكُم فأ محبوسا المحلَّة مكائه الذي يَجِبُ فيه ندو شکره = تطئو هُمُ تُهْلِكُوهُمُ س مَعَرُّ ةً مضرة أو سبة تزیلوا

> تُمَيَّزُوا غَنِ الكُفَّارِ الخَمِيَّة

الأنفة والتكثر

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُم عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِن بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِنَّ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكَمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاَّةً مُّؤْمِنَاتُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَّعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللهُسَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا إِنَّ لْقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ عَابِ ٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا يَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًافَرِيبًا ﴿ اللَّهِ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ وَإِلْهُ دَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١)

سيماهم ما علامتهم المناهم المناه

صَارَ غَلِيظاً قاسْتُوَى عَلَى سُوقِه

قَامَ عَلَى قُصْبَانِهِ

المعترب والمعترب

الا تُقَدِّمُوا أمراً مِنَ الأُمُورِ تخطِط أعمالُكُمْ تبطُلُ أعْمَالُكُمْ اعْمَالُكُمْ فيغضُونَ أصواتهم ويخفضونها ويخفضونها

قُلُوبَهُمْ

أتحلصها

مُّحَمَّدُرَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا عُلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَكُهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا بَبْتَغُونَ فَضَلَا مِن اللهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمُ تَرَكُهُمْ رُكُعًا سُجَدًا بَبْتَغُونَ فَضَلَا مِن اللهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمُ فِي وَجُوهِ هِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِكُرْرُعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ, فَعَازَرَهُ, فَاسْتَغُلَظَ فَاسْتَوَى فِي الْإِنجِيلِكُرْرُعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ, فَعَازَرَهُ, فَاسْتَغُلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ هِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِمِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ هِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِمِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ هِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِمِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللهُ الْآلِينَ عَلَى سُوقِهِ هِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِمِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللهُ الْآلِينَ عَلَى سُوقِهِ هِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِمِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللهُ الْآلِينَ عَلَى سُوقِهِ هَ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ مِمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْكُفَادُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْكُا



بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

ب ٢ او ١٤ و ٢ جبوازاً ( المناس المناس المناس) ( المناس) ( المناس المناس المناس) ( المناس الم

مد ٢ صركات لزوماً 🤚 مدلا او ١٤ و جبوازاً مد واجب ٤ او ٥ حركات 🎒 مد حسركتان

وَلُوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ لأثمثم وهلكتم رَّحِيمُ ١ أَنُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَا إِفْتَ بَيَّنُوا ا بُغث اعْتَذَتْ تفيء أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَا لَةِ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ترجغ = أقسطوا أعْدلوا في كأ

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمُ

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ

ٱلْكُفْرُ وَٱلْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيْكِكُهُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿

فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ فَإِن طَآبِفَنَانِ

مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِلَ بَعَتْ إِحْدَ لَهُمَا

عَلَى ٱلْأُخُرِي فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ

فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدلِ وَأَفْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

إِنَّا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخُويَكُمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايسَخَرْقَوْمَ مِن قَوْمِ

عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِّن نِسْآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً

مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِأَلْأَ لَقَابِ بِئْسَ الْإَسْمُ

ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبَ فَأُولَتِ إِكَهُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّا

أمور كُمُ المقسطين العادلين الايسخر Jac Y · لا تلمارا أنفكم لا يعيث

> « لا تنابؤوا بالألقاب لا تتداغوا بالألقاب

المُسْتَكِّرُ هَهَ

بغضكم بغضأ

لا تجسسوا
 لا تشعوا غورات
 المسلمين
 لا يلتكم
 لا ينقضكم
 أثغلمون الله
 أتخبرونه
 بقولكم آمنا



يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُولْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمَّ وَلَا تَجُسُّ سُوا وَلَا يَغْتَب بَّعَضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيُّ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِّنِ ذَكْرُ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ إِلَى لِتَعَارَفُو أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللَّهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُو ٓ السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلصَّادِقُ نَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَ كُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُ نَ ﴿ اللَّهُ مَا تَعْمَلُ نَ ﴿ اللَّهُ

إحركتان ( الله تفخيم الواء

وازا

مد ۲ حرکات لژوماً ۞ مد۲ او ۱۶ جوازاً
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ۞ مد حسرکنسان



■ حَبّل الْوريد عرق كبير في الْعُنْق ■ يَتْلَقِّى المُتَلَقِّيانِ يُثبت ويكُتُبُ ملك قاعد خافظ لأعماله مُعَدُّ حَاضَمُ سُكْرَةُ المؤت شدَّتُهُ وَعُمْرَ تُه ثنفر وتهرب ا غطاءك نَافِذُ قُوتُي

🛎 قعيد

■ رقب

= غتيدً

📰 تحيدُ

شديد العناد والمجافاة للحتى شَاكُ فِي دينِهِ • مَا أَطْفَيْتُهُ

ما قهر تُه على الطغيان والغواية أَزْلِفْتِ الْجِنَّةُ

قُرِّبَتْ وَأَدْنِيَتْ = أوَّاب

رَجًّا عَ إِلَى اللهِ ■ بقلب مُنِب مُقبل على طاعة الله

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَنَحَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلسِّمَالِ فَعِيدُ الله مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهِ وَجَاءَ تُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ إِلْحَقَّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (إِنَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ اللَّهِ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ اللَّهُ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَافَكُشُفْنَاعَنكَ غِطَآءَكَ فَبْصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَيدُ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَل عَنِيدٍ (إِنَّ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِبِ (أَنَّ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (إِنَّ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبِّنَامًا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ إِنَّ قَالَ لَا تَغَنْصِمُواللَّهُ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ١ مَا مُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ الْ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ (آ) هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ الْ الله الله المُعْمَانَ بِالْعَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنْسِبِ الْمِثْ الدُخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (إِنَّ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (وَبَّ

■ كَمْ أَمْلَكُنَا كثيرا أهلكنا ■قرب أمة ■ بطشا قُوَّة ، أو أَخْذَأ

شاديدا فَتَقُبُوا فِي البلادِ

طَوُّ فُوا فِي الأرضِ حذر الموت

ه نجيص مهرب ومفر من الموت

■ لُغُوب تعب وإغياء

 سَبُحُ بحمد ربَّك نزُّهُه تعالى حامدا له

 أَذْبَازُ السُّجُودِ أعقاب الصلوات

■ يسمعون الصيحة نفخة البغث

■ تشقَقٰ تُنْفِلْق

■ بجبّار

تقهرهم على الإعاب

الداريات

الرياح تذرو التراب وغيره

 قالخاملات وقرأ السُّحب تحمل

الأمطار فالجاريات يُسْر أ

السُّفْن تجري بسُهُولَةٍ فِي الْبِحَارِ

 قَالِمُقَسِّمَاتِ أَمْرِ أَ الملائكة تقسيم

المقدَّرَاتِ

■ إِنَّ مَا تُو عَدُونَ مِنَ الْبَعْثِ

■ إِنَّ اللَّذِينَ



وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ١ فَأَلْحَامِلَاتِ وِقُرًا ١ فَأَلْحَارِيَاتِ يُسْرَا ١ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا فِي إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ فَ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْفِعُ فَا

إلى مد ٦ جبركات لزوما ( مد٣ او ١٥ جبوازاً مد ١٠ جنواليم الذَّاذ (حركتان) ( نفخيم الرابعة الراب

أات الحبلك
 الطرق البي تسيير
 فيها الكواكب

يُزُفْكُ عَنْهُ

لِصْرُف عَنْهُ • قُتِلَ الْخَـرُّ اصُونَ

فين الكَذَّابُونَ
 لُعِنَ الكَذَّابُونَ

غَمْرَةِ
 جَهَالَةِ غَامِرَةٍ

سَاهُونَ
 غَافلُه نَ عَمَّـ

غَافِلُونَ عمَّا أُمِرُوا به

أيّانَ يومُ الدّينِ
 متى يومُ الجزاء

يُفْقنُونَ
 يُحْرَقُونَ

ويُعَدُّبُونَ عَيْجُعُونَ

يَنَامُونَ • الْمَحْرُومِ

الذي خُرِّمُ الصدقة لِتُعَفَّفِه

عن السؤال ضيّفِ إبراهيم أضيافِه من

الملائكة

فَرَاغُ
 ذَهَبْ فِي خَفْيَةٍ

من ضيفِه • فأوْجسَ منهم

فاوجس منهم أُخسَّ في نَفْسِه

صَرُّةِ
 صَيْحَةٍ وضَجَة

فصنگت وجهها
 لطمئه بندها

مد ۲ حرکات لژوما 🌕 مدّ۷ او ۱۶ ججوازاً مدّ واجب ۱۶ او ۵ حرکات 🏨 مد حسرکنسان



= فما خطَّبُكُمْ فماشألكم الخطير

= مُسوَّمَةً

معلمة • فَتُولِّي بِرُكْنِهِ

أغرض يجنوده عن الإيمان

= هُوَ مُلِيمٌ آت بما يُلامُ عليه

■ الرّيح العقيم المهلكة لمم ،

القاطعة لنسلهم

- كالرَّمِيم

كالهشيم المعتت

■ فعتوا فاستكبروا

■ الصَّاعِقَةُ

الصيحة الشديدة. أو فارّ من السّماء

بنیناها بأید

بقوة

 إنّا لموسعون لقادرون

= فيغم الماهذون

المسؤون

المصلِحُونَ لها

■ زوجين

صنفين وتوعين

مختلفين

· فَفِرُ وا إِلَى اللهِ

فاهر بوا من عقابه إلى ثوابه

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ آَيُّ الْمُ أَلِّهِ الْمُأْلِكَ قَوْمِ تُجْرِمِينَ (٢٦) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ٢٦ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ النَّهِ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (فَيَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ مِينَتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَي أَوْتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَىٰ مُّ بِنِ الْآُثُ فَتُولِّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرُ أُو مِحْنُونُ الْآُثُ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ وَهُوَمُلِحٌ إِنَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ إِنَّ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِمِ إِنَّ الْعَقِيمَ الْأَجْعَلَتْهُ كَأَلرَّمِمِ إِنَّ الْعَقِيمَ الْأَجْعَلَتْهُ كَأَلرَّمِمِ إِنَّ الْعَقِيمَ الْأَجْعَلَتْهُ كَأَلرَّمِمِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كُأَلرَّمِمِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كُأَلرَّمِمِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا الْعَقِيمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ الْعَلَقْلُهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَامِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّهُ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِرَ بِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ فَإِنَّا فَمَا ٱسْتَطَعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُننَصِينَ (فَيُ وَقُومَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ الْآيُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اللَّهُ وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُ وِنَ الْمِنْ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ الْإِنَّا فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مَّبِينٌ إِنَّ

وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

= ذُنُوباً نصيباً مِنَ الْعَذَاب ■ فَوَيْلُ هٰلاك أو حسرةٌ ■ الطُّور الجَبَلِ الَّذِي كَلَّمَ الله عليهِ مُوسَى ■ کتاب مشطور مكتوب على وجه الانتظام مَا يُكْتُبُ فِيهِ · منشور مبسوط غير مختوم غليه البخر المنجور المُوقَدِ نَاراً يؤم القيامة تغورُ السَّماءُ تضطرب وَتُدُورُ كَالرُّحَى ■ فَويْلُ ملاك . أو خسر ة ■ خوص الْدِفَاعِ فِي الأباطيل ■ يُدغون

> يُدُفُّونَ بِعُنْف وشدة

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِراً وَبَحْنُونُ المُعَ أَتُواصُوا بِهِ عَلَهُمْ قَوْمُ طَاعُونَ إِنَّ فَنُولُّ عَنْهُمْ فَمَا أَنت بِمَلُومِ النَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهِ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُ ونِ (آفَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُواَلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُو بَا مِّثْلُ ذَنُوبِ أَصْحَبْهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ المُورَةُ المُجْلَاثِ الْمُحْلَاثِ الْمُحْلَاثِ الْمُحْلَاثِ الْمُحْلَاثِ الْمُحْلَاثِ الْمُحْلَاثِ الْمُحْلَد بِسْ اللهِ الرَّمْزَالِي مِ وَٱلطُّورِ اللهِ وَكِنْكِ مَّسْطُورِ اللهِ فِي رَقِّ مَّنشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ١ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّا إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لُوَقِعٌ ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يُومَ تَمُورُ ٱلسَّمَامُ مَوْرًا الْ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَعِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ هَا هَا مُلْ مَا لِهِ النَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكُذِّبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

ا اصْلُوْهَا ادْ خُلُوها . أو قاسوا خرها أَفْسِحْرُ هَاذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ اصْلُوْهَا فَأَصْبُرُواْ ■ فاكهين مُتَلَذُّذِينَ نَاعِمِينَ أَوْلَاتَصْبِرُوا سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا سُرُو مَصَفُوفة موصول بعضها إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ رَبُّهُمْ اللَّهُمْ رَبُّهُمْ زُوْجُنَاهُمْ قرناهم ■ بخور عين وَوَقَا هُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ ( اللهُ كُلُوا وَالشرَبُوا هَنِيَّ الْمِمَا بنساء بيض ، حسان العيون كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّا مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصَفُوفَةً وَزَوَّجَنَا هُم مَا أَلْتُنَاهُمُ ما تقضناهم و زهين بِحُورِعِينِ إِنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقّْنَا مَرْ هُونَ ا كأسا تحمرا أوإناء بهم ذُرِيَّتُهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِنْ عَملِهِ مِن شَيْءِ كُلَّ أَمْرِي عِاكسب • لا لَمْرُ فيها لا كلام ساقط رَهِينُ الْآيُ وَأَمُدُدُنَاهُم بِفَاكِهَةِ وَلَحُومِيًّا يَشَّنَّهُونَ (آيُ يَنْنَزَعُونَ فَهَا كُأْسًا لَّا لَغُورُ فِهَا وَلَا تَأْشِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو أُمَّ كُنُونٌ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ الا تأثيم لا نسبةً إلى الإثم أو لا ما يوجبه اللهُ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ فَمَنَّ ٱللَّهُ لُؤلُؤُ مَكُنُونَ مَصُون في أصدافه عَلَيْنَا وَوَقَانَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ إِنَّاكُنَّامِن قَبْلُ مُشْفِقِينَ تحائفين العاقبة نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبُرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ غذاب السموم الريح الحارة (نار جهنم) رَبِّكَ بِكَاهِن وَلا مَحْنُونِ إِنْ أُمَّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّذُرَبُّصُ بِهِ ورَيْبَ أمو البرز المحسرة ٱلْمَنُونِ إِنَّا قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنِ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ الْأَلَّا الغطوف

رَيْبَ الْمَثُونِ صروف الدهر الملكة

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ آُمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ أَمْ تَا مُولُونَ نَقَوَّلُهُ أَمْ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِتْلِهِ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ اللَّا الْمُعِندَهُمْ خَزَابِنُ رَيِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ اللَّهِ أَمْهُمُ سُلَّا يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُنْبِينٍ فَيَ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (أَنَّ أُمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّنْ قَلُونَ (إِنَّا أُمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ الْإِنا أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ الْإِنا اللَّهُ أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَيْنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ وَإِن يَرُواْ كَسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُو مُ الْنِهَا فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ الْإِنَّا يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ وَصِيِّحٌ بِحَمْدِرَبِّكَ حِينَ نَقُومُ الْ وَمِنَ ٱلْيَالِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بِزَالنُّجُومِ (إِنَّا

■ قَرْمٌ طَاغُونَ متجاوزون الحَدُّ في العِنَادِ

> ■ تَقُوَّ لَهُ الْحَتَلْقَهِ من

تِلْقَاءِ نَفْسِهِ المُسَلِّطِرُونَ

الأُرْبَابُ الْغَالِبُونَ

 من مَغْرَم مُثَقَلُون من غُرُم مُثْغَبُونَ مغتمون

■ الْمَكِيدُونَ المجزيون بكيدهم

■ كشفأ قطعة عظيمة

 سنحابٌ مَوْ كُومٌ مجموع بعطلة غأى بعض

■ يُصْعَقُونَ يُهْلَكُونَ

ه لا يُغنى عَنْهُمُ لا يُدُفع عَنْهُمُ

• بأغيننا في حفظنا

وجراستينا

ا سبخ بحمد زبك سبنحه واحمده

 اذبار النُجُوم وقت غيبتها بضوء الصباح

النيخ النيخ الم

هوی:غرب وسقط
 ما ضل صاحبگم
 ما غذل عن الحقّ

مَا غُوى: ما اعتقد اعتقاداً باطلاً قطمُ

■ فُو مِرَّةٍ: خَلْق حسن أو آثار بديعةٍ ■فَاسْتُوْي: فاستقَامَ

على صُورَتِهِ الْجِلْفَيَّةِ

■ ذنا: تُرْبُ

قاب قۇسىين
 قدر قۇسىين
 أقتمارونة

أَفْتُجَادِلُونَهُ عَنْزُلَةُ أَخْرَى

مَرَّة أُخْرَى في صورته الخلْقِيَّة سِلْدَرَةِ الْمُنْتَفِي

التي إليها تنتهي علومُ الحلائق

جَثْةُ الْمَأْوَى:مُقَامِ
 أرواح الشهداء

 يغشى السَّدُرة يُغطَّيها ويَسْتُرها

مَا زَاغَ البَصْرُ
 مَا مَالَ عَمَّا أَمْرِ
 برُؤيتِهِ

ما طغى، مَاتَجَاوَزَهُ
 أَفْرَأَيْتُمْ ، اخْبِرُونِ
 اللاّت والمُزُّى

ومناة : أَصْنَام كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

#### بسيرالتمالحير

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ إِنَّ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ إِنَّ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْمُوكَ آلَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى اللَّهُ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ (إِلَّا وَحَى يُوحَى (اللَّهُ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ (اللَّهُ ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ إِنَّ وَهُو بِأَلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّا ثُمَّ دَنَا فَنَدَ لَّى إِنَّا فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدْنَى إِنَّ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَا أُوْحَى إِنَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ اللهُ أَفَتُمُ وَنَهُ عَلَى مَايرَىٰ اللهُ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ (إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلمُنكَهَىٰ إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (إِنَّ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَي إِنَّ لَقَدْرَأَى مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ﴿ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِينَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ١ ١ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنثَىٰ ١ إِنَّالِينَةَ الْأَنثَىٰ ١ ضِيزَى ﴿ إِنَّ إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَاءُ سُمِّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزلَ ٱللهُ يَهَامِن سُلَطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِن رَّجِّهُ أَلْمُدُئَ آيًا أُمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى اللَّهِ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى إِنَّ ﴿ وَكُرِمِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَاتُّغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيَرْضَى ﴿ اللَّهُ لِمَ

الخرن

= بِسْمَةُ ضِيزَى

جَاثِرَة أو عَوْجَاء لاتُغُنى

لاتُدْفُّعُ أولا تُنفعُ

المحتبة الأزاء

🧓 إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان) 🍩 الغام، ومالا بلغظ ) مد ٦ حركات لزوما 🌑 مدّ اوغاو ٦جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥حركات 🌑 مدّ هـــركتــــان

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِ كُهَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْأَنثَى الْأِنتَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ كُلَّةَ مَسْمِيةَ ٱلْأُنثَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي اللْعَلِي عَلَيْكُ عَلْكُ اللَّهُ عَل وَمَاهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءًا الْإِنَّ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا الْأِنِيَّ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنْ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَن أَهْتَدَى ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَوُ إِمَا عَمِلُوا وَيَجُزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ وِالْحُسْنَى الْآِيَا ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِّيرِ ٱلَّإِثْمِ وَٱلْفَوْحِسَ إِلَّا ٱللَّهُمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُو أَعْلَمْ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرْ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذَ أَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلا تُزكُّواْ أَنفُس كُمْ هُوا عَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ آيَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكُّدَىٰ النَّهُ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى آنَ أَمْ لَمْ يُنْتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ إِنَّ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّ اللَّهِ عَلَا لَكُورُ وَازِرَةً وِزُرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى النَّهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿ أَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوفِي ﴿ إِنَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَى

الْقَوْاحِشَ
 مَا غَظُمَ قَبْحُهُ
 من الكبائر

 اللّٰمَم صغائز الذُّنُوب

فَلا تُركُوا
 أَنْفُسُكُم
 فَلَا تُمُدُخُوهَا
 بخُسُنِ الأَعْمَالِ

 أكذى
 قطغ غطيته بخلاً

 لا ئزر وازرة لا تخبل نفس آثمة

المنتهى
 المعييز في
 الآخرة

الله وأنه هو أضحك وأبكى الله وأنه هو أمات وأحيا النه



الشغرى
كوكب مغروف
كاثوا يغبد فروف
عاداً الأولى
المؤتفكة
قرّم هُودِ
المُؤتفكة
قرّى قرّم ألوط
المُؤتفكة
المُؤتفكة
المُؤتفكة
المُؤتفكة
المُؤتفكة
المُؤتفكة
المُؤتفكة
المُؤتفكة
المُؤتفية

تُدُفق في الرّحم

■ **أَقْنِي** أَرْضَى - أَوِ أَفْقَر

> ً **= تُتَمَّارَى** تَشْنَكُكُ

= أنتُمْ سَامِدُونَ

لاهُونَ غافِلُونَ الشِيقَ القَمَرُ

النَّفَلَقُ مُعجزة النَّفَلَقُ مُعجزة له نِيْنِيْقُ

« سِخْرُ مُسْتَمِرُ

دائم .

أو مُحْكَمُّ مُسْتَقَرِّ

كائِنٌ وَاقِعٌ

■ مُزْدَجُرُ

انتِهَارٌ وَرَدُعٌ التُذُرُ

الناهر المُخوَّفَةُ الأُمُورُ الْمُخَوِّفَةُ مُنْ

الكر فظيم

إخفاء، ومواقع الفُنَة (حركتان) • نفخيم الر البغام، ومالا بِلفظ • قائلة





■ مُهْطِعِينْ: مُسرِعِينَ مَادِّي أَعْنَاقِهِمُّ

> يۇم غىبر صغب شديد

 ازدجر ، رجر عن تبليغ رسالته

■ مغلوب: مَفْهُورٌ
 ◄ عام مُنْهُ مَا مُنْهُ مَا مُنْهُورٌ

بماء مُثَهْمِر المُنْصِبُ
 بشدُّة وغزارة

 فَجُرْنا الأرض شَقَقْنَاها

قُلِمز : قُدَّرْنَاهُ أَزْلا
 قُسُر : مُسْامِيز

دسر: مسامیر
 تجری بأغینا

تُجْرِي بِاغْنِينا
 بحفظفا و حراستنا

تركناها آية
 عبرة وعظة
 مذكر: مُغتبر

مُتُمِظِ بِهَا • نُـدُر: إِنُدُارِي

 ويحاً صَرْصَراً شديدَة البَرْدِ أو الصَّوْتِ

يوم نحس شوم

مُسْتِمِرٌ
 دَائمٍ نُحْسُهُ

تُنْزعُ النَّاسَ
 تَفْلُعُهُمْ مِن أماكنهـ

أغجازُ نُخلِ
 أصُولُهُ بِالْارؤوسُ

مُنْقَعِرٍ: مُنْقَلعٍ
 مِنْ قَعْرِه ومَغْرِسِه

■ سُعُرٍ: جُنُونِ

 كَذَّابِ أَشِرٌ بَطِرٌ مُتَكَبر

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأُنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُّ هُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يُومُ عَسِرٌ ﴿ ١ ﴾ كُذَّبتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّ بُوا عَبْدُنَا وَقَالُواْ مِجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ (أَنَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرُ إِنِّ فَفَنْحَنَّا أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواجِ وَدُسُرِ الْآلِيَ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تَّرَكُنكُهَ ] عَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهِ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يُسِّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرِ النَّا كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَعْسِ سُّسَتَمِرِّ (أَنَّا تَامِزَعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَغُلِ مُّنقَعِرِ (إِنَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (إِنَّ وَلَقَدَيسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ (أَنَّ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ (الْنَّ فَعَالُواْأَبشَرَا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتِيْعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَشُعُرِ الْأَنَّ أَءُلُقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا بُأْشِرُ فَيُ سَيَعَلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشْرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ النَّا

اً ما أت الم مد واجب ع او ٥ م

فتنة لهم المنحانا وابتلاء لهم



ه ومواقع الفته (جرهان) و تفقلة . . ومالا بلفظ

بتَقدِيرِ سَابِقِ أَوْ مُقَدِّراً مُعْكَبًا

07.



- إلا وَاحِدَة كلمة واحدة ، هِي ١ كن ٥ أشياعكم أمثالك. فِي الكُفْر = مُستَطُرُ

مَسْطُورٌ مَكْتُوبٌ نهر؛ أنهار

 مَقْعَد صِدْق مكان مرضيي

ا بحسبان يجريان بحساب مُقَدّر مَعْلُوم

 النَّجُمُ: النَّبَاتُ لاساق له يَشْجُدَانِ: يَنْقَادَا لله فِيمَا خُلِقًا لَهُ

ولا تطفرا لا تُتَجَاوِرُوا الْحَوِّ بالْقِسْطِ: بالعَدْلِ

■ لا تُخسرُوا الميزَ انَ

لَا تُنْقِصُوا الْمُؤْزُون

 أت الأكمام أوعية الطلع

= ذُو الْعَصَف القِشْر أو التُّبَّن

 الريحان: النبات الطيب الرّائِحة ■ آلاء زبكما

تُكَذِّبان: تَكُفُران

أيها الثقلان

■ صَلْصَال : طين يابسغير مطبوخ

> ه مَارج: لَمْب صَافِ لا دُخَانَ

مَرَجَ الْبَحْرَيْن أرسلهما في محاريهما التقيان يتجاوران أَيْنَهُمَا بُرُزْخُ خَاجِزٌ مِنْ قُدْرِتِهِ تَمَالَي • لا يَبْغِيَانِ لايطغى أخذهما على الأخر ■ لَهُ الْجُوار السُّفُرُ الْجَارِيَةُ المنشآت المرفوغات الشرُّ ع. ■ كالإغلام كالحال الشاهقة أو القُصُور أو الجلال الاستغناء المطلق ■ الأكرام المضل التام سَفُرُ غُ لَكُمُ سنقصد لمحاسبتكم أيّها الثّقالان الإنس والجرأ ■ تنفذوا تَخْرُجُوا هَرَياً من قضائي سلطان

بقوة وقهر

وَهَيْهَاتَ .. ■ شواظ لَهُبُّ لا دُخَانُ

■ نخاس

صُفِّر مُذَابٌ فكانتُ وَرْدَةً كالوردة في

الحُمْرَة كالدَّهَان

كدهن الزيت في الذَّوْبَانِ إِنْ وَلَاجِانٌ اللهِ فَإِلَيْ ءَالَاهِ رَبِّكُمَا ثُكُذِبَانِ اللهِ 

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ إِنَّا فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْإِنَّ مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ إِنَّ يَنْهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَغِيَانِ ﴿ فَإِلَّا فَبِأَيَّ ءَالَاءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَ ٱلْمَرْجَاتُ (إِنَّ فَبِأَيّ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُدِّبًانِ إِنَّ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ الله فَيِأْيَّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١٠٤ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (١٠٠ وَيَعْفَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَأُلْإِكْرَامِ الْإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ المُناكِي يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (إِنَّ فِبَأَيّ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْآُسَانُ مُوْغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ الْآُسُ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقطًا رِ ٱلسَّمَا وَتِ وَ الْأَرْضِ فَأَنفُذُوا لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ إِنَّ فَهِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظ مِن نَّارِ وَنُعَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ (إِنَّ فَبِأَيَّ عَالَا عَرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ النَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالِّهَانِ الله فَإِ أَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله فَيُوْمَ إِذِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَبُهِ عَ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّا فَإِلَّا عِلْمَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آنَ هَذِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ مِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ إِنَّ فَإِلَّيْ مَالِاً وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّنَانِ الْكَافِرَةُ وَلِيكُمَا تُكَذِّبانِ الله ذَوَاتًا أَفْنَانِ إِنَّ فَيِأَيِّ عَالَا مِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ (أَنَّ فِيمَاعَيْنَانِ تَعْرِيانِ إِنْ فَإِلَّى وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْ فِيهمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (أَقُ فَبِأَيَّ ءَاكِرَةِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (أَقُ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴿ فَإِلَّى فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ( إِنْ فَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ فَإِلَّا عَالَا عِنْ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ١ فِي فَإِلَّيْ مَرِّبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١ هُ مَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ الْآَيُ فَيِأَيِّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ مُدْهَا مُّتَانِ إِنَّ فِإِلَّى ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاثُكُذِّ بَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخُتَانِ اللَّهِ

وزرقة العيوب ■ فَيُوْ خِذُ بالثواصي بشغر مُقدّم الرووس = خميم آن مَاءِ حَارٌ تُنَاهَى 0,5 أفنان أغصان أَوْ أَنْوَاعَ من الثِّمَار ■ زُوْجَانِ صنّفان: معروف وغريب ■ إستبرق غَلِيظِ الدِّيبَاجِ جنى الجنتين مَا يُجْنَى مِنْ ثمارهما قريب من المتفاول قاصر اٹ الطّرف قصرن أَيْصَارَهُنَّ عَلَى أزواجهن ■ لم يَطْمِثُهُنَّ لَمْ يَفْتَضَّهُنَّ قَبِلَ أزواجهن مُدُهَامُتَانِ شديدتا الخضرة

■ ذانٍ

= نَضَّاحَتَانَ فوارتان بالماء لا تَتْقَطِعَان

■ بسيمَاهُمُ يسواد الوجوه

حورٌ: نِسَاءٌ بيضٌ ■ مقصورات في الحيام مُخَدِّراتُ في البيوت رَفْرَفِ: وَسَائِدَ أو فرش مرتفِعةٍ ■ غَبْقُرِي : بُسُطِ ذَاتِ خَمل رقيق ■ تبارك تَعَالَى أو كُثر خيرة والحسانه

■ ذي الجلال الإستغناء المطلق ■ الإكرام

الفصل التأم

 وَقَعَتِ الوَ اقِعَةُ قَامَتِ الْقِيَامَةُ

■ کاذیة نفس كاذبة في الإخبار بوقوعها

 وُجّتِ الأُرْضُ زُلْزِلَتْ

أستنب الجبال

 هَبَاءً مُنْيَثًا: غَبَاراً مُتَفَرُّ قَا مُنْتَشِر أ

> كُنتُمُ أَزْوَاجاً اصتافا

 فأصحاب الميمنة

ناحيةِ النِّمينِ أُصْحابُ المُشَأْمَةِ

ناحية الشمال ثُلُةُ: أُمَّةُ كَثرَةُ

منَ النَّاس

سرر موضونة مَنْسُوجَةِ بِالذِّهَبِ بإحكام

فِيهِمَا فَكِهَةً وَنَغَلُّ وَرُمًّا ثُنُّ إِنَّ إِنّا إِنَّ إِنّا إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنّا إِنْ إِنَّ إِلَّ إِنَّ إِنْ إِنْ إِنَ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنْ إِنَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِل فيهنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ حُورٌ مَّقَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ إِنَّ فِإِنَّ فِإِنَّ عِلْمَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّا لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ لَإِنا فَيِأْيَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبانِ الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ اللهُ فَبِأَيِّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِرَيِّكُمَاثُكُذِّبَانِ ﴿ نَهُ نَبَرَكَ ٱسْمُ رَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ اللَّهُ

المُورَةُ الْوَاقِعِكُمْ الْمُورَةُ الْوَاقِعِكُمْ الْمُورَةُ الْوَاقِعِكُمْ الْمُورَةُ الْوَاقِعِكُمْ الْمُورَةُ الْوَاقِعِكُمْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرّحْرِ الرّحْ إِذَا وَقَعَتِٱلْوَاقِعَةُ إِنَّا لَيْسَ لِوَقَعَنْهَاكَاذِبَةً اللَّهَ خَافِضَةً رَّافِعَةً الله إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا الله وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا الله فَكَانَتَهُ مَا اللَّهُ مُلْكِثًا إِنَّ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَاثَةً اللَّهُ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْعَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ إِنَّ وَأَصْعَابُ ٱلْشَعْمَةِ مَا أَصْعَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ إِنَّ وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ النَّا أَوْلَيْكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ (إِنَّ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ الله على سُرُرِمُوضُونَةِ اللهُ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَالِينَ اللهُ

🔵 مد ٦ حبركات تزومنا 🧅 مدّ ٧ لوغاو ٢ جبوازة 🌲 مدّ واجب ٤ لو ٥ حركات 🔵 مدّ حسركسان

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنْ مُخَلَّدُونَ (إِنَّ إِلَّا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّ مَّعِينِ إِنَّ وَلَحْمِ طَيْرِمِ مَّا يَشْتَهُونَ إِنَّ وَحُورٌ عِينٌ إِنَّ كَأَمْثُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (إِنَّ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (أَنَّ لَايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا الْ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا النَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَي سِدُرِيُّغُضُودِ ﴿ أَنَّ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (أَنَّ وَظِلَّ مَّدُودٍ الله وَمَاءِ مَّسَكُوبِ الله وَفَكِهة كِثيرة الله الله مقطوعة ولا مَنُوْعَةِ اللَّهُ وَفُرْشِ مِّرْفُوعَةِ النَّهُ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ الْ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا إِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ الْبُنَّا وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ وَأُصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشَّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلَّ مِن يَحَمُّومِ (آناً لَا بَارِدِ وَلَا كُرِيمٍ الْنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ إِنَّا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَنْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أُوءَ ابَآؤُنَا ٱلْأُولُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْأَخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعَلُّومِ (فَ)

 و لَدَانٌ مُخلَدُونَ لا يَتْحُوُّلُونَ عِن هيئة الولدان

■ باكواب أقداح لأغرالها

■ أباريقَ:أواد هاخراط ■ كأس قد حرفيه خمه

■ مِنْ مَعِين : خَمْر جَارِيةِ من العُيُونِ

 لا يُصدُّغُونُ عَنْها لايصيبهم صُدًاعٌ بشربها

■ لا يُسْرَفُونَ

لاتَذْهَبْ عقولُهُمْ خور عين: نساءً بيضٌ واسعاتُ الأغين جسالها

■ اللؤلؤ المَكْنُونِ المُسُودِ في أَصْدَافِ

 أفوأ: كُلاماً لا خير فيه

■ لا تأثيما لا نِسْبَةً إلى الإثم أو لا ما يُوجيه

 سيدر: شخر النبق ■ مخضود

مقطوع شؤكه طَلْح : شجر المؤز

■ مُنْضُودٍ نُضَّد بالحَمْل من

أَسْفَلِهِ إِلَى أَعْلَاه ■ ماءِ مُسكُوب مصبوب يجري

مِنْ غَيْرِ أَخَادِيدَ عُرُباً: مُتَحبّباتِ

إِلَى أَرُّ وَاجِهِنَّ ■ أَتْرُاباً: مُسْتوياتِ في السُّنِّ والحُسْن

■ سَمُوم : ريح شديدة الحرارة

= حَمِيم: مَاء بالغ يَعْمُوم: دُخانِ شديدِ السُوادِ غاية الْحَرَارَة

عصاة متبعين أهواء أنفسهم ثُمُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لَوْنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ اللَّي لَا كِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُومٍ (أَهُ ■ الخنث الذُّنب العَظيم فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَارِبُونَ ■ شرّب الهيم الإبل العطاش شُرْبَ ٱلْمِيمِ (أَنِي هَاذَانُزُ أُمُّمُ يَوْمَ ٱلدِّينِ (أَنَّ تَحَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا التي لا تروى هَذَا نُؤُ لُهُمُ: مَا أُعِدُ لَهُمْ مِنَ الْجَزَاء تُصدِّقُونَ ﴿ إِنَّ أَفْرَءَيْتُم مَّاتُمْنُونَ ﴿ إِنَّ عَالَمُ مَّا تُمْنُونَ الْمِنْ عَالْمُونَ مُ الْمُعْدُونَ الْمِنْ عَالْتُمْ تَعَلَّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ أَفْوَ أَيْتُم، أُخبرُ وني · مَا تُمْنُونَ : المَّاءَ ٱلْخَالِقُونَ (أَنَّ الْمَعُنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ الَّذِي تَقْدُفُونَهُ في الأرخام مسبوقين عَلَىٰ أَن نُبُدِّلُ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئ كُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ بمغلوبين = مَا تَخُرُثُونَ البذر الذي عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ آلَ الْفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ عِلْمَا أَفْرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ تُلْقُونَهُ فِي الْأَرْضِ ا تَزُرغُونَه: تُنْبِئُونَه الله عَلَيْكُ مَ الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُ مَ الله الله عَلَيْكُ الله المُعَلِينَا المُعَلِينَ الله المُعَلِينَا المُعَلِينَا المُعَلِينَا المُعَلِينَا الله المُعَلِينَا الله المُعَلِينَا الله المُعَلِينَا الله المُعَلِينَا الله المُعَلِينَا الله المُعَلِينَا المُعَلِينَا المُعَلِينَا المُعَلِينَا المُعَلِينَا الله المُعَلِينَا المُعَالِينَا المُعَلِّينَا المُعَلِينَا المُعَلِّينَا المُعَلِينَا المُعَلِّينَا المُعَلِّينَ المُعَلِّينَا المُعَلِينَا المُعَلِّينَا المُعَلِّينَا المُعَلِي \* خطاما هشيما متكسرا تُفَكُّهُونَ: تَعجُرُون حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ إِنَّا كُمُغُرَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عُرُومُونَ مي منوء حاله ومصيره إِنَّا لَمُغْرَمُونَ مُهْلِكُونَ بهلاكِ النَّ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ مَا اللَّهُ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ■ مَحْرُومُونَ مَمُّنُوعُونَ الرُّزْقِ أُمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ (إِنَّ الوَنشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ · المؤن: السُّخب = جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ملحا زعاقا النِّكُ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ النَّاءَ أَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ الثّارَ التي تُورُونَ تَقْدُحُونَ الزُّنَّادَ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ اللَّهِ نَعُنُ جَعَلْنَا هَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقُومِنَ لاستخراجها الله فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَ أَفْسِمُ

ا مَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ المسافرينَ أو

المحتاجين إليها بمواقع النجوم

مغاربها أو منازلها

بِمَوَ قِعِ ٱلنَّجُومِ (١٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْتَعَلَمُونَ عَظِيمُ (١٠)

 لَقُرْآنٌ كَريمٌ جُمُّ المنافِعَ ■ كِتاب مَكَنُونِ مصون أنتثم مُذَهِثُونَ مُتَهَاوِئُونَ به أو مُكذِّبون تجعلون رزفكم شكركم ■غير مدينين غير مرابوبين مقهورين فَرُوْحٌ وَرَيْحَانَ فله رحمة واستراخة ■ فَنُوْلَ فلة قري وضيافة خرارة شديدة في القبر ■ تصلية ججيم إِذْ خَالَ فِيها في الآخرة ■ سَبَّحَ للهُ نَزُّهُ اللَّهُ وَمُجَّدُهُ القوتي الغَالِبُ

■ الغزيز ■الأول

السَّابقُ عَلَى المو جُودَاتِ

الباقي بغذ فنائها

■ الظاهر بو جو ده ومصنئو غاته وتدبيره الباطن =

بكثه ذاته

إِنَّهُ لَقُرْءَ أَنْ كُرِيمٌ اللَّهُ فِي كِنْبِ مَّ كُنُونِ اللَّهِ اللَّا يَمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ (إِنَّ تَنزِيلُ مِن رَّبِّ ٱلْعَكِمِينَ (إِنَّ أَفَهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ اللَّهِ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اللَّهُ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُ مَ آلَ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِنظُرُونَ آلِكُ وَتَعَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِي لَّانْتُصِرُونَ الْفِيُّ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ الله عَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الله فَرُوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِمِ اللهِ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَلِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ فَسَلَم لَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ آبُ فَنُزُّل مِّنْ حَمِمِ آبُ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ النَّهُ إِنَّ هَذَا لَهُ وَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (فَ اللَّهِ عِلْمَ مِرَبِّكَ ٱلْعَظِمِ (وَ اللَّهِ عَلَيم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيم اللَّهُ عَلَيم اللَّهُ عَلَيم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلًا عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَ يَنُولُةُ الْحَارِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ بِسُ لِللهِ الرَّهُ رِأَ الرَّهُ عِلَى الْحِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكُمُ اللَّهُ مُلْكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَ ٱلْأُوِّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطُّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

مَا يَلِخُ
 مَا يَدُخُلُ
 يُولِخُ اللَّيْلَ
 الحسنى
 المثوبة الحسنى
 قرضا حسنا
 مُخسباً به ،
 طَيَّبَةُ بِهِ تَفْسَهُ
 طَيَّبَةُ بِهِ تَفْسَهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمَ أَوَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَإِنَّا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٱلصُّدُورِ إِنَّ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّاجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيدِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرُكِيرٌ ﴿ وَمَالَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَا قَكْمُ إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ أَهُو ٱلَّذِي يُنزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُحْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُوف رَحِيمٌ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ لللهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَلْنَكُأُ لَيَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِلْ بَعَدُ وَقَلْتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمُ

التظرونا • نَفْتِيسْ نُصِبْ وَنَأْخُذْ

= انتظرُونا

■ پسُوړ خاجز نوره ده داره

فَتَثُمْ أَنْفُسَكُمْ
 أَهْلَكُتُمُوهَا
 بالنَّفَاق

تربعثم
 ائتظرتم

القطرةم للمؤمنين النوائب

غَرُقْکُمُ الأَمَائِيُ خَدَعَتُكُمُ الأَمَائِي خَدَعَتُكُمُ الأَمَائِي الأَبَاطِيلُ الرَّبَاطِيلُ الرَّبَاطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَباطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَباطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَباطِيلُ الرَباطِيلُ الرَباطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَّباطِيلُ الرَباطِيلُ الرَبْعَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيل

■ الغَرُورُ الشَّيْطَانُ ، وكلُ خادِعٍ

الخرب الخرب عند الخرب عند

جَي مَوْلَاكُمْ
 النارُ أَوْلَى بِكُمْ
 أو ناصرُ كُمْ
 ألمْ يَأْنِ

أَلَمْ يَجِيء الوَقْتُ ...

أَنْ تَخْشَعَ
 تخضعَ وثرقً
 وثله

الأمند
 الأخل .

أَوْ الزَّمَانُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَعَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنْبِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِئْهُ فِيدِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُ مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَي وَلَكِنَّكُمْ فَنَاتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَتُمْ وَأَرْتَبُتُمْ وَعَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱلله وَعَرَّكُم بِٱللهِ ٱلْعَرُورُ لِنَا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِلْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَ كُمُّ ٱلنَّالِّ هِي مَوْلَ كُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (فَ) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَن تَغْشَعَ قُلُوجُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَّا ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الْإِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ اللهُ

تكَاثرٌ
 مُبَاهاة بالعَدَد
 والعُدد

أُعْجَبُ الكُفَّارَ
 الزُّرَّاغ

مررے • يهيخ

يَمْضي إلى أقصى غَايَتِه

 يكونُ خطاماً مشيماً مُتَكَسِّراً

نبْرَأها
 نبْرُأها
 نبْدُلُقها

لكيلا تأسوا
 لكيلا تخزئوا

مُختَالِ فَخُورٍ
 مُتَكَبِّرٍ مُبَاهٍ بما
 أُوتِنَى

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عِلْ اللَّهِ وَرُسُلِهِ عِلْ اللَّهِ مَا السَّهُ مَا السِّهِ اللَّهُ مَا أَهُ عِندَرَيِّمَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأَلْدِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِعَايَدِينَآ أُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ الْعَلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمُوُّ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ اللَّيْكُمُ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَالْأُولَادِ كُمْثُلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتُرِلهُ مُصْفَرًّا شُمَّ يَكُونُ حُطَماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ شَلِيدً وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْعُرُودِ إِنَّ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَب مِّن قَبْلِأَن نَّبُرَأُهُ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ الْآُ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَنْحُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخُلِّ وَمَن يَتُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

> نفخيم الراء قنفة

إخفاء، ومواقع الغنة إحركتار
 ادغام، ومالا بلفظ

الميزان
 المثلً
 وأثرت الخديد

وَانْتُولْنَا الْحَلِيقِ
 خَلَقْنَاهُ
 أوْ مَيَّالُنَاهُ لَكُمْ

بأس شدية
 قُوَة . شديدة

قَفْينا
 أَتْبَعْنا

رَأْفَةُ وَرَحْمَةً
 لِيناً وشفقة

رَهْبَائِيَةً
 مُبَالُغَةً فِي التَّعَبُّدِ
 وَالتَّقَشُّفِ

مَا كَتْبُقَاهَا
 مَا فَرَضْنَاهَا

يُؤتِكُمْ كِفْلَيْنِ
 نَصِيئَيْنِ

لِئُلا يَعْلَم
 لأنْ يَعْلَم
 و ه لاه مزيدة

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِأَلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيد وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَ يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ ﴿ فَي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبِّ فَمِنْهُم مُّهْتَدُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَّ مُمَّ قَفِّيْنَا عَلَى ءَاتُرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَامَ وَءَاتَيْنَ مُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنْ هَاعَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعُوْهَاحَقّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّا لَّا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِمِّن فَضَلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللهِ يُوْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ)



## الله المحالات المحالا

بس السِّه الرَّمْوَ الرَّهِ الم

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُما إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ الَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّاهُ اللَّهِ مَا أُمَّهَ تِهِمَّ إِنْ أُمَّهَا مُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ ٱللهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ وَالَّذِينَ يُظَ بِهِرُونَ مِن نِسَاَّتِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ

بِهِ أَوْاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَمْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ

مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا

كَمَاكُبْتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ بِيِّنَاتٍ وَلِلْكُفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِّعُهُم بِمَا

عَمِلُوا أَحْصَلَهُ ٱللهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَمِيدُ اللَّهُ



■ تُجادلُك تخاورك

وتراجعك ■ تخاوُرَ كُمَا المراجعتكما

القُول

 يُظَاهِرُونَ يُحرَّمُون

نساءهم تحريم أمهاتهم

مُنْكُراً مِن

القؤل لا يُعْرَفُ في

الشّرع.

ه ژورا كذبأ منخرفأ

عن الحقّ = يتماسا

يستمتعا

بالوقاء ، أو دواعيه

■ يُحادُون ... يعادر ب

وَيُشَاقُونَ ..

■ كُتُوا أَذِلُوا وَأَهْلَكُوا

و أحصاه الله

أحاط به علما







أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بُّوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ سُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُوا عَنِ ٱلنَّجُوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ ولَكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُونَهُ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِالْبِرِّ وَالنَّفُوكَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (إِنَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ

نجوى ثلاثة
 ثناجيهم
 ومسارتهم
 ئولا يُعذّبنا
 هَلًا يُعذّبنا

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ
 كَافيهمْ جهنّمُ
 عذاباً

يضلۇنىھا
 يئاخلونىھا
 ئىقاسلون خۇھا
 لىخۇن

ليُوقعَ فِي اللهمَّ الشَّديد تفسَّخوا ف الحال

في الجالِس تُوسِّعُوا فِيهَا ولا تُضامُوا النشارُوا

الهضلوا للتوسغة لإخوانكم

ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُرُوا فَأَنشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

أأشفقتم
 أخفتم الفقر
 تولوا قوما
 أتخذوهم أولياء

ا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم هم اليهودُ



جُنّة
 وِقَائة لأَلْفُسِهمْ

وَأَمُوَالِهِمْ لَنْ تَغْنِنِي

لن تُدْفَعَ اسْتَحُودُ

استؤلى وغلب

 الأذلين
 الزَّ اتبدين في الذلَّة وَالْهُوَانِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الإِذَانَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُولَ لَمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرًا كُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْأِنَّا عَ أَشْفَقَنَّمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَحُوكُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدً آلِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْإِنَّ التَّخَذُو الْيُمْنَهُمُ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنسبيلِ اللّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَّن تُعَنِّي عَنْهُمْ أَمُو لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَوْمُ يَنْعُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُو وَيَحْسَبُونَ أَيُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْرَ ٱللهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱللَّذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَّا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنْ إِنَّ اللَّهَ قُويٌّ عَنْ إِنَّ

> رَاقِع الغُنْثَة (حركتَانَ) • • تَعُضِع لا يُنفِظ • • قلقَلة

ا صد ٦ صركات لزوميا ﴿ مدَّ او او ١ جيوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حسركتسان لَا يَجِدُ قُولَا أَلْهُ وَلَوْكَ اللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوا دُّونَ مَنْ مَا لَوْ الْمَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا مِن تَعْلِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْ لَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْ لَيْهِ عَنْهُ أَوْ لَيْهِ عَنْهُمْ أَلْفُلْحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ هُمُ ٱللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ

المُولِعُ الْحَبْدِينَ عَلَى الْمُولِعُ الْحَبْدِينَ عَلَى الْمُولِعُ الْحَبْدِينَ عَلَى الْمُولِعُ الْحَبْدِينَ

بِسُ لِللهِ الرَّحْوَلُ الرَّحَالِ اللهِ الرَّحْوَلُ الرَّحَالِ اللهِ الرَّحْوَلُ الرَّحَالِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِيِّ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ

فِي قُلُومِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَدِ اللَّي وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنيَّ أَوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿

اسبنخ الله ...
 انزهه ومنجده..

 لِأُولِ الْخشر عند أول إجلاء

> عن الجزيرة لم يُختسبوا

> > لَمْ يَظَنُّوا • قَذَف

ألقَى وأنْزَلَ إنْزَالاً شديداً

الخروخ أو الإخراج من

■ الحالاء

الدِّيار

بخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 بخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 الخام، ومالا يُلفظ

مدر ۲ حـركات لزوما → مد۲ او ۱ او ۱ و ۳ حـوازا
 مدر واجب ۱ او ۵ حركات ﴿ مد حــركــــان

■ شاقُّوا غادّوا وغضوا ■ لِينَة نَخُلُةٍ . أو نَخُلُةٍ كريمة ■ مَا أَفَاءَ اللهُ ما زُدَّ وما أَغَادُ فما أو جَفْتُم عليه فما أُجْرَيْتُمْ على تحصيله ■ رکاب مَا يُرْكُبُ مِنَ الإبل • دُولَةُ مُتَذَاوَلاً في الأيدي ثَبُوْءوا الدَّارَ توطئوا المدينة ا خاجة خؤازة وكسدأ = خصاصة فَقُرُّ وَاحْتِيَاجٌ 🛥 مَنْ يُوقَ مَن يُجَنُّبُ وَيُكُفَ ■ شخ تفسه بُخُلْهَا مُعَ

الجرص

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُ مِي لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ( فَ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بِيْنَ ٱلْأُغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَانَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ نُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيسْرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِهِك هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وِ ٱلدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُوَّ ثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١



وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مُ لَنَخْرُجَ اللهُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِ الله المَوْدُ الله عَرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُو اللهَ عَمْرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لِيُولِنَّ ٱلْأَدْبَرَثُمَّ لَايْنَصَرُونَ اللَّا لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ إِنَّا لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَآءِ جُدُر بَأْسُهُم بِينَهُ مُ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ كَمْثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱحْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللّ



حِقْداً وَ بُغُضاً • بَأْسُهُمْ يَتْنَهُمْ

قِتَالُهُمْ فيما بَيْنَهُم قُلُوبُهُمْ شَتَى مُتَفَرِّفَةً لِتَعَادِيهِمُ

 وَبَالَ أَمْرِهِمْ سوء عاقبة كفرهم

■ خاشِعاً ذليلاً خاضعاً

س مُتصدَدُعاً

مُتشَقَّقاً

= الملك

المالِكُ لكُلِّ شَيْءِ

■ القُدُوسُ البليغُ في النزاهة

البليح في الترام. عن الثّقائِص

= السَّلامُ

ذُو السَّلامَةِ من كلُّ عَيْب

■ المؤمن

المُصندَّقُ لِرُسُلِه

بالمُعْجِزَاتِ • المُهَيْمِنْ

الرّْقِيبُ على

کل شیء

■ الْغَزِيزُ

القَوتُي الغَالبُ

الْجَبَّارُ

القاهر .

أو العظيمُ

■ المتكبر

البليغ الكبرياء والعظمة

■ الْبَارِيءُ

المبدع المخترع

10 11

■ المصور

خالق الصُورِ على ما يريدُ

فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَّوُا ٱلظَّلِمِينَ ١ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْس مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدُّوا تَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَا هُمَّ أَنفُسَهُمَّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ لَ اللَّهُ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١ اللَّهُ لَوَأَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَل لَّرَأَيْتَهُ خَشِعا مُّتَصَدِّعا مِّنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ هُواُللهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِمُ شَيُّ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ نَ يُسَبِّحُ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْ المُورِينَ المُعْتِجْنَةِ المُعْتِجْنَةِ المُعْتِجْنَةِ المُعْتِجْنَةِ المُعْتِجْنَةِ المُعْتِجْنَةِ

ا أولناء

أُعُواناً تُوادُّونَهُمْ وتُنَاصِحُونَهُمْ

> يفقفو كم يظفروا بكم

> > ينسطوا
> >  إلتكم

= أبد ة

ا بُرْآءُ مِنْكُمُ أَبْرِيَاءُ منكم

إلَيْكَ أَنَيْنَا إلَيْكَ رَجَعُنَا

معذبير

يُمُدُّوا إليكم

#### بِسْ لِللهُ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَاتَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَقَدُ كُفَرُو بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِي سَبِيلِي وَآبْنِغَاءَ مَرْضَاتِي نُشِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَ يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوّاءَ ٱلسَّبِيلِ ١ يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويتسطوا إليكم أيديهم وألسننهم بِالسُّوَءِ وَوَدُّو لَوْتَكُفُرُونَ إِنَّ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُرُ وَلاَ أَوْلَاكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرُهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءً وَأُمِن كُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بِينْنَا وَبِيْنَكُمُ الْعَدُوةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ رَبَّنَا لَا تَحْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفُرُو وَغَفِرُ لِنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِزُٱلْحَكُمُ الْ

> سد ٦ حسركات لزوم مد واجب ٤ او ٥ حركات

الجراب ا

- تبروهم
   تخسلوا إليهم
- تُقسطوا إليهم تُغطوهم قسطاً مِن أَمُوالكُم
  - ظاهروا
     عاولوا
- تولؤهم
   ثنجذوهم أولياء
  - قائمتحلوهان اتحتباروهان
    - بالتُخليف • أجُورَهُنَ
- مُهُورهُنَّ • بعضم الْکوافر عُشُود نکاح
- المشركات
- فعاقبتم
   فغزۇ ئىم ئىلىنىئىم
   مىنىلىم

لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيدُ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُّودٌة وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَ كُواللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخَرِجُوكُمْ مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله الله عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيكُرِكُمْ وَظُلَهُرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَنُوَلُّهُمْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَمُّمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَّاءَ انْيَتْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِرِ وَسْعَلُوا مَا أَنْفَقَنَّمُ وَلْيَسْعَلُوا مَا أَنْفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمْ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَىء مِنَ أَزُواجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوجُهُم مِّثُلَمَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللهَ





= بنهتان بإلُصاق اللُّقَطاء بالأزواج يَفْتُرينَهُ

يختلفنه

· سَبْح اللهِ ..

لزهة ومجدة ■ كبر مقتأ

عظم بغضا

صاقين أنفسهم

 إِنْيَانٌ مَرْ صُوصٌ متلاصيق مُحْكُمُ

مَالُوا عن الحقّ

■ صفاً

■ زاغُوا

يَنَأَيُّ اللِّيُّ إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَكُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقَنُّلْنَ أُولَا دَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايعْصِينَك فِي مَعْرُ وفِ فَبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الْانْتُولُو الْقُومَاغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْعَبِ ٱلْقُبُورِ اللهَ المُونِهُ الصِّنفِيِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْلِ أَرْجَهِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَن رُٱلْدَكُمُ الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهِ اللهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهِ كَبُرَ مَفْتًا عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللّا

ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانَ مَّرْضُوصٌ إِنَّ وَإِذْقَ الْمُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِلِمَ

تُؤَذُونَنِي وَقَد تُعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا

زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ إِنَّ

■ ئور الله الحق الذي جاء به الرَّسول ﷺ

للخوارين أصفياء عيسى وخواصة

ظاهرين
 غالبين بالحجج
 والبينات

وَإِذْ قَالَ عِسَى آبْنُ مَنْ يَمَ يَنْبِنِ إِسْرَ عِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ شُصَدِّقًا لِّمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدُّعَى إِلَى ٱلْإِسْلَيْمِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ الله يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُوراً للهِ بِأَفْواهِمِمْ وَاللهُ مُعِيمٌ فَوْرِهِ وَلَوْكِرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ( اللَّهِ اللَّهِ عَالَدِى أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى جِعَرَةٍ نُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم إِنَّ نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهِ لِهُ وَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُونَ اللَّهُ إِنكُنُمْ نَعَلَمُونَ اللَّا يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَلُدُ خِلْكُوْ جَنَّاتٍ بَعَرِي مِن تَعِنِهَا ٱلْأَنْهَارُومَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنِّ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (إِنَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصُر مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (آلَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّايِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَّهِ يلَ وَكَفَرَت طَّآبِفُةُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِنَ آلِيُّ



## سُورُةُ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ

بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِدِ

يُسَبِّحُ بِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرَبِ ٱلْحَكِمِ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ أَي وَءَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُّ وَهُوَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ ذَٰلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَ لَهَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنُسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ فَي قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدُ ابِمَاقَدُ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ الظَّالِمِينَ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمُّ ثُمَّ تُرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنَّمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ

ا يُسبِّحُ الله ا ينزهه ويسجده

■ الملك مالك الأشياء كأنها

 القُدُوس البليغُ في النَّواهة عن النّقائِص

■ العزيز القوتي الغالب

الأميين الغرب المعاصرين

> الله الله يُزكيهم

يُطهِّرُ هُمْ من أدناس الجاهلية

■ أخرين مِنْهُمُ من العرب الذين

■ يَحْمِلُ أَسْفَارِأَ كُتْباً عظاماً

جاؤوا بعد

■ هَادُوا تَذَيَّنُوا بِالَّيْهُودِيَّةِ

ذُرُوا النَيْعِ
 اتُركُوهُ وتَفَرَّغُوا
 لِذِكْرِ اللهِ
 فَانششروا
 نَفرُ فُوا اللَّمَسَرُّ فِ
 في حَوَائِجكُمْ
 أَنْف طُوا إلَيْها
 تُفرَّ قوا عنك
 قاصدين إليها

بِسْ لِللهِ ٱلرَّهُ مُرَالِيِّ

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ١

ٱتَّخَذُوا أَيْمَنهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُوا

يَعْمَلُونَ إِنَّ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِنَّا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكِ أَجْسَامُهُمْ

وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِمِ مُ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو فَاحْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ إِنَّا

جُنْةُ
 وقاية لأنفسهم
 وأمنوالهم

■ فطبع ختم

 لا يَفْقَهُونَ
 لا يغرفون خَفْية الإيمان



تحشب مسئدة أحسام بلا أحلام
 أفي يؤفكون
 كيف يُعشر فون
 غن الحق عن الحق

 أووا زغوسهم عطفوها إغراضا واستكتارا = حَتَّى يَنْفَضُوا كى يتفرّقوا عنه عنه · ليخرجنُ الأغز الأشذ والأقوى ■ الأذل الأضعف والأهون = والله العزة الْعَلْبَةُ وَ الْقَهُرُ ■ لا تأليكم لا تَشْغَلُكُمُ



#### بِسُ لِللهِ أَلَّهُ مُراً اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلْمُلِمُلْمُلْمُلِمُ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِ الْمُرَافِي وَمِنكُمْ مُّؤُمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ عَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ أَلَوْ يَأْتِكُو نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّهُ كَانِتُ تَأْنِهِمْ رُسُلُهُ مِالْبِيِّنَتِ فَقَالُو الْبَشْرِيَ لَدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتُولُوا وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِي حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَن لَّن يُعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْبَوْنٌ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (١) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحايُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَيُدِّخِلُهُ جَنَّتِ جَنِي مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُ أَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُ أَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

الله يُستَعُمُ الله ...
النَّزِهُهُ وَيُمَحَّدُهُ...
النَّاسَرُفُ المُلكُ
التَّصَرُفُ المطلقُ

التَّصَرُّفُ المَطلقُ
في كلِّ شيء • فأخسنن صُورَكُمُ أَتْقَنَهَا وأَحْكَمَها

> سُوءَ عَاقِبَةِ كُفْرِهِمْ تَوَلُّوْا

وَبَالَ أَمْرِهِمُ

أَعْرُضُوا عن الإيمان

الثور
 القرآن

اليَوْمِ الْجَمْعِ لِيُوْمِ القِيامة حيث تجتمعُ الحلائقُ

■ يَوْمُ التَّغَابُنِ
يَظْهُرُ فِيهِ غَيْنُ
الكافرِ بتركه
الإيمان وغَيْنُ

المؤمن بتقصيره في الإحسان

بإذن الله بإزادته وقضائه
 المنتة بلاء وعنة بلاء وعنة نقسبه نقسبه بكف بخلها يكف بخلها مع جرصها احتساباً بطبية نقس



### 

ميد الخرز الحرز

أخصوا العدة الضيطوها
 وأكملوها

بفاحشة مبيئة
 بمعصية ظاهرة

■ لا يختسب

لا يَخْطُرُ بِبَالِهِ • فَهُوْ خَسْبُهُ

كَانِيهِ مَا أَهَمَّهُ = قَدْراً

اجلاً يشهى إليه أو تقديراً

■ يششن
 ائقطم رجاؤ هُنَّ

ارتبئم
 جهلئم مقدار

عِدْتِهِنْ • لِشراً

ثيسيرا وفرجا

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللهَرَبَّكُمْ لَا يُحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُود ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظِّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُلَثَةُ أَشْهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنُ وَأُولَكُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ فَا ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إ إِلْيُكُرُومَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا إِنَّ

ٱَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمْ وَلَانْضَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّمِرُواْ يَلْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُ تُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِقِهُ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْن فِقَ مِمَّاءَ الْلَهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُتْرًا ﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرَجِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَكُهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا اللهِ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمَّ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَذِكْرًا إِنَّ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مُبِيِّنَتِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُلُرِ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَكُورَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ

وسعكم وطافتكم التَجرُوا بِيْنَكُمْ تَشَاوُرُوا فِي الأجرة والإرضاع ■ تغاسرُ تُمْ تشاخنتم فيهما ■ ذُو سعة غنى وطاقة ■ قُدِرَ عليه ضيق عليه ■ کاین كثير ■ غتث تجبرت وتكبرت ■ عَذَاباً نُكُرِ أ مُنْكراً شنيعاً وَيَالُ أَمْرِهَا سُوءَ عاقبةِ عُتُوْهَا = ځسرا خُسِّرَاناً وَهَلاكاً ■ ذکراً م قر آناً ■ زسولاً عمدا ع أرسله الله رسولا · يُعَنَّوُ لَ الأُمْرُ

> القضاءُ والقَدَرُ أو التدبيرُ

■ وُجْدِكُمْ

= تِثَغِي أَوْلُأُ مُ

#### 27 (2) 34 (2) 34 (3) 34 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4

تحِلَّة أَيْمَانِكُمْ تُحُلِلُهَا بِالكَفَّارِةِ

الله مؤلاكم

مُنَوَلِّي أُمُورِ كُمُ • نِبَّأْتُ بِهِ

أنحبرت به

• أظهرَهُ اللهُ عليه أطلعهُ اللهُ تعالى عليه

 صَغَتْ قُلُولِكُما مَالَتُ عَن حَفْه
 عليكما

= تظاهرا عليه

تَنْعَاوُ نَا عليه بما يسؤُوه

هؤ مؤلاة
 وَالِيَّةُ وَنَاصِرُهُ

■ ظهيرٌ

فوتج أعين له

■ قانتات

مطيعات

خاضعات لله

■سائخاتِ مُهاجزات

أو صائمات

= قُوا أَنْفُسَكُمْ

جنبوها

= غِلَاظٌ شِدَادٌ

قساةً أقويًاءً

## المُورَةُ البَّحِفِيْ لِمُرْاءِ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِمِ

بسيلية الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللهُ لَكُ تَبْنَعِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِمُ وَٱللهُ مَوْلَكُمْ تَعِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللهُ مَوْلَكُمْ عَفُورٌ رَّحِمُ وَٱللهُ مَوْلَكُمْ تَعِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللهُ مَوْلَكُمْ عَفُورٌ رَّحِمُ وَاللهُ مَوْلَكُمْ اللهُ لَكُو تَعِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللهُ مَوْلَكُمْ عَفُورٌ رَّحِمُ اللهُ اللهُ لَكُو تَعِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللهُ مَوْلَكُمْ وَاللهُ مَوْلَكُمْ وَاللهُ مَوْلِكُمْ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ لَكُونُ تَعِلَّهُ أَيْمُ مِنْ اللهُ لَكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَهُوَ الْعَلِيمُ ٱلْمَكِمُ إِنَّ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا

فَلَمَّا نَبًّا تَ إِلِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَعَ أَبِعَضٍ

فَلَمَّانَبَّأَهَابِهِ قَالَتَ مَنْ أَبْأَكَ هَلَا أَقَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ

الله الله وقد صَعَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهَرًا عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنْهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَذَالِكَ ظَهِيرُ إِنَّ عَسَى رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا

بعدد لِكَ عَلِي الرَّبِي عَسَى رَبِهُ وَإِن طَلَقَ مَنْ الْ يَبِدِلهُ وَارُوجِا خَيْرًا مِّنَكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّوَّمِنَتِ قَنِئْتِ تَلِبَكتٍ عَلِيدًا تِسَيِّحَتٍ خَيْرًا مِّنَكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّوَّمِنَتِ قَنِئْتِ تَلِبَكتٍ عَلِيدًا تِسَيِّحَتٍ

ثَيِّبَكَتِ وَأَبْكَارًا فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غِلَاظُ شِدَادٌّ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ إِنَّ يَتَأَيِّهَا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلِّيوْمَ إِنَّمَا يُحْزُونَ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ١

ر) 🌰 نفخیم الراء 🌰 فلقلة

إخفاء, وموافع الغنة إحركتان]
 إنها ادغام ، ومالا بلفظ

سد ٦ حركات لزوسا ٥ مد٢ او٤١٥ ٢جـوازا
 مدُواجب ٤ او ٥ حركات ٥ دد حــركنـــان

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُو إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرُ عَن كُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْفِرِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتُّمِمْ لَنَانُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا لَهُ مَا مُعَالِمُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِنَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأْتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَ لِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَافَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّخِلِينَ ١ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّ وَمَنْهُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ (اللهُ وَصَدَّقَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ

 تؤبّة نصوحاً خالصة أو صادقة ■ لا يُخزي الله النبئ لَا يُذِلُّهُ بَلْ يُعِزُّهُ ■ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ شدَّد أَوْ اقْسَ عليهم ■ فلم يُغنيا عنهما فلم يدفعا

 أخصنت فرجها صَالَتُهُ مِن ذَنس المعصية ■ من رُوحِنا

ولم يمنعا عنهما

رُوحاً من خَلَقِنا ا عیسی (ع) ا ■ من القانيين

مِنَ الْقَوْمِ المَطِيعِينَ



 بنده الملك: الأثر الأثر الثائر الثائر الثائر الثائر الثائر الملك الثائر والنَّهُي وَالسُّلُطَانُ



= خلق الموت قدرة أزلا

لِبُلُوكُمْ: لِخُتِيرُكُمْ

₩ أحسن عملا أصوبه وأحلصه

■ طباقاً: كأسماء مقينة على الأحرى

■ تفاؤت: الحتلاف وعدم تناسب

قطور: مثلوع أؤخلل

■ كرتين زجعة بعد رجعة

 خاستاً: صاغراً لعدم وجدان الفطور

■ خسيرٌ: كليل من

كثرة المراجعة

■ عصابیح كواكب مضيئة

■ رجوما للشياطين بانْقِضَاضِ العِثْفُ

> مِثْهَا عليهمُ ■ شهيقا

صوتأ منكرا

· تَفُورُ: تَغْلَى بهم غَلَيَانُ الْقَدُور

■ تكادُ عَيْرُ

تتقطع وتتفرق

■ فوج

جَمَاعَةُ من الْكُفَّار

• فَسُحْقاً: فَيُعْدا

# المُورَةُ الْمِثَالِيَّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلِيقِ الْمِعِلَّيِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيْنِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمِعِلَّيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلَّيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ

بسي لله الرحوالي

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْرَةَ لِيَالُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوا لَعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن

تَفُوْتِ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَى مِن فُطُورِ ﴿ ثُمُّ أَرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُّ فَيْنِ

يَنْقَلِبُ إِلَيْكُ ٱلْبُصَرُخَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنْيَابِمصَبِيحَ وَجَعَلْنَهَارُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَجِّمَ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ

ا إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّ تَكَادُ تَمَيَّرُ

مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلُّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَهُمُ خَزَنَنُهُ ۖ ٱلْمَيْأَتِكُونَذِيرٌ ١

قَالُواْ بَلِي قَدْجَاءَ نَا نَذِيرُ فَكُذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَالِكِيرِ إِنَّ وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكًّا فِي أَصْعَبِ

ٱلسَّعِيرِ إِنَّ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَابِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ إِنَّ السَّعِيرِ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرُّكُمِيُّ (إِنَّا

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُواْجَهَرُواْبِعِجَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِنْ الْسُدُودِ (اللهُ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ إِنَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَلَى عَلَى السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللَّهِ وَلَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْف كَانَ نَكِيرِ اللهُ أُولَدِيرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفٌ بِ وَيُقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ بَصِارُ ﴿ أَنَّ أَمَّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌ لَّكُوْ يَنصُرُكُو مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ النَّ أُمِّنَ هَلَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أُمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِ لَّجُّوا فِ عُتُو وَنْفُورِ الْآَيُ أَفَرَيمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجِهِدٍ أَهْدَى أَمَّ يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (آأَ) قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأُ كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنُ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُنُ نَ إِنَّ اللَّهُ وَٱلَّذِي ذَرَا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ إِنَّ الْإِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ (إِنَّ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ (إِنَّ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ (إِنَّ)

 الأرض ذَلُولاً مُذَلَّلةً لَيَنةً سَهْلةً

مَنَاكِبِهَا
 جوانِبهَا۔أَوْطُرُقِهَا

 إليه التشاور إليه تُبْعَثُون من القُبُور

■ يخسف بكم يغور بكم

■ هِنِي تَنْمُورُ
 تُرْتَجُ وَتُضْطَرِبُ

خاصباً
 ریحاً فیها حصباءً

■ كان نكير إنكاري غليهم بالإهلاك

ا صَافَاتِ باسطات أُجْنِحَهُنَ عند الطيران

 يَضْمُمُمُنَهَا إِذَا يَضُمُمُنَهَا إِذَا ضَرَبُن بِها خُنُو بَهْن

جنة لكم
 أغوان لخم
 غُرُور

- حرور خديعة من الشيطان وجُنده

لَجُوا في غُثُونَ
 تمادؤا في
 اسْتِكْبار وعناد

■ نُـهُودٍ شرادٍ عن الحقّ

مربي من اعلى وجهه ساقطاً عليه

■ يمشي سوياً مُسْتَوِياً مُنْتَصِياً

ذَرَأْكُمُ
 خَلْقَكُمْ وَيَتَكُمْ

إخفاء, ومواقع العُنَّة (حركتان)
 البغاه. ومالا بلغظ
 البغاه. ومالا بلغظ

مد ٦ حركات لزومياً 🥚 مدّ ١ او ١ او ٦ جو از أ مدُ واجب ٤ او ٥ حركات 👴 مدّ حركنسان

فَلَمَّارَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أُوْرَحِمْنَافَمَ يُجِيرُ ٱلْكُفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ قُلْهُو ٱلرَّحْمَانُ عَامَنَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ الْ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُلُمْ غَوْرًا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينِ إِنَّ اللَّهُ

السُّورَةُ القِبُ لِمُعَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا 

تَ وَٱلْقَلَمِ وَمَايسَطُرُونَ إِنَّ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ إِنَّ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا عَيْرَ مَمْنُونِ إِنَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللَّهِ فَسَتُبْصِرُ وَيُصِرُونَ إِنَّ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُو

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (إِنَّ) فَلا تُطِع

ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ أَنُّ وَدُّوا لَوْتُدُهِنُ فَيُدْهِنُونَ إِنَّ وَلَا تُطِعْ كُلَّ

حَلَّافِ مَّهِينِ إِنَّ هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ إِنَّ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَيْعِ إِنَّ عُتُلِّ بَعْدَذَ لِكَ زَنِيعٍ إِنَّ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

الله المُتَلَى عَلَيْهِ وَايَكُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأُولِينَ اللهِ اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ اللهُ

♦ مد ٦ حركات لزوما • سد٢ او ١٤ او ٢ جبوازا ﴿ الله ﴿ فَالله ﴿ وَمَوَالَم الله ﴿ فَاللَّه عَلَيْكَ الله وَ هَا لا يَعْدَ الله وَ هَا لا يَعْدَ الله ﴿ وَ هَا لا يَعْدَ الله ﴿ وَ هَا لا يَعْدَ الله ﴿ وَ هَا لا يَعْدَ لَا الله َ الله ﴿ وَهَا لا يَعْدَ لَا الله َ الله ﴿ وَهَا لا يَعْدَ لَا الله َ لَا يَعْدَ لَكُونَا مِنْ إِلَيْنَا لَا الله ﴿ وَهِ مَا لا يَعْدَ لَا يَعْدُ لَا يَعْدُ لَا يَعْدُ لَا يَعْدُ لَا يَعْدُ لا يَعْدُلُونُ لا يَعْلُمُ لا يَعْدُلُونُ لا يَعْلُمُ لا يَعْدُلُونُ لا يَعْدُلُ لا يَعْلُمُ لا يَعْلِي لا يَعْلُمُ لا يَعْلُمُ لا يَعْلُمُ لا يَعْلُمُ لا يَعْلُمُ لا يَعْلِي لا يَعْلُمُ لا يَعْلِي لا يَعْلُمُ لا يَعْلِي لا يَعْلُمُ لا يَعْلِي لا يَعْلِي لا يَعْلِي لا يَعْلِي لا يَعْلُمُ لا يَعْلُونُ لا يَعْلِي لا يَعْلُمُ لا يَعْلِي لا

 رأؤهٔ زُلْفة: رَأْوًا الغذاب قريبا منهم ■ سيئت: كبيت واسُوَدَّتْ غَمَا ثدُغون: تطلبُون أَنْ يُعجُّل لكم أَزَأَيْتُمُ :أَخْبَرُونِي يُجيرُ الكافرين ينجيهم أؤ يشعهم غُوْراً: ذاهباً في الأرض لا يُنال ■ بماء معين خار أو ظاهر سهل الثناء ل ■ القلم: ما يُكنف ■ ما يشطرون ما يڭتبون غير مملون:غير لي مقطوع بأيكم المفتون في أي طائفة منكم المجلون

**ئدھن** ئلايل بنسانغ

 فَيْدُهِنُونَ: فَهِمَ يلايلون ويصانعون

■ خَلَافِ: كُثير

الحكف بالباطل ■ مهين حقير في

الرَّأَى والتَّدْبير

 همآز : غيَّاب أو مغتاب للناس

■ مَشَاء بنميم

بالسعاية والإفساد بيَّنُ الناسِ

عُتُلُ : فاجش لئيم

أنيم: دعل في تؤهه

 أساطير الأولين أباطِيلُهُمُ المسطَّرةُ في

سنُدِلُّه عَاية الإذَّلالِ = بِلُوْ نَاهُمُ : ابتليناهُمُ و امتحنّاهم

سنسمة على الخرطو

الجنّة: البستان

 ليصرمتها ليقطعن بمارها

€ مُصبحين

داخلين في الصبّا -■لايستثنون: حصة المساكين كأبيهم

**■ فطَّاف عليها:** فرلها ■ طائفٌ: بلاءٌ عيط

 ■ كالصريم ، كالليل في السوادِ لاحتراقِها

 قَتنادَوُا: نَادَى بعضهم بعضا

 آغدُوا، باکرُوامُقبلي ■ على حرتكم

على بُسْتَانِكُمْ

🔳 صارمين: قاصدي قطغ ثماره

= يتخافتون يتسار ونبالحديث

غذوا: ساروا غُدُوٰةَ إلى خُرْثهم

■ عَلَى خَرْدٍ: على انفرادعن المساكين

■ قادرين: على الصرّ

 تُسَبُّحُونَ: نَعَلْفِرُونَ الله من معصِيتكُم

 يَتُلاومُونَ: يَلُومُ بعضهم بعضا

■ راغبون طالبون الحتر

■ لَمَا تَخَيْرُونَ : الله ي تختارونه وتشتهونه

 لكم أينان علينا عُهُودُ مُؤَكِّدَةُ بِالأَيْمَانِ

 لَا تحكمون اللَّذي تحكمون به لأنفسك زُعِيمُ: كَفِيلٌ بأن

يكون لهم ذلك يَكْشُفُ عَنْ سَاق

كِنَايَة عن شِدَّة الأمِّر وصُّعُوبَته

سَنَسِمُهُ عَلَى لَخُرُطُومِ إِنَّا إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَسْتَنْنُونَ ﴿ إِنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِّ رَّبِّكَ وَهُمْ نَايِهُونَ اللَّهُ فَأَصْبَحَتْ كَا صَّرِيمِ اللَّهُ فَنْنَادُواْ مُصْبِحِينَ اللَّهُ أَنِ ٱغْدُوا عَلَى حَرَّثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ (أَنَّ) فَأَنطَلَقُوا وَهُرَينَ خَلَفُونَ (اللهُ أَنَّلا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ إِنَّ وَعَدَوْ عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ آنَ فَأَمَّا رَأُوْهَاقَالُو ۚ إِنَّا لَضَآ لُّونَ شِيًّ بَلْ نَعَنُّ مَعْرُومُونَ شِيًّا قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لُّكُو لَوْ لَاتُسَيِّحُونَ ١٩ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٩ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ إِنَّ قَالُواْ يُوَيُلُنَّا إِنَّا كُنَّاطَغِينَ إِنَّ عَسَىٰ رَبُّنَاأَنْ يُبُدِلْنَاخَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا رَغِبُونَ ١٩٠ كَذَٰ لِكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُو يَعْلَمُونَ الْآِي إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفْنَجُعَلُ لُلْسُامِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُورِكَيْفَ تَعْكَمُونَ اللهُ أُمّ لَكُرْكِنَابُ فِيهِ مَدْرُسُونَ الْآيا إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ الْآيا أَمْ لَكُرْ أَيْمَانً عَلَيْنَابَالِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولِلَّا تَعَكَّمُونَ ﴿ اللَّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ إِنَّا أُمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَامِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (إِنَّا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (إِنَّا

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَعُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ لَيْ فَا فَرْ فِي وَمَ يُكَدِّبُ جِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لَنِي فَا مُعْرَمِ مُّ فَعَلَمُونَ لَنِي وَمُ يُكَدِّبُ جِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لَنِ فَا مُعْرَمِ مُّ مُنْ فَهُمْ يَكُنُونَ لَنِ فَا مُعْرَمِ مُّ مُنْ فَعُمْ مَعْرَمِ مُّ مُنْ فَعُمْ وَمُ مُعْرَمِ مُعْرَمِ مُ مُنْ فَعُمْ وَمُ مُعْرَمِ مُ مُنْ فَعُمْ مَعْرَمِ مُ مُنْ فَعُمْ مَعْرَمِ مُ مُنْ فَعُمْ مَعْرَمِ مُ مُنْ فَعُمْ مَعْرَمِ مُنْ مَعْمَدُ مِن اللهِ عَنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُونَ وَهُو مَدْمُومٌ لَنِ فَا حَنْدَهُ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَا دَى وَهُو مَدْمُومٌ لَنِ فَا حَنْدُ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَا دَى وَهُو مَدْمُومٌ لَنِ فَا حَنْدُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَا دَى وَهُو مَدْمُومٌ لَنِ فَا حَنْدُونَ لَا فَا مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُولِيَةِ وَهُو مَذْمُومٌ لَنِ فَى وَهُو مَدْمُومٌ لَنِ فَا حَنْدُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُ مُنْ اللّهُ مُنْ السَّعِمُ وَاللّهُ لِكُولُ وَلِقُولُونَ إِنَّهُ لَنَ عَلَيْهُ مِنَ السَعِمُ وَاللّهُ وَلَا الذِّكُرُ وَيقُولُونَ إِنَّهُ لَكَ مُنُونُ لَنْ وَاعْمُولُ اللّهُ وَلَا الذِّكُرُ وَيقُولُونَ إِنَّهُ لَتَحْفُونُ لَا عَلَيْ الْمُعَلِّمُ مِنَ الْمُعْلَمُ مِنَ الْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُعْمَلًا مُعْلَى الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلِقُولُونَ إِنَّهُ لَكُونُ الْمُعُولُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ مُعْمَلًا الللّهُ مُنْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّ

شِوْرَةُ الْجَاقِلِينَ ﴾ ﴿ شِوْرَةُ الْجَاقِلِينَ ﴾ ﴿ فَاللَّهُ الْجَاقِلِينَ ﴾ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلّا

بِسُ لِللهِ السَّمَالِ عَمْراً التَّحْدِ

الْمَاقَةُ إِنْ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ وَمَا أَدْرِكَ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ كُودُ وَعَادُنِ الْقَارِعَةِ إِنَّ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيةِ إِنَّ وَأَمَّا عَلَيْهِمْ عَادُ فَأَهْلِكُو بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ إِنَّ سَخَّرَهَ اعْلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيةَ أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيةٍ إِنَّ فَهَلَ تَرَى لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ إِنَى

الدرد

بالطاغية
 بالعُقُوبَةِ الْمُجَاوِزَةِ
 للْحَد في الشّدة

 خاشعة أبصارهم ذليلة مُنكَسرة

ترْهَقُهُمْ ذِلَةٌ
 بغشاهُمْ ذُلُّ و خُسْران
 قَذْرْنِي: دغيي وخلني

استئلوجهم سندنيهم من العداب درجة درجة

أملي لَهُمْ
 أمهلُهُمْ لِيزْ ذادُوا إِثْما

مَغْرَم: غَرَامَةِ مَالَيَّةِ
 مُثْقُلُون: مُكَلَّقُون
 حمُلا تقيلا

مَكْظُومٌ: مَمْلُوءٌ
 غَيْظاً أو غمّا

لئيد بالغزاء: لطرح
 بالأرص الفضاء المهلكة
 فاجتباؤ وبد اصطفاد

بِعَوْدَةِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ **لَيْزُ لَقُونِكَ**: يُولُونَ قَدَمَكَ فَيْرُمُونَك

الحاقة: الساعة
 بتحقق نيهاماأنكروه

■ بالقارعة بالقيامة تقرعُ الْقُلُوبِ بأفراعها

اللُّحَدُّ فِي الشَّدَةِ الربح صراصر

شُدِيدَة البَرْدِ أو الصُّوت

ا عَالَيْةِ : شديدة المضف أَمَّةُ ما ها م

سُخْرَها عليهم
 سُلُطها عليهم

حُسُوماً: مُتَتَابِعاتٍ

او مَشْؤُومَاتٍ • أُعْجَازُ نَخْلِ

جُدُّوعُ نَخلٍ بلا رُؤوس إضاء, ومواقع الخُنْة (حركتان)
 إنقاء, ومالا بلفظ

■ الْمؤتفكات: قرى أَوْ وَ الْمُلْهَا ) فَوْم الْوَطِ ( أَهُلُهَا ) فَوْم الْمُلْهَا ) فَعَلَات ﴿

ا با حاطية: بالفعلات ذات الخطأ الحسيم

أَخْذَةُ زَابِيةٌ
 زَائدةً فِ الشُدَّةِ

■ الجارِيَةِ: سند حر

■ تذكرة عبرة وعظة

■ تنعِيَهَا: تحفظها الله الله الله

خمِلْتِ الأرضُ
 رُفتُ من مكانها بالمُرنا

فلر كَتَا: فَدُقْتا

وَكُمَّرِثَا أَوِ فَسُوَيَنَا • وَقَعْتِ الْوَاقِعَةُ

قَامَت الْقِيامَةُ • الْسُمَاعُ السَّماءُ

تَفطَّرتُ وتصدُّعتُ • وَاهِيَةٌ :ضعِيفةُ تُنداعِةً

ا أَرْجَالِهَا: حوانيها وأطرافها

هاؤم بخذوا أو تعالوا !
 حضارة بحدارة المحدادة ال

كتابية: كتابي
 وَالْهَاءُ لِلسَّكْت

قُطرفها دانية

بَمَارُهَاسِهِلَهُ التَّنَاوُ لِيُ مَنِيثاً: غير

مُنَفَّص وَلا مُكَدُّرٍ كانت أُلْقاضية

المُونَة القاطعة لأمري الثانية القاطعة الأمري

ماأغْنَى عَنِيً مادفَع العذابَ عنيً
 مادفَع العذابَ عنيً
 مُالِيه: مَاكانَ لِي مِن

مَالُ لَكِينَا لِلْمِنَا لِلْمِنَا لِلْمِنَا لِلْمِنَا لِلْمِنَا لِلْمِنَا لِلْمِنَا لِلْمُنَا لِمُنَا لِمُنَالِكُ لِمُنَا لِمُنَالِكُ لِمُنَا لِمُنَالِكُ لِمُنَالِكُ لِمُنَا لِمُنَا لِمُنَالِكُ لِمُنَا لِمُنَالِكُ لِمُنَالِكُ لِمُنَالِكُ لِمِنَا لِمُنَالِكُ لِمِنَالِكُ لِمُنَالِكُ لِمُنَالِكُ لِمُنَالِكُ لِمُنَالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنَالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمِنَالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنَالِكُ لِمُنالِكُ لِمِنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنَالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمِنالِكُ لِمُنالِكُ لِمِنْ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُمِنالِكُ لْمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمُنالِكُ لِمِنْ لِمُنالِكُ لِمِنالِكُمِنِيلِكُمِنا لِمِنْ لِمُنالِكُمِنا لِمُنالِكُ لِمِنَالِكُ لِمُنالِكُ

سُلْطَانِيه: حُجْقِ
 اُو تَسَلُّطِي وَقُوْتِ
 فَغُلُّوهُ

■ فغلو. فَقَيْدُوهُ بِالأَغْلَال

صَلُوهُ: أَدْخِلُوهُ
 أَخْرَقُوهُ فيها

قَاسُلُكُوهُ: فَأَدْخَلُوهُ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (إِنَّ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً إِنَّا لَمَّاطَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيةِ الله المُعلَم المُؤنَذِكِرة وتعيها أَذْنُ وعية الله فإذَا نُفِحَ فِي الصُّور نَفْخَةُ وَحِدَةٌ إِنَّ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً إِنَّا فَيُوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (إِنَّ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهِيَّةٌ النَّ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِمْلُ عَشَرَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَّنِيَّةٌ الله يَوْمَهِذِ تُعُرَّضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيَةً الله فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُومُ أُقْرَءُ وَالْكِنْبِيةُ الْأِنْ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُكَانِ حِسَابِيَةُ (أَنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ إِنَّ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيِّنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ الْإِنَّ وَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِنَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَرَأُوتَ كِنَابِيةً الله وَلَرْأُدُرِ مَاحِسَابِيهُ (أَنَّ يَلَيْتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (اللهُ مَا أَغْنَى عَنَّ مَالِيَةٌ (١) هَلَكَ عَنَّي سُلُطَينِيةُ (١) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١) ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ الْمُ اللَّهُ فَي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافا سَلُكُوهُ الْمِثَّا إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (إِنَّ الْ



فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَهُنَاحِمِ مُ الْحَيْ وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنَ غِسْلِينِ الْآيُ لَّا أَكُلُهُ إِلَّا ٱلْخَطِعُ نَ ( اللهُ عَلَى أَقْسِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ( اللهُ عَرُمَا لَا نُبُصِرُونَ ( اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كُرِيمِ إِنَّ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُ نَ إِنَّا وَلَا بِقُولِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّانَذَكُرُونَ (إِنَّا نَبْزِيلٌ مِّن رَّبِّ أَلْعَلَمِينَ (إِنَّا وَلَوْ نُقُوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَقَاوِيلِ ( عَنَا اللَّهُ اللَّحَدُ فَامِنَهُ بِالْيَمِينِ ( فَا أَمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوِيِّينَ إِنَّ فَمَامِنَكُمْ مِنْ أُحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَنَذِّكُرُهُ لِلْمُنَّقِينَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم شُّكَدِّبِينَ إِنَّا وَإِنَّهُ لِحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ (إِنَّهُ لِحَقُّ الْيَقِينِ (أَنَّ فَسَيِّعُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ اللَّهُ الْعَظِيمِ

المُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ

بس لِللهِ الرَّمْوِالَّذِي مِ سَأَلَ سَآيِلُ إِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ إِنَّ مِّنَ ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَادِجِ ﴿ يَعَرُجُ ٱلْمَلَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي

يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ إِنَّ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَبِيلًا إِنَّ

إِنَّهُمْ يَرُونُهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالَّهُ لِ

الله وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكُا لِعِهِنِ إِنَّ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اللهُ

عد ۲ حركات لزوماً ﴿ عد ۲ او قائو ٦ جموازا
 الفاء وموالع العنة عركتان ﴿ عد والجدع او الفاء و مالا بلغظ عد والجدع او الفاء و مالا بلغظ

■ تغرُّ جُ الملائكةُ تصغد ■ الروخ جبريل عليه السلامُ ■ صبراً جميلاً لا شكوى فيه لغيره تعالى ■ السماءُ كَالْمُهْلِ كالفضة المذابة أو دُرُدِي الزيت · الجال كالعهن كالصُّوفِ المصبوغ ألوانا

فريب مشفق يحميه

صديد أهل النار

أقسم والاا

■ غسلين

■ الحاطئون الكافرون = فلا أقسم

مزيدة

■ باليمين بيجينه أو بالقوة

■ الوتين

= خاجزين مَانِعِينَ الْمَلاكَ

 أخسرة لندامة ■فسبَّحُ باسم رَبُّكُ

> نَزُّ هُهُ عُمًّا لايليق به ■ سأل سائل

دعا داع = ذي المعارج

ذِي السَّمْوَاتِ أوالفضائل والنّعم

نياطُ القلب أو نُخاعُ الظُّهُر

 عَلَيْنا الحتلق وافترى

 پېضرونتهم پيمرنون احماءهم

فصيلته
 غشيرته الأقربين

■ ئۇرىيە

تضُمُّهُ في النَّسَب أو عِنْدَ الشَّدةِ

CONTROL OV

إنها لظى
 خهشم أوطبق منها

نزاغة للشوى
 قُلاغة للأطراف
 أو جلذة الرأس

■ فَأَوْغي

أمسك ماله في

هلوعاً سريغ الجزع ، شديد الجرص

■ جَزُوعاً كثير الجزع والأسنى

■ منوعاً: كثيرً

الْمنْع والإمساك الْمحُرُوم

من العطاء لتعقُّفه عن السُّؤال

مُشْفِقُون : حائفُون إ

الْعَادُونَ
 المُجَاوِزُونَ

التعادية رود التحكال إلى الحرام

مُهْطِعِينَ
 مُهْطِعِينَ

مُسْرِعِينَ وِمَادُي أَعْنَاقِهِمُ إِلَيْكَ

ا عجزین جماعاتِمتفرِّ قیر

مد ٦ حركات لزوماً ق مد؟ او\$او ٦جوازا مدواجب \$ او فحركات ف مد حسركنسان

يُصَّرُونَهُمْ يُودُّٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِهِ (آلُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعْوِيهِ (آلُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِهِ إِنَّ كُلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ (إِنَّ نَزَّاعَةً لِّلشُّوى (إِنَّ تَدْعُوا مَنْ أَدْبِرُ وَتُولِّي الْآ وَجَمَعَ فَأَوْعَى الْآ اللهِ نسَلْنَ خُلِقَ هَـ الْوعًا الله السَّهُ السَّرُّ جَزُوعًا الله وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا الله إلَّا ٱلْمُصَلِّينَ الْآَيُ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ (آيُّ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ إِنَّ لِسَابِلِ وَالْمَحْرُومِ ( وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ سَوْمِ ٱلدِّنِ الْآُ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ (١٠) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُمَا مُونِ (١) وَالَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (١) إِلَّاعَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ (١) فَمَنِ أَبْغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَ لَيَهِكَ هُو ٱلْعَادُونَ الْآَكَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَا بِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ النِّينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَايِمُونَ (٢٦) وَ لَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا تِهِمْ يُعَافِظُونَ الْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ النه عن اليمين وعن الشَّمَالِ عزِينَ النَّهُ أَيطُمعُ كُلُّ أَمْرِي مِّنْهُمْ أَنُ يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ إِنَّ كُلًّا إِنَّاخَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ إِنَّا

المُفَاء، ومواقع الفنة (حركتان) الما المفاه، ومالا يُلفظ

= فلا أقسم فَلاَّ أُقَسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُسُرِقِ وَٱلْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ (إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ أقسم و ۱۱ لا ۱۱ مز يادة وَمَانَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ إِنَّا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُواحَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي ■ بمسبوقین مَغُلُوبِينَ أَو يُوعَدُونَ إِنَّا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْآجُدَاتِ سِرَاعًا كَأُنَّهُمْ إِلَى نُصَّب يُوفِضُونَ عاجزين ■ فذرهم الله خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً ذُلِكَ الْيُومُ الَّذِي كَانُو يُوعَدُونَ اللَّهُ فدعهم وحلهم ■ من الأجداث من القُبُور ■ سراعاً مُسْرِعِين إلى بِسَ لِللَّهِ الرَّحْوِ الدَّاعي ■ نمنب أحجار عظمه ها في الحاهلية = يوفضون يسرغون ذليلة منكسرة

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ يَعَوْمِ إِنَّ لَكُمْ نَذِيرٍ مُّبِينٌ إِنَّ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ الله قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّ فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا الْ وَإِنَّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوا أَصَبِعَهُمْ في عَاذَا بِهِمْ وَاسْتَغْشُوا شِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَارًا لْمُمْ إِسْرَارًا إِنَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إِنَّا

■ تر هفهم ذِلَةً تغشاهم مهانة شديدة = أَجَلَ اللهِ وقت مجيء عدابه ه قراراً ■ تَبَاعُداً و نِفاراً غن الإيمان ■اسْتَغْشَوْ ا تَبَايَهُمْ بَالغُوا في إظهار الكراهة للدعوة ■أصروا تَشَدُّوا وانْهُمكُ ا في الكفر

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا الْإِنَّ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجُعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَا لَأَنَ مَا لَكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لِيَّا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا إِنَّا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ أَمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَا زُضَ بِسَاطًا اللَّ لِتَسَلُّكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَ لَّرَيْزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا إِنَّ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ١١٠ وَقَالُوا لَانْذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُمُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا إِنَّ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا ١ مِّمَّا خَطِيَّنِهِمْ أَغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُم مِّن دُونِ ٱللهِ أَنصَارًا (أَن وَقَالَ نُوحٌ رَّب لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ رَّبِّ أَغْفِرُ لِي وَلُولِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُوِّمِنًا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّامِينَ إِلَّا نَبَارًا ١

يُرسِل السماءُ
 المطرّ الذي في
 الستحابِ
 مِدْرَاراً
 غزيراً متتّابِعاً
 لا ترُجُونُ لله

وقارأ

لا تخافون لله عَظمة عَلَمَهُم أطواراً مُدَرِّجاً لكمْ في

خالات مُختلفة سماوات طِناقاً كلُّ سماء مَفَيَّةُ على الأخرى فرراً

مستفاداً من ثور الشمس الشمس سراجاً مصباحاً مضيئاً

 سُبُلاً فِجاجاً طُرقاً وَاسِعة
 خساراً

ضَلَالاً وَطَغْيَاناً • مَكُواً كُبُّاراً بالغ الْغَانِة

في الكِيْرِ • وقاً

صنّمٌ لكلّب سُوّاعاً صنة لهُذيل

يغوث
 صنتم لغطفان

■ يَعُوقَ صَنَمٌ لِهَمُدَانَ

نشوأ
 صنم لآل ذي
 الكلاع من

جئير • دَيَّاراً أحداً يَدُورُ ويتحرَّكُ في الأرض

■ تنباراً ملاكاً

ود ۲ حرکات لزوما ﴿ ود ۲ او ۱۶ او ۱۶ جوازا ﴿ وَمُواهَعُ الْغُوا الْعُلَامُ وَمُواهُعُ الْغُلَامُ وَمُواهُعُ الْغُلَامُ وَمُواهُمُ الْغُلَامُ وَمُواهُمُ الْغُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ لَا عُلْمُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِمُعْلِمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِمُعِلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِمُعِلَمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِمُعِلَمُ لَلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لَلْمُعِلَمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِمُعِلَمُ لِلْعُلْمُ لِمُعِلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِمُعْلِمُ لِلْعُلْمُ لِمُلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِمُعِلْمُ لِمُعِلْمُ لِمُعِلَمُ لِمُعِلْمُ لِمُعِلْمُ لِمُلْعِلْمُ ل



بىيىن التعالى ارتفع وعظم



جُدُّ رَبُنا
 جُلالهُ أو
 سُلُطائهُ أو غناه

■ يَقُولُ مَنْفِيهُمُنا جاهِنُنا (إِنْلِيمُ

اللَّعِينُ )

■ شططأ

قولاً مُفْرِطاً في الكذب

· يفوذون

يشتعيدُون ، ويشتجيرُون

فرادُوهُمْ رَهْقاً
 أَمْ أَمْ أَمْ أَمْرَانَا

إثماً أوطُغْيَاناً وسنفها

خوساً شدیداً
 خواساً أقویاء

**ا شُهُا:** شُعل نار

تُنْفَضُ كالكواكب

شِهَاباً رَصداً

راصداً ، مُتَرَفَّباً يَرْ جُمُه

🕳 زشدا

خيراً وصلاحاً طر الله قدداً

■ طرابق فددا

مُذَاهِبُ مُتَفَرَّقَةُ • بَخْسا

. تَقُصاً مِن ثُوابِهِ

■ رُهَقاً

سِنُورَةُ الْخِرِيِّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

قُلُ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُو ٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَجَبَا إِلَى الرُّسُدِفَ عَامَنَا بِعِ ۖ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ عَجَبَا إِلْى يَهْدِي إِلَى الرُّسُدِفَ عَامَنَا بِعِ ۗ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ عَجَبَا إِلَى الرُّسُدِفَ عَامَنَا بِعِ ۗ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿

عَجِبا ﴿ مَهِدِى إِلَى الرَّسْدِفُ امْنَابِهِ وَلَن نَشَرِك بِرِبِّنَا اَحَدًا ﴿ وَالْفَالَّ مِهِ الْمَا الْكَ وَأَنَّهُ تَعَلَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اُتَّخَذَ صَلْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ

وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنَّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ

سِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنْمُ أَن لَّن يَبْعَثَ

اللهُ أُحدًا ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهُ مُا اللَّهِ وَأَنَّا كُنَّا نَفَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن

يَسْتَمِعُ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدُا (إِنَّ وَأَنَّا لَانَدُرِي أَشَرُّ أُرِيدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ

وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا اللَّهِ وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هُرَّبًا ﴿ إِنَّا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُى

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَعْسَا وَلَا رَهَقًا اللَّهُ

فنفخيم الراء فلفلة

إخفاء ومواقع الغَنّة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

مد ٦ حركات لزو<mark>مها ﴿ مد</mark>٢ او ١٤ ٦ جوازاً مدُ واجب٤ او ٥حركات ﴿ مدْ حسركنسان ﴿

الجائرُونُ عَنَّ طريق الحقِّ = جهيم خطبا = الطّريقة المِلَّةِ الْحنيفيَّة ■ ماء غدقاً ■ لنَفْتنهُمْ فيه النختير أهم فيما أعطيناهم يسئلگه يدخله عداباً صغداً · شاقاً يعلوه = غليه لندأ مُتراكِمين في ازدحامهم عليه ■ أن يُجيرني لَئُ يَمْنَعْنِي

منًا القاسطون

وقودأ

غزيرا

وينقذني ■ مُلْتُحُداً مَلْجاً أَرْكِي إليه

ويغلبه

■ أمَداً زمانا بعيدا

ا رصدا حرساً من

الملائكة

يحرسونه

■ أخاط غلن علماً تاماً

■ أخصى ضبط ضبطأ

SLIF

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّك تَحَرَّوًا رَشَدَا إِنَّ وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا إِنَّ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطُّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا اللَّهُ إِنَّهُ لِنَفْئِنَاهُم فِيةً وَمَ يُعْرِضُ عَن ذِكْرِرَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَالْا تَدُّعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا الْإِنَّا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عَلَّمَدًا إِنَّ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَدًا الْنَ قُلْ إِنِي لَ يُجِيرُ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا (أَنَّ إِلَّا بَلْغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ آَيُّ حَتَّى إِذَا رَأُوْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا إِنَّا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ١١٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْمِهِ أَحَدًا إِنَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا اللَّهِ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَّيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (الله الله عَلَيْهِ مَ



### المُؤْوَلُونُ الْمُؤْرِقُونُ الْمُؤْرِقُونُ الْمُؤْرِقُونُ الْمُؤْرِقُونُ الْمُؤْرِقُونُ الْمُؤْرِقُ لِلْمُ لِلْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقِ لِلْمُؤْرِقِ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقِ لِلْمُؤْرِقِ لِلْمُولِ لِلْمُؤْرِقِ لِلْمُؤْرِقِ لِلْمُؤْرِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْرِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُولِقُلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقُلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلْلِقُلِقِلِقِلِقُ لِلْمُؤِ

بسيلية المرات

ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي

ٱلنَّهَارِسَبْحَاطُوبِلِا إِنَّ وَأَذْكُرِ أَسْمَرَيِّكَ وَبَنتَلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا فِي

رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَأَتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١

عَلَى مَا يَقُولُونَ وَالْمُجُرِّهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ١١ وَذَرْنِ وَٱلْمُكَذِّبِينَ

أُ لِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لَا وَجَعِيمًا ١

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا

عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (إِنَّ فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ

فَأَخَذُنَّهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴿ فَكُنَّفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرُ إِبِّهِ عَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

إِنَّ هَاذِهِ عِنْدُ حِكِرَةً فَمَن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ إِنَّ هَا إِنَّ هَا ذِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَ

(حركتان) تفخيم الواء

ازه هی اوران ا ماری ماری اوران اورا

عدا ۲ حرکات ازوماً ∰ مد۲ او ۱۶ و ۲جوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ∰ مد حرکندان

> رُسُوخاً وَثَبَاتاً - أَقُومُ قِيلاً أُثْبَتُ قراءةً

سَيْحاً: تَصَرُفاً
 وتَقَلَّباً في مُهمًاتِك
 تَبَتَّلُ إلْيُهِ: الْقَطِعْ
 لعبادته واستغرقُ

في مُراقَبَتِهِ • هَجُواً جَمِيلاً

ُ حَسَناً لاَجَزَعَ فيه •**=ذَرْنِي**: ذَعْنِي

أولي النّغمة
 أرباب التّنعُم

وغَضَارة العَيْشِ • مَهْلَهُمْ: أَمْهِلُهُمْ

= مهمهم : امهمه >= أنكالاً

الحالا فيودا شديدة

■ذًا غُصُةٍ

ذَا لُشُوبٍ في الحَلْقِ فَلا يُنساعَ

ترْجُف الأرضُ تضطرب وتَتَرَلْزُلُ

تُضطرِبَ **= كثيباً** 

وتنيبا ومثلا نجتمعا

مُهيلاً: رُخُواً لَيْناً
 يسيلُ تحت الاقدام

أخذاً وبيلاً

شديداً ثُقيلًا = السياءُ مُنْفَظرُ به

الشهاء المنظر به مُتشَقَّقُ بِشِلَةِ ذلك اليوم



لَنْ تُحْصُوهُ
 لَنْ تُطِيقُوا التقْدِيرِ
 أو القيامَ

فَاقْرَءُوا ما تَيسُوْ
 فَصلُوا ما سَهُل
 عليكُمْ

■ من القُرآن من صلاةِ اللَّيلِ

يَضُولُونَ أَيُسالِمُونَ

قرضاً حسناً احتسابا بطيبة نفس

■ المُدَّثُرُ
 المُتلفَّفُ بِثِيابِه

وَبَّكُ فَكُبُرٌ السَّلَـٰ
 الرُّجُوزَ

- الريو المآثِمَ وَالْمَعَاصِيَ الموجِبَةُ للعذاب

■ لا تمثن تستنكير لا تُعْطِ ، طالباً العوض ممّن تعطيه

> الله في التاقور نُفِخَ في الصُّورِ للْعُث

■ دَرْنِي: دَعْنِي

■ مالاً مَمْدُوداً كثيراً دائماً غَيْرَ منْقَطِع

ابنين شهودا خطوراً مَعَدُّ، لايفارقُونه للتَكْتُ

مَهُدْتُ لَهُ : بَسَطْتُ لَهُ الرِّياسَةَ وإلجَاهَ

■لآياتِنَا عَنِيداً مُعَانِداً جَاحِداً سَنَارُ هَقُهُ صَمُوداً

سأكلفه عذابا شاقاً لايطاق



 فالر هيًا في نُفسيه
 قولاً في الفرآن
 والرَّسُول

فَقُتِل
 أُمِنَ أَشْدُ اللَّعْنِ

نظر
 تَأْمُل فِيها قَدْر وهَيْأُ

■ عيس قطب و جهه

بسر زَادَ في العُبُوس

سِحْو يُؤثرُ
 يُرْوَى ويُتعَلَّمُ
 من السَّخرةِ

مأضليه سقر
 سأذجله جهثم
 لؤاخة للبشر

مُسنوِّدَةٌ لِلْجُلُودِ، مُحْرِقَةً لِمَا

إذ أذبر
 ولى وذهب

إذا أسفر

■ إذا استفر أضاة وانكشف

لإخذى الكُبر
 لإخذى الدُّواهي
 الْعظيمة

ا زهينة مُا هُمانَةُ عنده

مَرْ هُونَةٌ عنده تعالى

■ ما سَلَكَكُمْ

مَا أَدْخَلَكُمْ

كُنَّا نَشْرَعُ في الْبَاطِل

بِيَوْمِ الدِّينِ

بيوم الجزاء

إِنَّهُ, فَكَّرُ وَقَدَّرَ ١ الْنَا ثُمَّ عَبِسَ وَبِسَرَ (إِنَّ ثُمَّ أَدْبَرُوالسَّتَكُبَرُ (إِنَّ فَقَالَ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثَرُ إِنَّ إِنْ هَاذَ آ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ فِي سَأْصُلِيهِ سَقَرَ فِي أَذُرَاك مَاسَقَرُ الْآَيُ لَا نُبْقِي وَلَا لَذَرُ اللَّهِ لَوَّا حَدٌّ لِلْبَشِرِ الْآَيَ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ النَّ وَمَاجَعَلْنَا أَصْعَنَا أُصَّعَنَا أُلَّادِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّ مَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَامَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ الْآ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ الْآَثِ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ الْآَثَ وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ لَيْ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَضْعَا اللَّهِ الْيَمِينِ (إِنَّ فِي جَنَّاتِ يَسَّاءَ لُونَ إِنَّ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ لِنَّ قَالُواْ لَمُ نَكُمِنَ

بخفاء، ومواقع الفنة (حركتان) نه ته
 ادغاد، ودالا بلفظ في المناد ودالا بلفظ في فا

صد ٦ صركات لزوسا 🤚 مدّ او او او جسوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حسركتسان

ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا غَخُوضُ مَعَ الْمُصَلِّينَ اللهُ وَكُنَّا غَخُوضُ مَعَ

ٱلْخَايِضِينَ ١ وَكُنَّا ثُكُذِّ بُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١ حَتَّىٰ أَتَكَنَا ٱلْيَقِينُ اللَّهِ

فَمَالَنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ فَالْمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ الله كَأَنَّهُمْ حُمْرَمُّ سُتَنفِرَةٌ (نَ فَرَّتْمِنفَسُورَةٍ إِنَّ بَلْيُرِيدُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَ يُوْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً إِنَّ كُلَّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرةَ اللَّهِ كُلَّ إِنَّهُ مَذْكِرةً اللَّهِ فَمَن شَآءَذَكُرهُ اللَّهِ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ إِنَّ الفيامية الفيامية بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْ الْحَدِيمِ

لا أُقْمِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ إِنَّ وَلا أُقْمِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ إِنَّ أَيْحَسَبُ

ٱلْإِنسَانُ أَلَّن بُّمْ عَعِظَامَهُ وَ إِنَّ بَلَى قَلدِرِينَ عَلَى أَن نَّسَوِّى بَنَانَهُ وَالْ بَلْ

يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيفَجُرُ أَمَامَهُ وَالْكِيسَالُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيدَةِ (إِنَّ فَإِذَابِرِقَ ٱلْبَصَرُ

الله وَحَسَفَ ٱلْقَمَرُ الله وَجُمِعَ ٱلسَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ فِي يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَيِذٍ

أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ إِنِي كُلَّا لَا وَزَرَ الْإِنَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمُسْنَقَرُ الْآنِ يُنْبَوُا ٱلْإِنسَانُ

يَوْمَيِذِ بِمَاقَدَّمُ وَأُخِّرُ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱلْإِنسَنَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبْصِيرَةٌ ﴿ إِنَّ وَلَوْ أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُ إِنَّ عَلَيْنَاجَمَعَهُ مَعَاذِيرَهُ وَإِنَّ عَلَيْنَاجَمَعَهُ مَعَاذِيرَهُ وَإِنَّ عَلَيْنَاجَمَعَهُ

وَقُرْءَ انْهُ الْإِنَّا فَإِذَا قَرَأُنَّهُ فَأَنَّهِ قُرْءَ انْهُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ الْإِنَّ

 خُمُرٌ مُسْتَنْفَرَةً حمر و حشية ، شديدة النَّفار

 قَسُورَةِ: أَسَدِ أو الرُّجالِ الرُّماةِ

 لا أقسم: أقسم و الا ا مزيدة

 بالنَّفْس اللَّوَ امَة كثيرة النّدم

على ما فات بلى: نجمعها بعد تفرُّ قها

= ئىسۇي بنانىة نَضُمُّ سُلَامِياتِه کا کانت

 لَيْفُجُرُ أَمَامَهُ لِيَدُومَ على فُجُورِ لا ينزع عنه



 برق البصر: دم فزعا ممارأي

■ خسف القمر ذَهَبَ ضُوْءَهُ

 أين المفرّ : الميز د من العداب أواهو

 لا وزر: لا مَلْجَا ولا نشجي منه ■ بصيرة

حجة بينة

 ألقى معاذيرة جاء بكُلُ عُذُر

445 في صَدُركَ

■ قُرْآنهُ أنْ تقرأهُ متى

بيان ماأشكل منه



**= نبتلِيهِ** مُبتَلِينَ له بالتَّكالِيفِ

أمشاج.، أخلاط
 من عناصر مختلفة

 ناضرة مشرقة متهللة

بَاسِرَةٌ: شَدِيدَةُ
 الكُلُوخةِ وَالْغُنُوس
 فاقرةٌ: داهيةٌ

نقصبم الطيفة على الطهر الطيفة

بَلَغنتِ الشَّرَاقِي
 وَصلتِ الروحُ

لِأَعَالِي الصَّدُر عَمْنُ رَاقِ:مَنْ يُدَاوِيه

وينجيه من الموت

الْتُوتُ أُوالْتُصَلَّقَتْ

■ الْتَفْت

■ المساقى سۇق العباد

يَتَمَطَّى: بِتَبِخْتُرُ
 في مِشْيته الْحتيالاَ

ا أُوْلَى لَكَ قَارَبَكَ مَا يُهْلِكُك

**ینترك سُدی** مُهُمَّلاً فَلا یُكُلِّفُ ولایْخزی

■ مني يُمنى
يُصبُ في الرَّحم

■ فَسَوْى نَمُدَّلُهُ وَكُمَّلُهُ

= هَدَينَاهُ السَّبِيلَ

بَيْنًا له طريق الهداية

أغلالًا: قُيُوداً

■ كأس: خَمْرٍ

مِزَاجُها:مَاتُمْنَجُ بِهِ

كافوراً: ماءً
 كالكافور في
 أحسن أوضافه

الغَنَّة (حركتان) فخيد الرا غنا فاعلة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادعاد ، ومالا بلفظ

مد ۴ حركات لزوما ﴿ مد٢ او٤ و اجموازاً ﴿ مدُّ واجبٍ ٤ او ٥ حركات ﴿ مدَّ حسركنسان

ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا إِنَّ

الله الفاق المادية المادية الفاق ال

مُستنظيراً: مُتششراً .
 غاية الانتشار

 يؤما غبوساً تكلخ إ فيه الوجوه لهوله

■ فَمُطْرِيرٍ أ شديدَ العُبُوس

■ نَضْرَةُ: خُسْناً وَبَهْجَةُ فِي الوجُوهِ

■ الأرائكِ السُّرُرِ فِي الحجالِ

 ■ زَمْهُوِيُواْ: بَرْدا شديداً أو قمراً

دانية عليهم ظلالها قريبة مِنْهُمْ

ذُلُثُ قُطُوفُها
 فُرُبَتُ تَمَارُهَا

■ أكُو اب: أنداج بلاغراً: = قدار المسالم

■ قو أريو: كالزجاجات في الصّفاء - تشاريا

قَدُرُوهَا: جعَلُوا
 شَرَابِهَا عَلَى قَدْرالرِّي

- كأساً: خَمْراً

مزاجها: مائنز خ.
 زُنْجبيلا: مَاءً

كالزُّنْجَبِيلِ في احسن أوصافه

■ ئُسَمَّى سَلْسَبِيلاً توصفُ بغاية

السُّلاسَة والانسياغ وِلْدَانُ غُلِّدُونَ

مُّبْقُوْنَ عَلَى هيئةِ الْولُدَانِ

 لُؤَلُؤا مَنثُوراً مُتَفَرقا غَيْرَمَنظوم

> ■ سُنْدُس ديباج رقيق

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ إِنَّا يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ إِنَّ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ مِتْمَا وَأُسِيرًا ( ) إِنَّا نُطِّعِمُ كُورِ لوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُوجِزًا وَلا شُكُورًا الله الله عَمْ ا ٱلْيُؤْمِرُ وَلُقَّا هُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِنَّا وَجَزَ هُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ١١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم إِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قُوارِيراْ (فِيُّ قَوَارِيرَاْمِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نُقَدِيرًا (أِنَّ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكُأْسًاكُانَ مِنَ اجُهَازَنِجَبِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيْنَافِهَا تُسُمَّىٰ سَلْسَبِيلًا (١) ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ يُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِنْنَهُمْ لُوْلُوا مَّنشُورًا الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكًا كِيرًا إِنَّ عَلِيمُ مِنْ الْمُ سُنُدِسٍ خُصْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٩ إِنَّ هَنَدَا كَانَ لَكُرْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ١٩ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرِ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَذَكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ إِنَّا مِنْهُمْ

الغَنْة (حركتان) 

تفخيم الر

049

■ يَوْ مَا تُقِيلاً شديد الأهوال ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) شَدَدُنا أَسْرَهُمْ أحكمنا خلقهم · المرسلات عرفاً رياح الْعَدَاب مُتَتَابِعِهُ ■ فَالْعاصفات الرِّيَاحِ الشَّدِيدَةِ الهيوب النّاشرَ ات الملائكة تنشا أُجِبِحَتُها في الجَوِّ = فَالْفَارِقَاتِ الملائكةِ تَفْرِقُ بالوَحْي بيْنَ الخئي والباطل 1,53= وحُياً إلى الأنبياء والرسل ■ غذرا

لإزالة الأغذار لِلإِنْذَارِ وَالشُّخُويِفِ بالعِقَاب

« النُّجُومُ طُمِسَتُ محنى نورها ■ السماءُ فُرِجَتُ فتخت ؛ فكانث أبو ابا = الجبَالُ نُسِفْتُ

قُلِعَتْ مِنْ أَمَّا كِنِهَا ■ الرسل أقتت

بَلْغَتْ مِيقَاتُهَا المنتظر

■ لِيُوم الْفصل

بين الحقِّي و الْبَاطِل وَيُلُ يَوْمَئِدُ هَلَاكُ في دلك

• مد ا مركات لزوما • مدا اوغاو ٢ جوازا المحكم • إخفاه، ومواقع الغلة رحركة
 • مدواجب٤ او ٥ دركات • مد حسركنسان



بِسُ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَتِ عُرِفًا إِنَّ فَالْعَصِفَاتِ عَصِفًا إِنَّ وَالنَّشِرَتِ نَشْرًا اللَّهُ فَالْفَكِوقَتِ فَرُقًا اللَّهُ فَالْمُلْقِيكِ ذِكْرًا اللَّهِ عُذْرًا أُونُذُرًا اللَّهِ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ إِنَّ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَا وَفُرِجَتَ الْ وَإِذَا ٱلْجِمَالُ نُسِفَتَ إِنَّ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُوِّنَتُ إِنَّ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ الله المُعْمِلُ الله ومَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ الله وَمُلْ يُومَيِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ إِنَّ أَلَمْ نُهُلِكِ ٱلْأُولِينَ إِنَّ مُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِينَ الله كَذَ لِكَ نَفْعَلُ بِأَلْمُجْرِمِينَ إِنَّ وَيْلِ يَوْمَ إِلَّمْ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عِلْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عِلَّا عِلَّا عَلَا عَلَا عَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عِلَّمِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ ع

■ ماء مَهِينِ مَنِيُّ ضَعِيفٍ حَقِيرٍ

■ قترار مكينمُتَمَكِّن ،

وهُوَ الرَّحِمُ = فَقَدَرْنَا

فَقَدَّرُ نَا ذلكَ تَقْدِيرِاً

الأرض كِفَاتاً
 وعَاءً تضمُّ الأحياء
 والأموات

■ رَوَاسِيَ شَامِخاتٍ جِبَالاً ثُوابِتَ عَالِيَاتِ

■ ماءُ قُرَاتاً شديدَ العُذُوبَةِ

ظلً

هو دخانُ جَهَنَّم ■ ثَلَاثِ شُعَبٍ

فِرْق ثَلَاث كالذَّوائب

■ لا ظليلِ لامُظلل من الحرّ

لَا يُغْنِي من اللَّهٰب
 لَا يَدْفَعُ عَنْهُم
 شيئاً مِنْهُ

■ تُرْمِي بِشَرَرٍ هو ما تطاير من النار

 ∑الْقِفْدِهِ

جمَالةً صُفْرٌ
 إبل صُفْرٌ أو
 سودٌ وهي

تضرِب إلى الصفرة - كَنْدُ

حِيلَةٌ لِإثْقاءِ العذاب





• نَوْمَكُمْ سُبَاتاً قطعاً لأعمالكم . وراحة لأبدانكم ■ الليل لِناساً

الخدد ٥٩ وإناثا

- ساترا لكم بظلمته النهارُ مَعَاشاً: تُحصّاُون فيه ما تعيشون به
- الله المناه قويّات محكمات ■سر اجاً: مصباحاً
- **= و هاجاً:** غايةً في الحرارة
- المعصرات:المحالب
- عاءُ تُجَاجِأُ: مُنسأ كثرهِ ◄ جَنَّاتِ أَلْفَافاً: مُلْتَفَة
- الأشجار لكثرتها
- فتأتون أفواجاً أيمأ أو حماعات مختلفة
- فكانت سم ايا
- كالسراب الذي لاحقيقة له
- مرُّ صادأ: موضع
- ترصد وترقب للكافرين للطاغينَ مآباً
- مرجعا لهم
- ا رُحِقًا ما: دُمُوراً لانهابه لما
- بردا: روحا وراحة
- = تحيياً: مَاء بَالْغَا خهاية الحوارة
- غساقاً: صديداً
- يسيل من جلودهم
  - « جزاء وفاقاً
  - موافقا لأعمالهم
  - كذاباً تَكُذيباً شديداً

♦ مد ۲ حركات ارزوما ﴿ مدّ او او ٦جوازا ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# المُنْ الْبُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

#### بِسُ لِللهِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ إِنَّ عَنِ النَّبَا إِلْعَظِيمِ إِنَّ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَنَّلِفُونَ إِنَّ

كُلَّاسَيْعَامُونَ إِنَّ ثُرُّ كُلَّاسَيْعَامُونَ فِي أَلْرَبْجَعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا فِي

وَالْجِبَالَ أُوْتَادًا إِنَّ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُواجًا إِنَّ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا إِنْ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِمَعَاشًا اللَّهِ وَبَنَيْنَا

فَوْقَكُمْ سَبِعًا شِدَادًا آلَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا آلَ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَ تِ مَاءَ جُمَّاجًا إِنَّ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا فِي وَجَنَّتٍ

أَلْفَا فَا إِنَّ إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا الْإِنَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّور

فَنَأْتُونَ أَفُواجًا إِنَّ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوا بَا الَّهُ وَسُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّهُ كَانَتْ مِنْ صَادًا ١١ اللَّهِ لِلطَّعِينَ

مَعَابًا ﴿ إِنَّ الَّهِ مِنْ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَاشَرَابًا

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّ وَكُذَّ بُواْ بِنَا يَكِنَّا كِذَّا اَبَّا ﴿ وَكُلَّ شَيٍّ إِ

أَحْصَيْنَاهُ كِتَلِبًا إِنَّ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدُكُمْ إِلَّاعَذَابًا إِنَّ فَكُولُواْ فَلَن نَّزِيدُكُمْ إِلَّاعَذَابًا إِنَّ

■ أحصيناه: حفظناه وضبطناه

■ مَفَازَا: فَوْزَا وَظَفَرا

كو اعب: سات نامدا.

 أثر اباً: مُسْتويات في الممّنّ و الحُمش

■ كأسادهاقا: مُتَعفِينا

 الحوأ: كالاماً غير مُعْتَذُّ به أو قبيحاً

كذاباً: تكذيباً

= عطاء حسابا إحسانا كافيا

■ مآیا: مرجعا بالإيمان والطاعة

■ كنت ثر اباً: فلم أَيْغَتْ في هذا اليوم

 ■ الثّارغات الملائكة تُنْزِعُ أَرُّوَاحُ الكُفَا

غُرُقا: لَزُعا شَدِيدًا

■ النّاشطات:اللانكة تشك برفق الزم الماتلات السابحات:الثلاثانة

تأرل فسنرعة بما أمرث به ■ فالسّابقات:البلائة

سن دوڙو ۾ رياسيم ه فالمُدبَرات أمراً الملائكة تئزل بتذبير

ما أمرتْ به ■ ترْجُفُ: تتحرَك

حركة شديدة ■ الرّاجفة: نفخة

الصُّعْقِ أو الموت = تُتَبِعُهَا الرَّادِفَةُ

> نفخة البعث ■ واجفةً

مُضْطريةٌ أو خائفةٌ

= أَيْصِارُها خَاشِعةُ ذَلِيلَةً مُنْكَسرة

■ في الحافرة: في الحالة الأولى (الحياة)

عظاماً لنخرة بالية

■ كرة خاسرة رجعة غابنة

■ زُجُرَةُ واحدةً صنحة واحدة (نفخة البعث)

هُمْ بالسَّاهِرَةِ: أحياءً على وجه الأرض



وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا ١ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ١ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحًا اللَّهُ فَالسَّبِقَاتِ سَبْقًا إِنَّ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا إِنَّ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللهُ تَتَبِعُهَا الرَّادِفَةُ ١ قُلُوبٌ يَوْمَدِ وَاجِفَةً ١ أَبْصَارُهَا خَشِعَةُ إِنَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمَا نِجْرَةً ﴿ إِنَّ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ آَنَّ فَإِنَّا فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ (إِنَّ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ (إِنَّ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى (قَالَ

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 تفضيم الراء

🔙 مد ٦ حسركات لزوما 📜 مد؟ او١٤و ٦جـوازا • د واجب٤ او ٥ حركات 🎅 مد حـــركنـــان

اسم اله ادى ■ طغي: عنا و تُجبّر ■ تُزَكِّي: تَقطيُّ من الكُفْر و الطُّغْيان

■ پښعی يجدُ في الإفساد والمعارضة

■ فحشر: جنع السّخرة أو الجُنّاذ

> ■نکال .. عَفْ بِدَ

ورفع سمكها

جعل تحنها مرتفعا جهة العلو

■ فَسَوُّ اها: فجعلها

ملساء مستوية = أغطش ليلها

أظلمه

=أخرج طخاها

أبرز نهارها = دحاها

بسطها وأؤسعها

=مرعاها

أقوات النَّام وَالدُّوابُ

■الجبال أرساها أثنتها في الأرض

كالأو تاد ■الطَّامَةُ الكبرى

الْقيامة أو نفحة

= برون الجميم

أظهرت إظهارا بينا

= مِي المأوى

هي المرجع أيّانُ مُرْسَاهَا

متى يُقيمُها اللهُ

إِذْ نَادَكُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى إِنَّ ٱذْهَبَ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعَى إِنَّ فَقُلْهَلِلَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُّ اللَّهِ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَخْشَى (إِنَّ فَأَرَكُ ٱلْآيَةُ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّ فَكُذَّبِ وَعَصَىٰ إِنَّ أَمُّ الدِّبِ يَسْعَىٰ إِنَّ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ إِنَّ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ تَكَالًا لَا خِرَةٍ وَٱلْأُولَيّ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَى إِنَّ عَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَذَهَا النا رفع سمكها فسو بها (الما وأغطش ليلها وأخرج ضعها (أ وَٱلْأَرْضَ بِعَدُ ذَٰ لِكَ دَحَلَهَا آتِ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَلَهَا آتًا وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلَهَا إِنَّ مَنْعًا لَّكُوْ وَلِأَنْعَلِمِكُو اللَّهِ فَإِذَاجِآءَتِٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ الْآقَ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يرَى اللهُ فَأَمَّا مَن طَغَى اللهُ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ فَإِنَّ ٱلْحَجِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ الْآُ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّدٍ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهُ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَى إِنَّ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَلَهَا اللهُ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكُرُ لِهَا آلِي إِلَى رَبِّكَ مُنهُمْ لِهَا آلِي إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشُلُهَا (فَا كُأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَى لَهَا (فَا

سُولَةُ عِلْسِنَا

♦ مد ٢ حيركات لزوما إلى مد٢ او ١٥ جيوازا المدينة المداد وموافع الغنة (حركتان) فغنيد الراء المدواجب ٤ او ٥ حركات مد حيركنيان المدينة المداد ومالا بلعظ في الناد ومالا بلعظ في الناد المداد ومالا بلعظ في المداد المدينة المداد المدينة المداد المدينة المداد المدينة المداد المدينة المد



مطيعين له تعالى ■ قتل الإنسان: أعن الكافِرُ أو عُذُب

 فقدره: فهيّأه لما يعيثك له

■ فأقره أمر بدفنه في القبر

■ أنشر دُ أخياه بعد مه ته

■ لمَّا يقض إلمْ يفعلُ

علفاً رطّبا للدّوابّ

=حدائق عُلْبا بساتين عظاماً، متكاثفة الأشجار

• أَبًّا: كلا وعُشبا

أوهوالتبر خاصة = جاءت الصَّاحَّةُ

الداهية العظيمة (نَفْخةُ البعث)

= مُسَفرةً

مشرقة مضيئة غُمَارٌ وكدُورةً

 ترهقها قترة تُغْشاها ظلمة وسوادً

#### بس ألله الرَّم الرَّح مِ

عَبْسَ وَتُولِّنَ إِنَّ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَايُدُرِ بِكَ لَعَلَّهُ يَزُّكُ ﴿ آَوْ يَدُّكُرُ فَنَنْفَعَهُ ٱلدِّكُرِي إِنَّ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى إِنَّ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ إِنَّ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُّ فِي وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعَى ١ وَهُو يَغْشَى ١ فَأَنت عَنْهُ نُلُهِّى إِنَّ كُلَّا إِنَّهَا نُذُكِرَةٌ إِنَّ فَنَ شَاءَ ذَكُرَةُ اللَّهِ فِصُعُفِ مُّكَرِّمَةٍ الله مَّرْفُوعَة مُّطَهَّرَة مِنْ إِنَّ إِلَيْدِى سَفَرَةٍ اللَّهِ كِرَامِ بِرَرَةِ إِنَّ قُنِلَ لَإِنسَانُ مَا ٱلْفَرَهُ الْإِلَى مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الْإِلَى مِن شَلْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ الْإِلَى ثُمَّ ٱلسّبيلَ يسّرَهُ وَأَنَّ أُمَّانُهُ فَأَفَّبُرُهُ وَأَنَّ أُمَّانُهُ فَأَفَّبُرُهُ وَإِنَّا أُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَأَنَّ كُلَّا لَتَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَلَيْ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عِنْ أَنَّا صَبَيْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا الله المُعْ الله المُعْمَا الله وَمُن الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَزَيْتُونَا وَنَغَلَا إِنَّ وَحَدَ آبِقَ غُلْبًا إِنَّ وَفَكِهَةً وَأَبًّا إِنَّ مَّنَعًا لَّكُرُ وَلِأَنْعُلِمُ ثُونًا فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ اللَّايَوْمَ يَفُرُّ ٱلْمَرَّهُ مِنْ أَخِهِ إِنَّ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ الْآَ وَصَحِبَيْهِ وَبَنِيهِ اللَّهِ الْكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَعِيدِ شَأَنَّ يُغْنِيهِ الْآ وُجُوهُ يَوْمَبِدِ مُّسْفِرَةً الله ضَاحِكَةً مُنْسَتَا شِرَةً الله وَوُجُوهً يَوْمَيِذِ عَلَيْهَا عَبْرَةُ إِنَّ مَرْهَقُهَا قَئْرَةً إِنَّا أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ إِنَّا





السماءُ انشقت ا انشقت ا

الحدث ما

• الكواكب المعفرث

تساقطت مُتَفَرِّفَةُ البحارُ فُجُرتُ

شفقت فصارت خرا واحداً

■ القُبُورُ لِعُشِرَتُ قُلِب ثَرائِها ،

وأخرج موتاها • مَا غَرَك بربُك

ما حدعك وحراك على عصيانه

قسۇاڭ: جعل
 أغضاءك سوية سليمة

■ فعدلك: جعلك متناسِب الخُلُق

تُكذّبُون بالذين
 بالجزاء والبعث

يَصُلُوْننها:بدُخُلُونها؟
 أو يُقاسُون خَرْهَا

■ ويُلّ

هلاك أو خسرةً ■ للمُطفَفين

المُنقِّصِينَ فِي الكيُّلِ أُو الُّورُّنِ

■ اكتالوا: اشتروا
 بالكيل ومثله اله زُدُّ

كَالُوهُمْ: أَعْطُوا
 غيرَهم بالكيل

 وَزُنُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالنوزن

يُغْسِرُ ونَ: يُنْقِصُونَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّاللَّالَّالَّالَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ا كتاب الفجار ما يُكُتب من أعمالهم لفي سِجْين لَمُثْبَتٌ في ديوان الشرَّ مجاوز لنهج الحقي ■ أساطيرُ الأوّلينَ أباطيلهم المنطرة في كتبهم زان على قلوبهم لذاخلوها ■ كتاب الأبرار ما يكتب من أعمالهم

غلب وغطى عليها أصالوا الجحيم أو لمقاسو خرها

> ■ لفي عِلْيِينَ لَمُثْبَتُ في

ديوان الخير ■ الأراثك الأسرة في الحجال

■ نضرة النعيم بهجفه ؤرونقة

■رحيق أجود الخمر

- مختوم أوانيه وأكوابه

■ فليتنافس

فليتسارع أو فليستيق

عمر الجه: مَا يُمْرُ جُ به

وتسنيم: عين و الجنة شرابها أشرف شراب

= يتغامرُون يشيرون إليهم

بالأعين استهزاء ■ فكهين: مُتلذَّذين كُلَّ إِنَّ كِنْبُ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ (إِنَّ وَمَآ أَدُرِنكَ مَاسِجِينٌ (مُ كَنَبُّ

مَّرَقُومٌ اللَّهِ وَمَلْ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَدِّبِينَ ١ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ١

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ آلِ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ وَايَنُنَاقَالَ أَسَطِيرُ

ٱلْأُولِينَ إِنَّ كُلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ كُلَّا إِنَّهُمْ

عَن رَّيِّهُمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٩ أُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ مُمَّ إِنَّالُ

هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ أَكُدِّبُونَ اللَّهُ كُلَّا إِنَّ كِنْبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

الله وَمَا أَدْرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ الْإِنَّ كِنَابٌ مِّرَقُومٌ اللَّهُ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ يُسْقُونَ مِن رَّحِيق مَّخْتُومِ (أَنَّ)

خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْفَفِسُونَ الْمُ وَمِنَ اجْهُ

مِن تَسْنِيمِ الْآَيَ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ

أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٩ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ

ينْغَامَنُ ونَ إِنَّ وَإِذَا أَنقَلَنُو أَإِلَى أَهْلِهِمُ أَنقَلَبُواْ فَكِهِينَ الْآ

وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَوُكُا إِنَّ هَنَوُكُا إِنَّ هَنَوُكُ إِنَّ هِنَا اللَّهِ مَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ

حَلفِظِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مد الا صركات لزوما ﴿ مدَّا لوغاو الجموازا ﴿ لَكُونَا مِنْ الْخَفَاء، ومواقع النَّذَ ﴿ وَمَوَالَمُ النَّفَا ﴿ وَمَا لَا لَمُنْفَعَا وَمُوالُمُ اللَّهُ اللّ

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ الْآَكُ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الْآَ

النشاقال النشاقال النشاقال المسلمة الم

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ إِن وَأَذِنت لِرَجَّا وَحُقَّتُ آلَ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّت

الله وَأَلْقَتْ مَافِيهَا وَتَخَلَّتْ فَي وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ فِي يَتأَيُّهَا

ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كُدْحًا فَمُلْقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ عَلَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (أَ) وَيَنقَلِبُ

إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا فِي وَأُمَّامَنَ أُونِي كِنْبَهُ وَرَآء ظَهْرِهِ عَنْ فَسَوْفَ

يَدْعُوا بُورًا إِنَّ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا النَّا

إِنَّهُ , ظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ (إِنَّ بَكَ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ١١ فَأَلْ أُقْسِمُ

بِٱلشَّفَقِ اللَّهِ وَٱلْيُلِ وَمَاوَسَقَ اللَّهِ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ اللَّهِ

لَتَرْكُبُنَّ طَبُقًاعَن طَبَقِ إِنَّ فَمَا لَمُثُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَإِذَاقُرِئَ

عَلَيْهُمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ١١٥ اللهِ عَلَيْهُمُ ٱلْفِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ الله وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ الله فَيُشِرُّهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ

إِلَّا ٱلَّذِينَءَ امَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُمَمْنُونِ إِنَّ

بسطت وسؤيت ألقت مافيها

لفظتُ ما فِي جوْ فِهِ تخلتُ : خلتُ عـ

■ الأرضُ مُدَّثُ

رُبُ الكفّارُ : حور بسخريتهم بالمؤمد

■ السماءُ انشَقَتُ تُصندُ عَتْ أذنتُ لِربَها

وخفَّت: حُتَّى لها أن تشتمغ وتثقاذ

غاية الخُلُو ■ كادحٌ إلى رَبُّك

جاهدٌ في عُملكُ إلى إلقاءِ ربَّكَ

■ يَدْعُوا ثُبُوراً نطلبُ ملاكا

عيضلى سعيراً:بدُخ أو يقاسبي حرَّها

الن يخور لنُ يرجع إلى ربُّه

■ فلا أقْسِمُ: أَقْسِمُ و الا امزيدة

 بالشّفق: بالحُمْرَة في الأفقي بعد الغروب

■ ماؤسق ، ماضمً

اجتمع وتم نوره

لَتَركَبُنَ: لتُلاقُنَ

 طَبُقاً عَنْ طَبَق حالاً تُعْدُ حَال

 يُوعُونُ: يُضمرونُ أو يجمعون مرا السيئات

■ غُمرُ مُنُون: غَيْرُ مَقطوع عنهم

## المُورَةُ الْبُرُوعِ الْمُورَةُ الْبُرُوعِ الْمُورِةِ الْبُرُوعِ الْمُرْدِةِ الْمُرْدِةِ الْمُرْدِةِ

بسي ألله الرَّ عَزَالِيَّ عِير

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ إِنَّ وَالْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ إِنَّ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ

اللهُ قُنِلَ أَضِعَتُ ٱلْأُخَدُودِ إِنَّ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ إِنَّ إِذْ هُرْعَلَيْهَا

قَعُودُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نَقَمُوا

مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَن بِزِ ٱلْحَمِيدِ ١ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ (أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ

فَنَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ بِتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ

عَذَابُ ٱلْخَرِيقِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمَّ

جَنَّتُ تَجْرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْكِيرُ إِلَّا إِنَّا بَطْشَ

رَبِّكَ لَسَدِيدُ اللَّهِ إِنَّهُ مُو بُدِئُ وَبُعِيدُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهِ

ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِدُ إِن فَعَالَ لِمَايُرِيدُ إِنَّ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ

الله فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ الله كَاللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ الله وَأُلَّهُمِن

وَرَاجِهم يُعِيطُ إِنْ بَلْ هُوَقُرْء انْ يَجِيدُ إِنْ فِي لَوْج مَعْفُوظِ إِنْ

المُورَةُ الطَّارِقِيَا اللَّهِ اللَّهُ

● مد ٦ حبوكات لزوما ● مد٢ او ١٤ و ٦ جبوازا ● مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركنسان ﴿ ادغاد، وعالا بلعظ

 أات البروج ذات الْمُنَازِل للكواكب

اليوم الموعود

يوم القيامة

■ شاهد م يثهد

على غيره فيه

■ مشهود من يشهد عليه

غيره فيه

■ قتل أعر أشدُ اللغر

■ الأخذود

الشُّقُ العظم ؛ كالخندق

m ما تقموا

ما كرهوا أو ما عابوا

■ فتثوا

عذبوا وأخرفها

■ بطُخ ربُك ألحدة الجبارة

> بالعذاب ■ هو نيديء

يخُلُقُ البنداء ىقلىر تە

ا يُعيدُ

يبعث بغاد المؤت بقدرته

■ المجيد العظيم الحلبا المتعالى



الطّارق النجم الثاند

 النَّجُمُ الثَّاقِبُ المُضيءُ المنير

حافظً ، مهيمن ورفيبً

■ ماء دافق، مُصَّبُور بدّفع في الرّحم

■ الصُلُف: ظَهْر كُلُّ من الزوجين

 التّوائب:أطرافهما ترجعه: إغادته بعد فناله

 أبلى السرائر: نكسف المكنونات والخفيات

 أات الرَّجْع اللطر لرجوعه إلى الأرض ثانياً

 أات الصّلاع البّان الذي تُنشقُ عَنَّهُ

■ لَقُولُ فَصَلَّ: فاصِلَّ بَيْنَ الْحَقُّ وِ البَّاطِلِ ■ فَمَهِّلِ الكَافِرِينِ

 أمهلهم رويداً قريباً أو قُليلًا ثُمَ يأتيهم العذاب

سَبِّح اسمَ ربِّكَ
 نزْهْهُ اللهِ وَجُدْهُ

 خُلْقُ: أَاوِجِدُ كِلَّ شيء بقدرته

■ فَسُوَّى:بِينَ خُلْقِهِ في الإحكام والإتقان

■ فَهُدَى: وَجُه كُل غُلُوقِ إلى ماينُبَغي لَهُ

 أخْرَجَ الْلَرْعِي: البتَ العشب وطبأ غضاً قحمله غثاءً :ياباً

هشيها كغثاء السيل ■ احوى:أسود بعد

الخضرة والغضارة نُيسِّرُكَ : نُوفَقُك

 لِلْيُسرى: للطريقة اليُسرى في كلِّ أمر

. يَصْلَى النَّارَ: يُدُخُلُها أَو يُقَاسِي حَرَّهَا ٢٩٥



بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا فِي وَٱلْآخِرَةُ خَيْرُواً بَقَى ١

هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ﴿ إِنَّ السَّا لَهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### الْعَاشِيْتِي الْعَاشِيْتِي الْعَاشِيْتِي

لَّا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيَةً إِنَّ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ اللَّهُ وَهُوعَةُ لِبَا

وَأَكُوابٌ مُّوضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ آقُ وَزَرَا بِيُّ مَنْثُوثَةٌ اللَّهِ

أَفْلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلسَّمَّاءِكَيْفَ

رُفِعَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللَّهِ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَت إِنَّ فَذَكِّرْ إِنَّمَّا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ عَلَيْهِم

بِمُصِيطِرٍ إِنَّ إِلَّا مَن تُولَّى وَكُفَرَ اللَّهِ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلأُكْبَرُ فِي إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم فِي

💨 مد ۴ حرکات لزوماً 🦫 مدّ ۱ او ۱ او ۱ جبوازاً 💹 اخفاء، ومواقع الفَلَة (حرکتان) 📄 تفخیم 🕒 مدّ اجب از او ۵ حرکات 🐉 مدّ حــرکتـــان 🗸 🔻 اِخفاء، ومالا بِلفظ 🌎 تلقات

 الغاضية: القيامة تغشني التَّاسُ بأهُّو الِهَا ■ خاشِفةً

ذَٰلِلَةٌ من الجُزِّي

تُجُرُّ السَّلاسِل والأُغُلالَ فِي النَّارِ

تُعِبُةٌ مما تعملُ فيها تُصلَح نَارِ أَرْتُلُخُلُهَا

أو تُقاسِي خَرْهَا ■ غَيْنِ آنِيَةِ: بَلَغَتْ

> أناها (غايثها) في الحرارة

■ لا يُعنِي مِنْ جُوعِ لا يَدُفَعُ عَنْهُم

> جوعا ■ نَاعِيْةُ: ذَاتُ بهجة وحسن

> > س لاغية لغوأ وباطلا

■ ضريع شيء في النار كالشوك مر منتن

🛚 غَامِلَةٌ

■ ئامىئة

بس الله الرمرالي هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْعَلْشِيَةِ إِنَّ وُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ خَشِعَةٌ أَن عَامِلَةُ نَاصِبَةً ﴿ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ ﴿ وَا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ اللَّهُ يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ١ وُجُوهٌ يَوْمَ إِنَّاعِمَةٌ ١ لِّسَعْيَهَا رَاضِيةٌ ١ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ١

= أَكُوَ ابُ مَوْضُوعَةً أقداح مُعَدَّة

■ سُرُرٌ مَرْفُوعَةُ رَفِيعَةُ الْقُدْرِ

للشُّرْب

■ نَمَارِقُ

وسائد ومرافق ■ مَصْفُو فَةٌ: بعضْهَا

إلى جُنْب بعض زُرَابِي مَبْثُوثَةً

بسط فاخره مُتَفَرِّفَةً فِي الجَالِس

يَنْظُرُ ون: يَتَأَمَّلُون

ه بمُسَيْطِر بمتسلط جبار

رُجُوعهُمْ بِالبِعث



الشقع والوثر
 يؤ دال خرويؤ معرفة

**يىشى** ؛ بىڭىشى ۋىدھى

■ قسمٌ لذي حجُر مُقُسمٌ به لذي عَثْل

بعاد: قوم هُود
 سُمُوا باسم أبيهم

• إرم: اسمُ جَلَعمُ

دات العماد: الأبنية المُحكمة بالعمد .

جَابُوا الصَّخْرَ
 قطعُوهُ لشدَّتِهِمْ
 رقُوْتِهِم

جَي الأَوْت اد: الْجُنُوت النَّالُجُنُوت النَّح اللَّه النَّالُة مُلكَه النَّه مُلكَه

ا سۇط غداب عداباً مۇلماً دائماً

المرصاد يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها

اأبتلاة ربّة
 امتحنة وانحتبرة

■ فقدر عليه فضيَّق عليه أَوْ قَتْرَ

■ لَاتُخَاصُّون:لايخُ يَعْضَكُمُ بَعْضَا

 تأكُلُون التُراث الْمِيرَاثَ

أكثر لما: جمعاً بين
 الحلال والحرام

حُبّاً جَمّاً: كثيراً
 مع حرص وشرو.

دُكُتِ الأرضُ
 دُقُتْ وكُسِرَتْ

دُكاً دُكاً
 دُكاً مُشَابِعاً

أنَّى لَهُ اللَّذُكْرَى
 منْ أينَ لَهُ مَنْفَعَتُها



من ٦ حركات لزوماً 😸 من ١ او ١٤ و ٦ جبوازاً دُ واجب ٤ او ٥ هركات 🚽 من حسر كنسان

وَتَحِبُونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمًّا شَ كُلَّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا

دَكًّا إِنَّ وَجَاءً رَبُّكُ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا اللَّهِ وَجَائَءَ يَوْمَ يِذِ

بِجَهَنَّمْ يُوْمَهِ ذِينَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى ١





ضُخاها
 ضَوْئِها إذا أشرَقَتْ

صوبها إذا اشرقه - عَلَامًا اللهِ عَلَامُ اللهِ

■ تُلاها: تَبِعَهَا فِي الإضاءة - تُلُوها: أَنْ أَنْ الْمُ

◄ جَلَاهَا: أَظْهَرُ
 الشمس للرَّ إِيْنَ

يَعْشَاهَا الْعَطْيَهِ الطّلبيّةِ
 طُحَاهَا السّطها و طَأْها

■ سُوَّاهَا: عدَّلَ

أعضاءُهَا وقَوَاهَا • فُجُورُهَا وتَقْوَاهَا مَعْصِيتَهَا وطاعَتْها

قَدُ أَفْلَحَ: فَازَ بِالبُغْيَةِ
 مَدُ مُشْرَد مِنْ مُنْ مَا

مَنْ زَكُاهَا: طَهَرَ هَا
 وَأَنْمَاهَا بِالتَّقْوَى

قَلْ خَالِ: خَسِر
 مَنْ دُسُّاها: تُقُصنها
 وأَخْفَاها بالفُجُور

بِطُفْرَاهَا
 بِطُفْيَانِهَا وعُدُوانِهَا

 أَنْبَعَثَ أَشْقَاهَا: قَامَ مُسْرِعاً لَعَقْرِ النَّاقة .
 ناقة الله: احداد اعفرها"

سُفُياها: سببها ميالا،

قدمدم عليهم
 أطبق العداب عليهم

فَسُوَّاهَا: عَمَّهُمْ
 بالدَّمَدَمَةِ والإهلاك

عُقْبَاها
 عَاقِبَةُ هَذِهِ العُقُوبَةِ

يَفْشَى، يُغَظِّيَ
 الأشْيَاء بِظُلَمْتِهِ

تَجُلِّي:ظهر بضوئه

لَشتَى
 لُختلف في الجزاء

■ صَدَّقَ بالحُسنَى
 بالملة الحُسنى
 وهي الإسلام

■ فَسَنْيَسُرُهُ : الله الله

فَسَنُوفَقُه ونَهَيِّئُهُ لِلْيُسرى:للخصلةِ الْمُؤدِّية إلى اليُسْر

للعُسْرَى: للخَصْلَةِ
 المُؤدَّية إلى العُسْر

مايغني عَنْهُ
 مايدفع العداب عنه

تردًى: هَلَكَ أوسَفَطَ في النارِ





النيّن والزّيْتُونِ
 مَنْبَتِهِمَا من

الأرض المباركة • طُورٍ سِينِينَ جَبَل الْمُنَاجَاةِ

الْبَلَدِ الأَمِينِ
 مكُة المكرَّمة

أخسن تقويم
 أثمار تارة

أُعْدَلِ قَامَةٍ وَأَحْسَنِ صُورةٍ

أَسْفَلَ مِتَافِلِينَ
 إلى الهَرْمِ وَأَرْذَل
 العُمُر

غَيْرُ مَمْنُونِ
 غَيْرُ مَقْطُوعٍ عنهم

بالدين
 بالجزاء

= غَلَقٍ

دَم جَامِدٍ • لَيَطْفَى

لَيْجَاوِزُ الحَدُّ فِي العِصْيَانِ

الرُّجْفي
 الرُّجُوعَ في

الآخرة لَنسُفَعَنْ بالنَّاصِيَة لَنسُخبَنَّهُ بناصيته

إلى النار

• فَلْيُدُعُ تَادِيَهُ

أَمْلَ مَجْلِسِهِ

سَنَدُ عُ الزُّ بَانِيَة
 مَلاثِكَةَ الْمَذَاب





# المُورَةُ الْقِبُ الْذِي الْمُورَةُ الْقِبُ الْمِرْدِي الْمُورَةُ الْقِبُ الْمِرْدِي الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِنْ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُودُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْر

بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ (إِنَّ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ (إِنَّ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ (إِنَّ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَالَيْكُةُ وَٱلرُّوحُ لَيْكَةُ ٱلْفَاحِرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (إِنَّ فَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِ كُةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْ نِرَجِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ (إِنَّ سَلَامُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ (أَنَّ سَلَامُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ (أَنَّ سَلَامُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ (أَنَّ سَلَامُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ (أَنَّ اللهُ فَي مَلِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الْمِيْنِينَ الْمِيْنِينَ الْمِيْنِينَ الْمِيْنِينَ الْمِيْنِينَ الْمِيْنِينَ الْمِيْنِينَ الْمِيْنِينَ الْمِي

بِسْ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ

حَقَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُمْفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ وَاللَّهِ مَا أَنْكُوا صُمُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ وَاللَّهِ مِنْ أَنْكُوا صُمُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ وَاللَّهِ مِنْ أَنْكُوا صُمُفًا مُّطَهَّرَةً ﴾

فِيهَا كُنْبُ قَيِّمَةً ﴿ وَمَانَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ إِلَّامِنَ

بَعْدِ مَاجَاءَ نَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ وَمَا أُمِ وَمَا أُمِ وَالِلَّالِيعَبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ

لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءً وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا ٱلرَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ

ٱلْقَيِّمَةِ ( اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أُولَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ١

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيِّكَ هُرْخَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ (١)

مُنْفَكِّينَ
 مُزَايلِينَ مَا

لَيْلَة الْقَدْر

لَيْلَةِ الشَّرَفِ والعَظَمَةِ • سَلَامٌ هِي

سَلَامَةٌ مِنْ كُلَّ مَخُوف

كَانُوا عَلَيْهِ • تَأْتِيَهُمُ البَيْنَةُ

الحُجَّةُ الواض

فيها كتب أخكام مكتوبة

قَيْمَةُ
 مُسْتَقِيمَةُ
 عادلَةُ

مستفيمه عادِل

مَائلِينَ عن الباطل إلى

الإسلام • دِينُ الْقَيْمَةِ

المِلَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ

البرية
 الخَلائق

ومواقع القُنَّة (حركتان) 

ومالا يُلقَند 

ومالا يُلقَند

مدّ ٦ هـرکات ازوماً 🌞 مدّ١ او ١٩ جــوازاً مدّ واجب \$ او ٥ حرکات 🌑 مدّ حـــرکتــــان



عنيفأ

■ أُوْخِي لَهَا

يَصندُرُ التّاسُ

■ مِثْقَالَ ذَرَةِ

المخرجات النار

وقت الصباح

فَتُوسُطُنَ فيه

الكنود ا

يَخْرُجُونَ مِنْ





صَلَاةِ الْعَصْرِ أُو عَصر النبوة

ولَفِي لِحسر تحسران وتقصان • تُوَاصَوْا: أَوْصَى

هَلَكَةُ أَوْحَسْرَةً

ومُمَرَّةِ لُمَرَّةِ طُعُّان عَيَّابِ لِلنَّاس و عَدُدُهُ : أَحْصَاهُ

أو أُعَدُّه للنَّوائِب ه أخلَدهُ

يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا لَيْنَبُذُنُّ : لَيُطْرَحَنَّ

الخطمة جَهَنَّمَ ؛ لِخَطِّبِهَا

من فيها ه تنطُّلِعُ عَلَى الأَفْيِدَةِ يَيْلُغُ ٱلْمُهَا أُوسَاطَ

القلوب و مُوْ صِدَة

مطبقة معلقة ه في عَمْدِ مُمَدّدة

بغمَدٍ ممنُودَةٍ على أبوابها

ه يَجْمَلُ كَيْدُهُمْ سنفيهم لتخريب

وتظيل تضييع وإبطال

· طيراً أبابيل جَمَاعَاتٍ متَفَرُّ قَةً

ه سِجُيل

طِين مُتُحجِّر مُحْرِق ■ كَعَصْفِ مَأْكُول

كَتِيْنِ أَكَلَتْهُ الدُّوَار

وَرَاثَتُهُ





لَكُمْ دِينْكُمْ
 شِرْ كُكُمْ

لِي دِينِ
 إخلاميي

وتوجيدي

عونُهُ لكَ على الأعداء

الفَتْخ

فَتْحُ مُكُة وغيرِها • أَقْوَ اجاً

ر . جَمَاعَات

جماعات • فَسَبُحُ بِحَمْدِ

زَبُكَ فَتَزَّهُمُ تَعَالَى ،

خامداً له

■ ئۇاباً كثير القبُول

لِتُوْبَةِ عِبَادِهِ

مَلَكَتْ مَلَكَتْ

أۇ نحسىزت • ئىگ

وَقَدُّ هَلَك

أَوْ خَسِرَ ( مَا أُغْنِي عِنه

مًا دَفَعَ الْعَذَابَ

ا مَا كسبَ

الذي كَسَيَةُ بنفسيهِ

سَيْصَلَى ناراً سَيْدُخُلُهَا أو

يُقَاسِي خَرَّهَا

جيدها
 عُنقها

مِنْ مَسَلِهِ
 مِمَّا يُفتَلُ قَوِياً
 مِنَ الْجِبَالِ



# دينا المالية المنافعة المنافعة

اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَأَجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِرْنِيمِنْهُمَا أُنسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبّ الْعَالِمَينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْياي الَّتي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتي فِيهَا مَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرُ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خُواتِمَهُ وَخَيْرَأْيَامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْسَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلُ وَخَيْرًا لِثُّوابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثُبِّتْنِي وَتُقِلُّ مُوازِيني وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَأَرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلُ صَلَاتِي وَأَغْفِرْ خَطِيمًا تِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَا يِرَمَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَامَةُ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغَنِيمَةُ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَأْخُسِنْ عَاقِبَنَّا فِي الْأُمُورِكُمِّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهِمُ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَ بَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا بَهَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوْتِنَا مَا أَحْيَنْنَا وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ تَأْرَيَا عَلِيمَنْ ظَلَّمَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَّنَا فِي ديننا وَلَا يَجْعَلَ لِدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَنُ اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِحِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ بَبِيَّنَا مُحَكَّدُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخار وسأرتش لما كثيرًا

|                                  | 该创   | اخغر | الشُّورَة                             |   |                                                   | المخن | (فين | الشُّورَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------|------|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مكتية                            | ٤٠٤  | ٣.   | الــــرُّوم                           |   | مكيتة                                             | •     | ١,   | الفّايحَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكتِه                            | 113  | 71   | لقمان                                 |   | مدنیه<br>مدنیه<br>مدنیه<br>مدنیه<br>مدنیه         | ٢     | ٦    | البقترة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكتبة                            | ٤١٥  | 77   | السَّجْدَة                            |   | مدنية                                             | 0 -   | ٣    | آلعِمْرَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| منية                             | ٤١٨  | 77   | الأحزاب                               |   | مَدَنية                                           | ٧٧    | ٤    | النسكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكية                             | 473  | 45   | ستبأ                                  |   | مَدَنية                                           | 1.7   | ٥    | المتائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكيّة                            | 248  | 40   | فاطر                                  |   | مكتية                                             | 171   | ٦    | الأنعكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكتِه                            | ٤٤.  | 77   | يَن                                   |   | مكية                                              | 101   | ٧    | الأغراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكيته                            | ٤٤٦  | 2    | الصَّافات                             |   | مَننية<br>مَننية                                  | 177   | ٨    | الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكية                             | 204  | TA   | مت                                    | ľ | مدنية                                             | 144   | 1    | التوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مكية                             | LOA  | 44   | مت<br>الزُّمتر                        |   | مكتية                                             | ۸.7   | ١.   | يۇنىت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مكية                             | 177  | ٤.   | غتافر                                 |   | مكتية                                             | 177   | 11   | هئود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مكتية                            | ٤٧٧  | ٤١   | فُصّلت                                |   | مكيتة                                             | 540   | 15   | يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مكتة                             | EAT  | 25   | الشتورئ                               |   | منية                                              | 127   | 18   | الرعشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مكية                             | £AA  | ٤٣   | الرّخ رُف                             |   | مكيتة                                             | 500   | 12   | إبراهيتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكيتة                            | 647  | ٤٤   | الدخنان                               |   | مكتبة                                             | 777   | 10   | الجئر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مكتية                            | 199  | ٤٥   | انجاث                                 |   | مكتِه                                             | 777   | 17   | التحشل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مكتة                             | 7-0  | 27   | الأخقاف                               |   | مكتبة                                             | 747   | ١٧   | الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مننية                            | 0.4  | ٤٧   | 1ºce                                  |   | مكتِه                                             | 147   | 14   | الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| منشة                             | 011  | ٤A   | الفتتع                                |   | مكيتة                                             | 4.0   | 11   | مَهِ بَنَمُ طَلْمُهُ طَلْمُهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ مِلْمِ الْمُعْ |
| مكنية                            | 010  | 19   | أنحجرات                               |   | مكتبة                                             | 717   | ٢.   | طله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مكتِه<br>مكتِه                   | ۸۱۵  | 0.   | ق                                     |   | مكتة<br>مكنية                                     | 777   | 17   | الأبنيتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكتية                            | .70  | 01   | الذّاريَات                            | П | مننية                                             | 777   | 77   | الحتج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مكتبة                            | 770  | 10   | الطيور                                |   | مكيتة                                             | 737   | 55   | المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكيتة                            | 170  | OT   | النجم                                 |   | مكنية                                             | 40.   | 37   | النشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مكتة                             | A 20 | 02   | القتمر                                |   | مكتة                                              | 404   | 50   | الفئرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكينه<br>مكينه<br>مكينه<br>مكينه | 071  | 00   | النجم<br>القتمر<br>الرّحان<br>الرّحان |   | مكتبة                                             | 777   | 77   | النشود<br>الفشرقان<br>الشُّعرَاء<br>النَّـمٰل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مكية                             | ٥٣٤  | 50   | الواقعكة                              |   | مكية                                              | 777   | 44   | التّـمَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مدنية                            | OTV  | ٥٧   | المحسكاديات                           |   | منبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة | 440   | ۸٦   | القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| منتية                            | 730  | ٥٨   | المحكادلة                             |   | مكتة                                              | 797   | 11   | العَنكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                      | الفخ | (فين | السُّورَة             |                                                      | الله: | (فَهُنُ  | الشُورَة                |
|---|--------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|
| ľ | مكتية                                | 091  | AV   | الأعنالي              | مدنية                                                | 010   | 09       | الحشر                   |
| ı | مكتة                                 | 780  | ۸۸   | الغاشية               | مدنية                                                | 011   | ٦.       | المُتَحنَة              |
| ١ | مكتية                                | 720  | ۸۹   | الفَجشر               | مَدَنية                                              | 001   | 71       | الصَّف                  |
| ì | مكتبة                                | 092  | ٩.   | البتسلد               | مدنية                                                | 000   | ٦٢       | الجثمعة                 |
| ١ | مكتة                                 | 040  | 91   | الشمس                 | مدنية                                                | 001   | 75       | المنافِقون              |
| ı | مكيتة                                | 090  | 78   | الليشل                | مَدَنية                                              | 007   | ٦٤       | التغكابن                |
|   | مكيته                                | 097  | 45   | الضمحي                | مدنية                                                | 001   | ٦٥       | الطاكاق                 |
| ١ | مكية                                 | 097  | 91   | الشترة                | مدنية                                                | ٥٦.   | 77       | التحشريم                |
|   | مكتة                                 | 097  | 40   | التين                 | مكيّة                                                | 750   | ٦٧       | الثلث                   |
| 1 | مكتِه<br>مكتِه                       | 047  | 47   | العكاق                | مكيته                                                | 071   | ٨٢       | القساكر                 |
|   | مكتية                                | APO  | 4٧   | القتذر                | مكيتة                                                | 077   | 79       | أيحاقت                  |
|   | مَدنية                               | ۸۹٥  | 9.4  | البيتنة               | مكيتة                                                | ٨٥٥   | ٧٠       | المعتاج                 |
|   | مدنية                                | 099  | 44   | الزلىزلة              | مكيتة                                                | ٥٧٠   | ٧١       | شوق                     |
| 1 | مكيتة                                | 099  | 1    | العكاديات             | مكية                                                 | ۲۷٥   | ٧٢       | الجن                    |
|   | مكتبة                                | 7    | 1.1  | القارعة               | مكتة                                                 | OVŁ   | VT<br>V1 | المُشرِّمل<br>المدَّشِر |
|   | ملتة                                 | 7    | 1.6  | التّكاثر              | مكتة                                                 | 0 0 0 | Vo       | القِيامَة               |
|   | ملتة<br>ملتة<br>ملتة                 | 7.1  | 1.4  | العَصِّــر            | مكتة<br>مدنية                                        | OVA   | VZ       | الإنسان                 |
|   | مليّه                                | 7.1  | 1.6  | الهُشمَزة<br>الفِسيْل | مكتة                                                 | ٥٨.   | VV       | المرسكات                |
|   | مكتِه<br>مكتِه                       | 7.1  | 1.7  | ق ريش                 | مكنة                                                 | 1     | VA       | النّــبَأ               |
|   | مكتة                                 | 7.5  | 1.7  | المتاعون              | مكته                                                 | ٥٨٣   | ٧٩       | التازعات                |
|   | مكنة                                 | 7.5  | 1.4  | الكونتر               | مكتة                                                 | OAO   | ۸.       | عــــبسَ                |
|   | مكتة                                 |      | 1.4  | الكافِرون             | مكينه                                                | ۲۸٥   | ٨١       | التكوت                  |
|   | مدنية                                | 7.4  | 11.  | النصب                 | مكته                                                 | OAV   | ٦٨       | الانفطار                |
|   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | 7.7  | 111  | المسكد                | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | ٥٨٧   | ٨٣       | المطفقين                |
|   | مكنية                                | 7.5  | 111  | الإخلاص               | مكية                                                 | ٥٨٩   | ٨٤       | الانشقاق                |
|   | مكتة                                 | 7.8  | 115  | الفكاتى               | مكته                                                 | 09.   | 10       | البشروج                 |
|   | مكية                                 | 7.8  | 118  | النَّاس               | ملبتة                                                | 091   | ۸٦       | الظارق                  |

# فه كرس مواضيع لقب ران لكريم

الرَقَم باللّون الأحمر ... للّد لا لَه على رقم السُّورة الرَقَم باللّون الأسود ... للدَّ لا له على رقم الآية

ر ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۲۸ و ۱۲۸

تقريع من لايقر بوحدانيته تعالى:

۲۸۱ ۲۷۲ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱ و ۱۹ و ۱۹

التوحيد المطلق لله تعالى:

07, 1A 6 (77, 7 3 (700 2 1 · 12, 77 10 (170, 171, 177, 171) (T · 30 (77 27 (7A 20 (0) 16 (1) 0)

# أركان الإسلامر

## أولاً :التوحيد

#### (١)- توحيد الله تعالى:

#### أسماء الله الحسني:

TE 59 (A 20 (11 . 17 (1A . 7

10 (££ \$ (1.9 ) AP ) 00 3 (YA) Y£00 10 (££ \$ (11£) 1.A) T. PT 6 (1.0) 19 (17E ) E 11 (07 ) £7 ) FT 6 (1.0) 19 (17E ) £ 11 (07 ) £7 ) YF £ (12 (47 ) 23 (Y7 ) £1 ) 22 (47 ) 21 (£. 31 (1) 30 (07) (Y9 ) A 29 (AA) Y. 28 39 (AF 36 (£ 35 (1) ) 0 (£Y 53 (10 ) 45 (A0 ) 43 (Y1 ) 41 (££9 ) Y A 96 (17 85 (0 ) 57

اندار من لا يعترف يتوحيد الله تعالى

۱۱۲ - ۱۱۵ ، ۲۰، ۱۱٤ 2 ، ۱۱٤ - ۱۱۹ ، ۱۱۲ - ۱۱۹ ، ۱۱۲ - ۱۱۹ ، ۱۱۲ - ۱۱۹ ، ۱۱۲ - ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹

ربوبيته جلُّ وعلا: 4 (0) 3 (YOA, Y) 2 AT , A. , YI , OE 6 (117) YY 5 (1 (178, 177, 187, 177, 1.7, 1.4, 9 :177 177 177 177 0 20 22 7 ov, or, TT 11 (£ . , TT, T 10 (179 وال و و و و د د د ۱۱ و ۳۹ و ۳۹ و ۱۰۰ و ۱۰۰ 13 ٦ و ١٦ و ١٦ و ١٦ ١٩ ١٥ و ١٦ و ١٨ ١٥ ١٥ 0 £9 T.9 YO9 YT 17 (170) EY9 Y و٨٠ و١٠ و١١٠ و١ ٢٦ و٥٦ و١٠ و١٠ و١٠ 21 و ۲۲ و ۲۵ و ۹۲ و ۲۵ و ۱۱۱ و ۱۱۱ TA, TT, TE, 9 26 (01, 10, T1 25 1049 1209 1779 1089 749 249 وه ۱۷ و ۱۹۱ ، 27 د ۲۳ و ۲۴ و ۱۷ و ۱۹ TE 29 (10, 79, 71, TY, T. 28 (97, 7 39 د ۲۱ و ۱۲ 38 د ۱۸ و ۲۱ و ۲۱ م و١٦، ١٤ و١٦، ١٤ و١٦، ١٩ و ١٦، 45 (A) V 44 (AY) 78 43 (1. 42 (OT) 1A, 1Y 55 (£Y, TY, T. 53 (TT, 1Y CT 74 49 73 ( £ . 70 ( Y 68 ( YA) YY) 96 (1 £ 89 (1 T 85 (TV 78 (T.) 17 75 Y 108 (A) T

رحمة الله تعالى: 2 ك د د ١٠٠٥، 3 ١٧٠، 4 ١٤٧، 4 ١٩٤٠، ١٩٣٥، ١٩٤٥، ١٩٤١، ١٩٥٠، ١٩٤١، ١٩٠٠، ١٩٤١، ١٥٠، ١٩٤١، ١٥٠، ١٩٤١، ١٥٠، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٤٤١، ١٩٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤١، ١٤٤

رضاه تعالى: 2 ۲۰۷ و ۲۰۳ د ۱۱۱۹ 5 ۱۱۱۹ 5 ۱۰۹ و ۱۰۹ ما ۱۰۹ ۸ و ۱۰۹ ما ۱۰۹ ما ۱۰۹ ما ۱۰۹ ما ۱۰۹ ما ۱۰۹ ما ۱۸ م

صفات الله تعالى:

الله: 1 ۱ إله: 1۳۳2 الآخر: 57 ۳ الأحد: 1112 T 65 (17 64 (T 33 (YY . - YIV 26

حبه تعالى: 2 م١٥ و١٩٧٧ و١٩٥٥ و١٩٢١ ، ٦٥ عبه تعالى: 2 ما ١٣٥٥ و١٩٥١ و١٤٨ و١٩٥١ و١٩٠٩ و١٩٠٩ و١٠٨ و١٩٠٩ و١٠٨ و١٩٠٩ و

حلبه جل وعلا: 10 ۱۱، 16 ۱۱، 18 ۱۵، ۱۶ هم ۱۶ هم ۱۶ هم ما ۱۶ هم ۱۲ هم ۱۲ هم ۱۶ هم ۱۲ هم ۱۲

-1 1: alls e litis e muyer e litis alls e care litis e con 1 6 (117 5 (191 3 (5 7 (20) 1 6 (117 5 (191 3 (5 7 (20) 1 6 (117 5 (191 3 (5 19 1 6 (117 5 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 19 1 6 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5 (191 5

دعوة من لا يقر بالرحدانية إلى الإعتبار بن سبقهم

14 (Y · 9 ) 18 9 18 10 (Y · 9 (7 6)

27 (£A - £0 22 (1YA 20 (1Y - 9 (££ 9 £8 35 (Y 7 32 (9 30 (£ · 29 (0)))))

حليماً: 17 \$3 ، 33 ، 34 ا 7 : أحليماً الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٢٧، 14 و٨، 22 ١٥ 35 د٦ 34 د٢٦ ١٢ 31 د٦٤ ٢٤ 64 (7 60 (YE 57 (YA 42 (EY 41 A 85 (7 حميداً: 4 ١٣١ الحج: 2 000، 1 ، 25 ، 00 40، 70 الخالق: 59 ٤٢ الخبير: 2 ٢٣٤ الخلاق: 15 ١٨، 36 ٨١ الرؤوف: ٢٠٧٥ و٢٠٧، ٦٤٣ و١١٧ 17. 24 170 22 (EV) V 16 (17A) 1 . 59 49 57 الرحمن: ١ ١ ، 55 ١ الرحيم: 1 1 و٣ الرزاق: 51 ٥٨ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧، 33 ٢٥ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 ١٢٧ الشاكر: ١٤٧ 4 ،١٥٨ 2 الشكور: 35 . ٣٠ و ٣٤، 42 ٢٣ و٣٣، 1Y 64 الشهيد: 3 ٩٨، 4 ٧٩ و١٦٦، 6 ١٩١ (07 29 (97 17 (27 13 (27) 79 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: ١٤٦ 6 الصمد: 112 ٢ الضار: 58 ١٠ الظامر: 57 ٣ العزيز: 2 ١٢٩ العظيم: 2 ٢٥٥، 42 \$، 56 لا و٩٦، 94. TT 69 العفو: 4 ٤٣ و ٩٩ و ٩٤، ٢٠٤٧، ٣58 العلم: 2 ٢٠٥٥، 22 ٢٢، 31 ، 34 £ 43 :01 , £ 42 :17 40 :TT العليم: 2 ٢٩

الأعلى: 79 ، 1 87 ، 77 ، 92 ، الأعلى: أعلم: 3 ٣٦ و١٦٧، 🗟 ٢٥ و١٤٥ 5 ١٦٠ 10 (172, 119, 114, 04, 07 6 (170; 1.1 16 (YY 12 (T) 1] ( ... 19 18 (1) 00, 02, 24, 40 17 22 (1 · £ 20 (V · 19 (Y7, YY, Y)) 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (Y · 39 (TT) 1 · 29 (A0) (V 68 (1.) 1 60 (TT) T. 53 (20 YT 84 الأول: 57 ٣ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرّ: ٢٨ 52 البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٣ و٢٣٧ 5 (177, 107, 7., 10 3 (770) 22 (1 17 (11 ( 17 و 27 ) 17 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 40 (T) 35 (1) 34 (TA 31 (YO) 7) (YV) 11 42 (£ . 41 (07) ££, Y. 47 64 47 60 41 58 6£ 57 41A 49 19 67 بصيراً: 4 ٥٨ و١٣٤، 17 ١٧ و٢٠ ( to 35 ( 9 33 ( Y + 25 ( TO 20 ( 97) 10 84 cY 76 cY 2 48 التواب: 2 ٣٧ و٥٥ و١٢٨ و١٦٠، 9 17 49 (1 . 24 (111) 1 . 2 تواباً: 4 ٦٦ و ١٦٥ ١١٥ الجامع: 93 4 1 4 1 الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ٦ و ٨٦ ، ٣٩ الحفيظ: 11 ٥٧ ع ، ٢١ علم ١٤ ٢١ علم ١ الحقّ: 6 ٢٢، 10 ٣٠ و٣٦، 18 ٤٤، 20 ١١٤ 22 ١ و ١١٦ 23 ١١٦ ع ١١١٤ or 41 .T . 31 الحكيم: 2 ٢٢ الحليم: 2 ٢٢٥ و ٢٢٥ و ٢٦٦، 3 ١٥٥٥،

14 64 09 22 11.15 114 4

المؤمن: 59 ٢٣ المتعالى: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ انجيب: 11 ١١ الجيد: 11 ٢٣، 85 ١٥ المحصى: 58 ٦ المحيط: 2 ١٩، 3 ١٢٠ 8 ٤٧، ١١ ٩٢، Y . 85 .0 £ 41 محيطاً: ١٠٨ 4 و١٢٦ الحيي: 30 ، 00 41 المذل: 3 ٢٦ الستعان: 11 ١١٨ 21 ١١٢ الصور: 59 ٢٤ المعز: 3 ٢٦ المعيد: 85 ١٣ المغنى: 53 ك المقتدر: 18 وع، 54 ٢٦ و٥٥ المقنى: 53 ك المقيت: 4 ٥٨ الملك: 20 ١١٤ ، 23 ١١١، المليك: 54 ٥٥ المتقم: 32 ٢٢ ، 43 ، 43 ، 17 المتقم: المهيمن: 59 ٢٣ الولى: 2 ١٥٠٦ 3 ١٥٠١ 6 ١١٥٠ ع ١٤٠ Y 66 (11 47 (YA 22 (T.10 (0) 9 النصير: 4 ه٤ و ٧٥ و ٤٠ ١٦ . ١٦ . 22 T1 25 . VA النور: 24 ٥٠ الهادى: 25 ٣١ الواحد: 12 ٢٩، 13 ١٦، 14، 14 38 17 40 (£ 39 (70 الوارث: 15 ۲۳، 21 ۸۹ 28 ۸۹ الواسع: 2 ١١٥ و٢٤٧ و٢٦١ و٢٦٨، 3 TY 53 (TY 24 (0 £ 5 (YT

الغفّار: 20 ٨١ 38 ٦٦، 98 ٥، 40 (٤٢ 40) 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغنيّ: ٢٦٣ و ٢٦٧، ١٣٣ و ١٣٣، 29 (E · 27 (TE 22 (A 14 (TA 10 47 (V 39 (10 35 (YT, 1Y 31 (T 7 64 17 60 17 5 57 1TA غنتا: 4 ۱۳۱ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ۲۷ و ۲۰، ۱7 ۹۹، 23 ۹۹، ( £ . 9 £ 75 ( £ . 70 (TT 46 (A) 36 A 86 CTT 77 القاهر: 6 ١٨ و ٢١ القُدُوس: 59 ٢٣، 162 القدير: 2 ٢٠ و١٠١ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 ( 7/6, 709, 176 :17. 2. 19 14 5 :149 22 (٧٧) ٧ - 16 ( 11 ( 79 9 ( 1 ) 8 (01) 0. 30 (Y. 29 (10 24 (T9) 7 46 (0.9 19 9 42 (79 41 (1 35 65 (1 64 (¥ 60 (7 59 (¥ 57 (TT 1 67 (A 66 () Y قديرا: 4 ١٣٣ و١٤٩، 25 ٥٥ و١٢٥ عنديرا: T1 48 . £ £ 35 القريب: ١٨٦ 2 ١١، ٦١ ٢١، 34 القهار: 12 ٢٩ 13 ١٦، 14 ١٤٨ 38 17 40 (£ 39 (70 القرى: ١١ ١٦، ١١ ١٦، و٧٤ القرى: 58 cro 57 c19 42 crr 40 cro 33 القيم: 2 ٢٥٥، لا ٢١١ 20 ١١١ الكافي: 39 ٢٦ الكيير: 4 ع ، 13 د ع ، 12 د ع ، 13 د ع ، 14 د د ع ، 14 د 17 40 crr 34 الكريم: 27 . ٤٠ ، 82 ا اللُّطف: ١٠٠١ 22 ،١٠٠ 22 ،٦٠٣ 1 8 67 (19 42 ( \$ 33 ( ) 7 31

الوالى: 13 ١١

ذو فضل: 2 ۲٤٣ و ٢٥١، 3 ١٥٢ לו 40 יצי 27 ידי 10 יוד 40 יצי ذو الفضل العظيم: 2 ١٠٥٥، 3 ٧٤، 8 £ 62 ( Y 9 ) Y 1 57 ( Y 9 ذو القوة: 51 ٨٥ ذو الجلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مِرْة: 53 ٦ ذر مغفرة: 13 ٦، 41 ٢٣ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطول: 40 ٢ ذي العرش: 🔣 ۲۰ ذي المعارج: 70 ٣ رب آبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ١٢٦، A 44 رب الأرض: 45 ٣٦ رب السماء والأرض: 31 ٢٢ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17 26 (07 21 (70 19 (18 18 (1.4 (Y 44 (AY 43 (77 38 (0 37 LYE TV 78 رب الشُّعرى: 53 ٤٩ رب العالمين: إ ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 77, 71, 02 7 (177, Y), 20 و٤٠١ و١٦١، 10 و٢٧، ١٠ و٢٧ و۲۲ و۷۷ و ۹۸ و ۱۰۹ و۲۳ م 27 د ۱۹۲ و ۱۸۰ و ۱۹۲ د ۱۹۲ (1AY) AY 37 (Y 32 (T. 28 (£ £) 43 .9 41 .77, 70, 78 40 . YO 39 (ET 69 (17 59 (A . 56 (TT 45 (ET 7 83 44 81 رب العرش: 9 ١٢٩، 21، ٢٢ ٨٦ AY 43 (YT 27 (117) رب العِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113 ١

الودود: 11 . ٩٠ 35 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٢، 4 ١٧٣ و١٣٢، 6 CYA 28 CTO 17 CTT 12 CY 11 CY Y 9 73 (TY 39 (EA, T 33 الولى: 2 ١٠٧ و١٢٠ و٢٥٧ ، ٦٨ 34 (100 7 (00 5 ( Yo , to 4 YA , Y 42 ( 21 الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و ٣٥ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 ٨ أرحم الراحمين: 7 ١٥١، 12 ٦٤ و٩٢، ۸٣ 21 أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ اله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٥٦ أمل المففرة: 74 ٢٥ بديع السماوات والأرض: 2 ١١٧، 6 خيرٌ حافظاً: 12 ٦٤ خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ١٠٩، ١٠٩ ٨٠ ١٠ خير الراحمين: 23 ١٠٩ و١١٨ خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٨، ٧٢ ٢١، 11 62 ( 9 34 خير الغافرين: 7 ١٥٥٠ خير الفاتحين: 7 ٨٩ خير الفاصلين: 6 ٥٧ خير الماكرين: 3 ٤٥٤ ١٠٠ خير المنزلين: ٢٩ 23 خير الناصرين: 3 ١٥٠ خير الوارثين: ٨٩ 21 ذر انتقام: 3 ٤ ٤ ، 5 ٩٥، 14 ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ ذو الرحمة: ١٣٣٦ 🌃 ٨٥ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 ه1، 85 ه١ ذو عقاب أليم: 41 ٤٣

الملك الحق: 20 ، 11، 23 ، 11، 11 ملك الناس: 114 ٢ ملك الناس: 114 ٣٥ ور السماوات والأرض: 24 ٣٥ واسع المغفرة: 53 ، ٢٠ ٩ ما ٢٩ ما ٢٩ ما ٢٩ ما ٢٩ ما ١٠٠٠ الموتى: 30 ، ٥٠ ما ٢٩ ما ١٠٠٠

علمه جل شأنه: 2 ، ٣٠ و ٧٧ و١٩٧ و٢١٦ 5 (1 . 1 . 4 . 9 . 9 . 20 4 . 1 1 9 . 7 9 3 . 700 9 07, 7 6 (11V, 117, 1-2, 99, V 07, V 7 (178, 119, 117, 7., 09) 11 - 9 13 (7) 0 11 (71) 77 10 (14) YA, YT, 19 16 (YE IS (ET, TY, 91, A1 19 (01, EV, YO 17 (170) 119 YA9 £ 21 (1109 9A) Y 20 (90) 24 (97, 07 23 (Y7, Y. 22 (11.) VE, TO 27 (TT - TIA 26 (7 25 (7 2 ٤٥٥ ١١٥ ١١٠ ١٠ 29 ١٨٥٥ ٦٩ 28 ١٧٥٥ Y 34 (01 33 (YT) 17 31 (TY) 0Y) V 39 (V4, V7, 17 36 (TA, 11 35 (T) و ۲۰ ا ۱۹ و۱۹ (۱۹ و ۲۰ و ۲۰ و ۱۹ 19 47 11. 43 10.9 709 72 42 1029 و ۲۲ ، 57 ؛ و ٦ و ۲۲ ، ۱ 60 ، ٧ 🕮 د ۲ ، ۲۲ ، 74 . TA 72 . 1 1 67 . T 66 . 1 Y 65 11 100 CY 87 CY 85 CY 75 CT1

عناه وافتقار الناس إليه : 2 ٢٦٧ و ٢٦٨، 3 ٩٧ مناه وافتقار الناس إليه : 2 ٢٦٧ و ٢٦٨ و ١٩٠ ، ٩٦ او ١٩٠ ، ٩٦ او ١٩٠ م ١٩٠ مشيئته : 2 ٢٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و

4 (199) 199 (199) 189 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199) 199 (199

رب كلُّ شيء: 6 ١٦٤ رب المشارق: 37 ه، 70 د رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨ 73 و ٩ رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ١٢٢، 26 ٤٨ رب الناس: 114 ١ رب هارون وموسى: 20 ٧٠ رب هذا البيت: 106 ٢ رب هذه البلدة: 27 ٩١ رفيع الدرجات: 40 ١٥ سريع الحساب: 2 ٢٠٢، 3 ١٩ و١٩٩ 14 40 479 24 (0) 14 (1) 13 (1 سريع العقاب: 6 ١٦٧٦، 7 ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ٣٨ ١٤ ٣٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شديد العقاب: 2 ١٩٦ و ٢١١، 3 ١١، 5 17 13 (07, EA, TO, 18 19A, Y Y , £ 59 (YY, T 40 شديد القُوَى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ عالم الغيب: 34 ، 77 72 عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 🖁 ۷۳، 9 ۹ ۹ (£7 39 (7 32 (9Y 23 (9 13 (1 · 0) 1 A 64 (A 62 (YY 59 علام الغيوب: ١٠٩ ٥ ١١٦، ٩ ٢٨، 34 £A غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ١٤، 12 11 42 ( 27 39 ( ) 35 ( ) • 14 ( ) • 1

> فالق الحب والنوى: 6 90 فعًال لما يريد: 11 1 1 1 1 85 1 1 قابل التَّوْب: 40 ° مالك الملك: 3 7 7 مالك يوم الدين: 1 ع

فالق الإصباح: 976

77, TT - Y 16 (TY - 17 15 (TE - VA, YT - 70, 07, 01, 19, 1A, 19 (111) ££ - £Y, £., 17 17 (A) T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA) TO YA, YT - 1 23 (VI) 77 - 71, TE, - 1 25 ( 20 - E1 24 (9Y - AE, A. -V 26 (71, 09, 02, 07, 0. - 20, T AA, AT, To - 09, YT - YO 27 (9 -11 - A 30 (19 29 (VO - TY 28 (98) Tog 11 - 1. 31 (02, 0. - EA, 2., 7 35 (TV) 9 - 7 32 (T) - 79, T7 -14 36 (E1 + TA - TV + 18 - 11 + 9 11 - £ 37 (AT - YY) YT - Y19 7 - 1 39 (77 - 70 38 (109 - 129) - TY, £7, £7 - £Y, Y9, Y1, A, ٦٥ - ١١ ، ٥٧ ، ١٥ ، ١٣ ، ٣ ، ١٧ 17 - 9, 7 41 (AE - V9, 79 - 7V) 11, 9, 0 - & 42 (08, 07, 79 - 74, (0. - £9, TO - TT, T9 - TA, 17 -45 (A - 7 44 (AY - A) 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (18 - 18 53 (01 - EV, YT - Y. 51 (TA 50 (Y 1149 7 - Y 57 (TA - 1 55 (00 - ET 67 11 65 11 64 1 63 1 1 - YY 59 - 17 71 (YE - YT, 1Y - 10, 0 - 1 (49 - 4A, F - 1 76 (9 73 (F 72 (4) - 7 82 (YY 80 (TY 78 (YT - Y · 77

٤- ١ 112 ،۲٠ - ١٧ 88 ،٨

١٥٨ - ٥٦ 3 ،٢٥ - ٢٤ 2 : الوعد والوعيد الرعيد عند ١١٥ - ١١٤ 4

8 ،١٧٩ - ١٧٥ - ١٧٤ و ١٧٥ - ١٧٤ 4

8 ،١٧٩ - ١٩٥ ، ١٤٧ - ١٣٤ - ١٣٣

٩٨ - ١٨ - ١٨ - ١٨ - ١٨ - ١٨ - ١٠٧ - ١٠٥ ، ١٨ - ١٨ - ١٨ - ١٠٧ - ١٠٥ ، ١٨ - ١٠٧ - ١٠٥ ، ١٨ - ١٠٧ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ١٠٠ و ١٠٠ - ١٨ ، ١٨ ، ١٨ - ١٠٠ و ١٠٠ - ١٨ ، ١٨ ، ١٨ - ١٠٠ و ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ و ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ و ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ و ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ و ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ -

(۱۰۷ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۰۰ و ۲۰۰

TY 7 (12. - 187) VI 6 (111 - 114) ov 16 cm. 14 ch 10 chan - 19.9 22 (AY, A) 19 (OY, OT 17 (AY - AT, 17 35 (YY 34 (YO 29 (T 25 (YT) 1T - 19 53 (140 37 (VO, VE 36 (E., 12) الإعراض عن المشركين المستهزئين: 4 ١٤٠ 6 53 (98 15 (199 7 (1-7, V. - 7A براءة الله ورسوله من المشركين: T7, TA, 17 - 19

تنزيه الله جلّ جلاله عن الشريك: 2 ١١٦، 🏮 - 124 7 (100) 1019 18 6 (79 5 (17) (1.9, 1.A, E., T9 12 (7A 10 (190 17 (Y7 - Y) 16 (Y7, 1A, 1Y, 17 13 ٠٤ و١٦ - ١٤ و٥٦ - ٥٧ و١١١، 18 ٢٦، 22 ، ١٥ - ١٢ - ١٢ و ١٦ - ١٨ و ١٩٠ ۱۲ - ۱۲ و ۱۲ و ۱۷ و ۷۳ ، ۲۵ م ۹۳ - ۹۳ TA 30 (£1) 14 29 (00) To T 25 (114) ١٣ 35 ، ٢٧ ، ٢٢ 34 ، ٣٠ ، ١١ 31 ، ٤٠ ، . YO - YE, YT, Y1, YE - YY 36 ( E. ) 19 £ 39 (109 - 10A, 10Y - 10. 37 £ 46 (AY, A), £0 43 (Y. 40 (ET, TA, T 112 (Y . ) T - 1 72 (ET 52 (T -الشُّبُهُ التي يحتج بها المشركون:

TY - 1 . 43 (TO 16 (189 - 18 8 عبادة غير الله تعالى : 10 ١٨ و٢٨، ١٩ ٢٨ 38 (TT - TO 37 (ET 34 (9E - A9) AT) 7, 0 41 69 - 8 النهى عن الشرك والوعيد عليه: 2 ٢٢ , ١٦٥، 3 1 £ 6 (V7, YO 5 (100, 1A, T7 4 (7) و1 و و و و ا و و ٥٦ و ١١ و ٨٨ و ٨٨ و ١٠٦ و١٥١ و١٦٢ و١٦٤ و ٢٠ و ٣٠ و ٢٠ و ١٦٢

و٥٠١ و١٠٦ع ١٦٦ و١٠٦ و١٠٨ و٢٠ او١٠٨

£ 18 (79, YT - YY 17 (01) YY 16

و ٥٦ و ١١٠ ١٩ ٨١ و ٨٨ ١١ و ٩٨ و ٩٨ -

29 AY 28 ATIT 26 ATI - T. 22 499

190 - 98, AT - AY 23 LOY - 07, 70 29 17 28 17 . 9 - 19A 26 17 £ 24 32 ( £0, TE, TT, 17 - 1 £ 30 (77 -£ 34 (YT) A 33 (T. - YA) 1£ - 17 35 (08 - 01) Th - TO, T. 9 79 09 or 36 (27, 27, TV, TT, TT, TY, Y - 1 51 (T1 - T. 45 (T 40 (TE -7., OA - T1 55 (17 - 1 52 (17 A 56 (YZ, YE, YY, ZA, ZZ, ZE, ZY, - EA, EY - 19 69 (97 - AT, OY -(10 - 1 75 (07 - TY 74 (21 70 (0Y 86 (9 - 1 85 (18 - 1 79 (10 - 1 77 92 (10 - 1 91 (18 - 1 89 (14 - 1 0 - 1 95 (Y1 - 1 الوعيد : 2 ١٥٩ - ١٦٢ و ١٧٤ - ١٧٦١ 3

01 - 0., 40 - 19 22 (8. - 49) 17

4 (17A) 17Y) 919 9.9 YY) T19 1. ۱۰ و ۱۳ و ۲۷ و ۱۵ و ۹۷ و ۱۳۹ - ۱۳۹ و۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۹ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۸ (£ . , 79 24 (Yo, 1Y 22 (Y9 18 (A 10 17 - 1 . 40 (YT 38 COA 33 CO & 27 YE 43 (17 42 (EY - E. 41 (07) 0 58 cT . - YV 53 cT1 - TY 47 cV0; 7 98 ( 76 ( 71 ) 7 . )

یحیی وییت : 2 ۲۸ و ۷۳ و ۲۰۸ و ۲۰۱۰ 3 ۲۷ و۱۱۱ 6 ه ۱۰ ، ۲۷ د ۱۰۸ 9 د ۱۱۱ ا ۲۱ و٥٦ 22 ٦ و٦٦، 23 ٨٠ ١٩ A 44 4 42 47 40 479 36 40 . 1 1 1 1 1. 75 . 1 Y , Y 57 . TT 46 . Y 7 45

(٢)- الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 7 199 قبول توبتهم: 6 ه ه 16 ۱۱۹

(٣) - عقوبة المرتدين:

TY - YO 47 (117 16 (08 5 (177 4 (Y)Y 2

(٤)-الشرك والمشركون:

اصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٢٥

11 (£T) £Y 10 (00) YT) YY 8 (1) X

(£0 21 (0Y 18 (YY 17 (19) 17 13 (Y£

OY 30 (A)) A · 27 (YT) ££ 25 (£7 22

(0A 40 (9 36 (YY - 19 35 (Y 31 (0T)

Y£) YT 47 (£ · 43 (££ 41

YT 5 (A9 4 (A0 3 (19T 2 : \*\*

Y9 Y£) YT 9 \*\*

9 (0Y - 00 8 (Y£)

£ 47 (A7 28 (1YT) 11£) 11T) YT)

(9 66 (1T) £) Y) 1 60 (YY) 0 58 (A)

YY) Y7 71 (9 A 68

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

4 (11A) 1.A 2

10 (TY 8 (Y.T 7 (0A) 0Y) TY 6 (10T 9.) 09 17 (YY) Y) T 13 (01) 0.) Y.

22 (£. - TY 21 (1T0 - 1YT 20 (9T - Y) 27 (Y.Y) Y.£ 26 (9 - Y 25 (£Y - 0T) 0.) 1Y 29 (0Y 14 (YY) 1YT 37 (0. - £A 36 (09) 0A 30 (00 - T. 43 (1A) 1Y 42 (1T 38 (1Y9 - 74 (Y - 1 70 (YT) Y0 67 (Y 46 (TY

الجاحدون من الكفار : 3 ١٢ و ١٧٦ و ١٠٤ الحدون من الكفار : 3 ١١ و ١٩٦ و ١٠٤ الحدون من الكفار : 3 ١٠٤ و ١٩٠١ و ١٠٤ و ١٠٤ و ١٠٠ و

جزا مكر الكفار : 3 نام ١٢٣ و ١٢٣ و ١٣٠ هـ ٣٠ عا ٢٠٠ عا ٢٠٠ عا ١٥٠ عا - ٤٥ عا ١٥٠ د ١٤٠ عا ١٥٠ عا ١٥٠ عا ١٤٠ عا ١٤٠ عا ١٤٠ عا ١٤٠ عا ١٤٠ عا ١٤٠ و ١٤٠ عابهم بالقدر : 6 ١٤٨ و ١٤٠ عا ١٤٠

- TA 37 (10) 18 31 (TT - T1 30 (A
A) T39 (11 - 9 38 (17) - T1) 79
(01 51 (17) - TV 46 (77 40 (12) 60)
1A 72 (17 60)

#### (٥) - الكافرون:

10 (١٦٦٧ و ١٦٦ ك : ١٦٦ و ١٦٦ و ١٦٦ و ١٦٦ ك . ١٦٥ و ١٦٥ ١٦٠ و ١٦

تشبيههم بالموتى والصم والبكم والعمي : 2 ٧ ر ١٠٤٠ م ٣٦ و٣٩ و٥٠ و١٠٤ و١٢١، 7

عدارة الكفار: 2 ه ١٠٠ و ١٠٩ ، 3 ١١٩ و ١٠٠ ك ١٥ و ١٠١١ لا ١٨، 9 ٨ و ١٠، 17 ٥٠، 20 ه ٢ م ٢٠ ٢٥ م٢، 60 م عمل الكفار لاينفعهم يوم القيامة:

25 . TA 18 . A 10 . 10 mg 1 T 1 6 . YY
10 42 . £ A 33 . 0 Y

۲٤ ۲۳ 47 و ۲۳ ط ۲۳ من ۲۳ من ۲۳ من ۲۳ من ۱۹ کا ۲۱ من ۲

صدهم عن سبيل الله : 2 ٢١٧، 3 ٩٩، 7 ، ٢٢ - ١٨ ١١ ، ٣٥ 9 ، ٤٤ ، ٣٤ 8 ،٨٥

TE, TY, 1 47 (7 31 (70 22 (7 14 صفات الكفار: 2 ٦ و٧ و٢٦ و٣٩ و٨٨ و١٠٤ 177, 171, 177, 171, 112, 1.0, - 1 . 9 & 3 crov, riv, ri., ivi, ۱۲ و۱۹ و۲۱ و۲۲ و۲۳ و۵۱ و۱۸ - ۹۱ 14. - 117, 117, 111, 1.7, 1.0, 117 - 111, 141 - 147, 101, 129, 07, ET, T9 - T7, 1A 4 (19Y, 197, - 177, 101, 10., 187, 1.7, YT, ٤١٥ ٣٧٥ ١٠٥ ٥ و ١٠٠ و ٣٦ و ١٧٠ YT, TY, TT - T., OA, OY, EO, EE, 7 (17 ) 179, 4., 77, 77, 71 - 77 - 0.9 84 - T., 1A, 18, 18 8 co. TY, £, T 10 LAY - YT 9 LYT, 09 TO, TI, 14 13 (1.7, 1.7 11 (02, Y 15 (T. - YV) T, Y 14 (ET, EY) 779 TT 9 TT - TY 16 .97 - 9.9 T9 و٨٣ - ٥٥ و٨٨ و١٠٤ - ١٠٩ و١١٢ 18 (9A) 9V) EA - EO, 1 . 17 (117) - TY 19 (1.1 - 1.1) PT - TY 17 : YE 20 : AY - AT, YO - YY, TA 22 cl . . - 9V 21 cl ro, 178, 174 -(YT, Y1, OY, OO, O1, TA, TY, 19 24 :97 - 97, VV - 77, 07 - or 23 26 (00) \$19 \$79 \$19 TE 25 (0Y 30 coo - ory ET - E1, TT 29 cTTV 33 ( 1 ) 1 . 32 ( 1 31 ( 20 ) 22 ) 17 1 . , Y 35 (TA) 0 34 (TA - 78, A TY 37 (10 - 09 36 (TY) TV - TT) (OA - 00) Y 1 38 (YT - 77) YT9 ٦٥ ٤ 40 (٧٢) ١١٥ و١٣ و ٤٨ ٤٧ 39 9 44 477 42 474 - 19 41 417 - 100 - T1, 11 - T 45 ( 29 - ET, 17 -٨٠ ٤٥ ٣٥ ١ 47 ١٣٥٥ ٣٤٥ ٢٠ 46 ١٣٥

- YE 43 (EE) Y1 42 (19 41 (Y7 - 79)

- A 51 (Y9) 1E 50 (19 45 (EY 44 (YA))

(19 57 (9E - 9Y 56 (17 - 11 52 (1E))

74 (11 73 (Y7) 10 72 (E0 - EE 68)

(0 · - ET 77 (Y1 76 (Y0 - YE 75 (ET))

(YE - YY 84 (1Y - 1 · 83 (Y9 - Y1 78))

17 92

قساوة قلبهم : 6 ع م ع ، 7 ۱۸۲ و۱۸۳ و۱۸۳ م 15 م ا 2 ع ، 3 23 ه - 0 م

(A) - east lhames eller on ell

T - 1 107 (A) Y 95 (10) 18 84

ثانياً:محمد ﷺ

أدب المؤمنين معه (حت 33 ٢٦ و ٦٦ و ٣٦، 33 ٣٥، ٢٥ و ٧٠ - ٥ و و٧

اُخلاقه رصفاته عليه: 3 ١٥٩ م ١٥٩ عليه: 3 ١٥٩، 8 الماد، 5 ١٥٩ م ١٥٧ م ١٥٩ م ١١٣ عليه: 3 ١٠٣ عليه: 3 ١٥٣ عليه: 3 ١٠٣ عليه: 3 ١٠ عليه: 3 ١٠٣ عليه: 3 ١٠ عليه:

COA 40 CYE, YY, 9 39 CYA 38 CA 35

37 (TV 35 (TA - TT 33 (1Y 32 (TE 41 (0)) £9) 1. 40 (09 - 07 39 (Y. (V 66 (10 - 1T 57 (ET - ££ 42 (Y9

89 (E. 78 (EV - EY 74 (1) - A 67

النهي عن موالاة الكفار: 3 ٢٨ و١١٨ - ١٢٠ و١٤٩، 1 ١٣٧ و١٢٨ و١٤٣، 5 ٤٥ و٥٥ و٦٠ و٣٨ و٤٨، 9 ١٧ و٤٢، 58 ١٩ - ١٩ و٢٢، 60 ١ - ٩ و١٢

النهي عن نصرة الكفار: 28 ٨٦

- ٦٨ 6 ، ١٣٩ 4 : **١٠٦٠ الإعراض عن الكفار** : 4 ، ١٣٩ 5 ، ١٩٠ 25 ، ٩٤ 15 ، ١١٠ 11 ، ١٩٨ 7 ، ١٠٦ ٧٠ ، ١٢ 45 ، ١٥ 42 ، ٤٨ ١ 30 ، ٥٢ ، ١٩ 96 ، ٢٤ 76

وعيدهم : 4 ١١٤، 5 ٢٦، 8 ١٢، 9 ١١٤ - ١٢، 9 ١٦، 33 ١٦٤ - 47 ١٦، 42 ١٦، 47 ٢٦، 88 = و٦ و٢٠، 95 ٢٠، ٢٠ ٢٠ ٢٠

### (٦)- المكذبون الظالمون:

الإعراض عنهم:

تزکیة أمته ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ۱۱۱، 7 ۱۱۱، 7 ۱۱۱، 7 ۱۱۱، 7 ۱۱۱، 8 ۲۲ و ۷۶

6 (£A) £1 5 (177 3 : 10 (70 - 77) 1.

- 97 17 11 (70 10 (70 - 77) 1.

- 97 18 (17 13 (11 12) 12 13 (11 12)

21 (17 20 (7 18 (17) 17 16 (99) (7 26 (7) 25 (££ - £7 22 (1 9) 7)

£7 34 (77 31 (7 30 (A0 28 (7 27) 7) 1 - 7 36 (70) A) £ 35 (00 - (17) 38 (179) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 (17)

تنزيهه هي عن الشعر : 36 ١٩، 37 ٣٦ و٣٧، و٣٧، و٤٠ و١٤

جزاء من يشاقق الرسول 🊁 :

٤ 59 ، ٣٢ 47 ، ١٣ ١١٥ 4 ۲١٥ 26 ، ٨٨ 15 : كفض جناحه الكرمنين : 15 ، ١٥٧ و ، ١٨٨ و ، ١٥٩ و ، ١٨٨ و ، ١٥٩ و ، ١٨٨ و ، ١٩٠ د ،

شهادته ﷺ هو وأمته على الناس : 2 ٢٤٣، 4 33، ٧٥ 28، ٧٨، 22 ٨٤، 16، ٤١ 43، 73، ٨ 48، ٤٥ أزواجه ويناته ﷺ : 33 ٦ و ٢٨ – ٣٤ و٥٠ و٥٠ و٥٠ و٠٥ =

1079 1019 1799 119 2: 
4 (109) 1889 119 2 77 3 (707)
18 6 (99) 77 5 (177) 17 0 10 0
10 0 10 0 10 0 10 0
11 27 (79) 7A 23 (77 9 (10 A 7 (19)
61 (7A 48 (17 36 (87) 78 35 (97) 97)
8 - 1 98 (A - 1 94 (8 - 7 62 (7)

التأسّي به 🌉 : 33

Y - 1 68 (17 60 (7 - Y 54 (EA, T) A - 1 94 (11 - 1 93 (01) EA, معاتبة الله إياه ﷺ : 8 ٢٧ و ٢٨، 9 ٢٤ 11 - 1 80 (1 66 CTY 33 (118, 117, معرفة أهل الكتاب إياه على: 2 ٨٩ و٢٠٥، ٢٠٥ هجرته ﷺ ومنزلة المهاجرين 3 4YIA 2 : Y. 9 (VO - YY 8 (1 .. - 9 4 4 1) 40 - OA 22 (110g &1 16 (117g 100g 47 (1 . 39 (7 33 (07 29 ( 47 24 ( 7 . 1 . 60 (1 . - A 59 (17 الوحى : ١٦٥ - ١٦٣ 4 ، ٤٤ 3 ، ١١٨ 2 : Y - 9 10 10 1979 919 0 . 9 199 9 - Y (TY 13 (1.9) 1.Y 12 (29 11 (1.9) ( 10 29 ( 1 · A , 20 21 ( 49 17 ( ) 4 16 42 (7 41 (00 39 (V · 38 (T) 35 (Y 33 ٣ و ٥١ و ٥١ و ٤ 53 و ١٠ و ١١ و ١١ ٢ وعد الله ایاه (۲۲ و ۲۳۷) و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷ 52 (TT 39 ( VE, VT, T. 17 (40 15

## ثالثاً :الدين

الإخلاص في الدين : 10 ٢٢ وه ١٠ و ٥٠، 0 98 : 70, 18 40 : 11, T, Y 39 : TY 31 الجاهلية : ١٤٠٥ ٥٠٠ ٥ ، ٨٥ و١٣٦ و١٤٠٠ Y7 48 47 33 حقيقة الإسلام: 11 و٧، 2 ١١٢ و١٣١ و١٣٢ وه ۱۲ و ۱۲ و ۲۰۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۱۹ و ۱۷ 107, 177 6 (17 5 (170 4 (1.1, 10) 12 (07 11 (70 10 (77 9 (74 7 (171) (VA) 08 22 (9Y 21 (TT 19 (YT 16 (8. (YY 31 (ET, T. 30 (ET 24 (YT, OY 23 (OT, 17 42 (TT 41 (OE 39 (71) £ 36 0 98 (17 72 (TY 67 دعوة العياد إلى الإسلام: 2 ٢١١ و٢٨٥، 5 ٣، 39 (1A 32 (71 28 (0Y 23 (9Y 21 (Y · 6 0 98 (1 £ 87 () 7 57 () £9 1 79 1 79 1 1

صدقه ﷺ واستحالة تقوله على الله: 69 : ٤٠ - ٤٠ صفاته ﷺ في التوراة والإنجيل:

المبيعة رسالته هي : 2 ١١٩ و ٢٥٠٥ و ٩٩٩ و ٩٩٠ و ٩٩٩ و ١٩٩ و

A - 1 94 (9, A 48 (9 46 (7 42

Y . 9 9 -مخاطبة الله إياه ﷺ : 3 ٢١ و٣٢، 4 ٢٥ TO, TT 6 (77, £9, £1 5 (1) T, A., 11 (TO 10 (ET 9 () AA, Y 7 () . V, ( £ . ) TY - T. 13 (1 . £ , 1 . T 12 (1Y 16 م و ٦ و ٨ - ٨٨ و ٩٤ و ٥٩ و ٩٧ ، 15 YT - YT, 08 17 (17A - 170, TY 1129 To 1 20 (YA) 7 18 (AY) ATO (1 · V) 17 - 11, TT 21 (171, 17.) 1 . 25 .0 £ 24 .9A - 97 23 . £Y 22 - 1 26 cor, oi, Et, ET, TT - TI, ٤ و١٣ و ٢١٦ و١٦٦ و١٩٦١، 27 ٦ و ٧٠٠ (YA 29 (AA - AT, OT, EY - EE 28 YA 34 ( £ A - £ 0 , T - 1 33 (T . 32 (V7, 7 - 1 36 (TO - TT + £ 35 (£V+ 14 38 (149 - 148, mg - mo 37 OY 42 (ET, 7 41 (VV 40 () £ 39 (V), 52 (0£ 51 ( TO , 9 46 ( A 9 , A ) AT 43

قصر الصلاة: 4 ۱۰۱ و۱۰۳

(٣) - الطهارة:

التطهير:

2 74 ، 74 ، 75 ، 11 ، 8 ، 11 ، 5 ، 74 ، 75 ، 11 ، 5 ، 11 ، 5 ، 11 ، 5 ، 11 ، 5 ، 11 ، 5 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ،

رابعاً: الصلاة

(١) – أداء الصلاة:

التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و٧٩، 50 ٠٤، 51 76 و ٢٠، 70 و ٢٠، 76 و ٢٠، 73 و ٢٩، 73 ١٦ و ٢٠، ٢٥ ٢٦

الجهر بالصلاة: 11 - ١١

الحض عليها : 2 ٣ و٢٧ و٤٣ - ٢٦ و٨٣ 1079 1849 180 - 1879 1109 1109 و١٧٧ و ١٨٦ و ١٣٩ و ٢٣٩ و ١٧٧٠ ١٢ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٢ و ١٦٢ ، ٢٥ و ١٢ 00 7 (97) YY 6 (1.7, 91, 0A, 00, ١٨٥ ١١٥ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٨ 14 :YY 13 :11 : 11 : AY 10 : Y1 0 0 0 TI 19 (11. 9 V4 9 VA 17 (8. 9 TV 9 T1 21 (1779 18.9 1 20 (09, 00, Y 1 23 (YA, YY, £1, TO, TE 22 (YT £ 31 ( T1 , 1 ) 1 1 30 ( £ 0 29 ( T 27 ( 9 , ۲9 1A 35 (ET , ET 33 (14) 0, (1A - 10 51 ( £ . , T9 50 (TA 42 (T . , - YY 70 (1.) 9 62 (17 58 (19 1A 52 TO 76 IT1 75 CEY 74 CY . 73 CTE , YE - £ 107 .0 3 11. 9 9 96 .10 87 . 779

ع : 22 د ۱۱۲ و د ۲۵ د د ۵۵ و ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۱۲ و

## سابعاً: الحج والعمرة

الإقاضة من عرفات : 2 ١٩٨ المعرة : 2 ١٩٨ و ١٩٨

فریضة الحج وآدابه : 2 ۱۵۸ و ۱۸۹ و ۱۹۹ و 9 ۹۷ - ۹۹ و 9 و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹

الكعبة المشرفة : 2 ١٢٥، 3 ٩٦ و ٩٥، 5 ه.٩ و ٩٧، 22 ٩٦،

## ثامناً:مسائلمتفرقة من العبادة

(١)- العبادة لله تعالى:

10 (171) 79 70 70 11 2 (E | 17 (99 15 (10 13 (177) 7 11 (1) E | 97) 70 21 (1E 20 (10) 77 19 (77 (0) 29 (1) 27 (00 24 (77 22 (1) 17) 7) 7 39 (11 36 (77 31 (ET) 7 30 51 (17) 10) 10 (17) 12 (17) 12 (17) 12 (17) 12 (17) 13 (07 (17) 14) 17 (17) 53 (07 (17) 19) (17) 106 (0

(٢)- الندور:

Y 76 . 79 22 . 77 19 . TO 3 . TV . 2

الوضوء: 4 ٢٤، 5 ٦ و٧

(٤) - القبلة:

١٥٠ - ١٤٨ - ١٤٥ - ١٤١ و١١٥ 2

(٥) - المساجد

المسجد الحرام : الله ١٤٤ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٩١ و ١٩٠ و ١٩٠ و ٢٨٠ و ٢٨

## خامساً : الزكاة والصدقات

سادساً: الصيام

(١)- الطعام والأغذية:

4 (92) 98 3 (187 ) 187 ) 27 (92) 4 (92) 98 (93) 679 (97) 170 (97) 170 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97) 187 (97)

(Y) - وجوب الصيام وما أعده الله للصائمين من الثواب:

(A4 5 (47 4 (1979 1AV) 1A0 - 1AT 2

(£A) 7 42 (VA 40 (1A 29 (97) A) 61 (£A) 72 (1Y 64 (£0 50 (£Y) £) 43

نفي الغلول عنهم: ١٦١ ٦

هم بشر يوحى إليهم : 21 Y و ٨

## ثانيا: الإيمان بالله

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام: 9 10

# الإيمان

## أولاً: الأنبياء والرسل

اخذ الميثاق منهم : 3 A) اخذ الميثاق منهم

أمرهم بالتذكير : 6 .٧، 51 ٥٥، 52 ٢٩، 88 ٤ و ١١، 87 ٩، 88 ٢١

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبر راهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجي، عيسى، محمد الله خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين

إرسالهم بلسان قومهم: 14 ٤

تغضيل بعضهم على بعض : 2 ٢٥٢، ٥٥ ٥٠ ١٢٥ ٥٠ ١٢٥ ٥٠ ١٢٥ ٥٤ ١٥ ١٠٤ عكمتهم في الدعرة : 3 ٤ ١٠٤ ١٥ ١٥ ١٦٦ على ١٤٣ على ١٢٦ على ١٤٣ على ١٣٠ ع

(1 £ 61 (10 42 (TE) TT 41 (ET 29 (00

دکمهم بین الناس : ۲۵ ۲۱۳ 4 ۲۱۳ <u>16 د ۲۵ ۶۳</u>

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

لكل نبي عدو : 6 ١١٢ 6 ٢١ عدو

المطفون منهم : 2 ، ١٣٠ و ١٤٠، ٣٦ و ٣٦ - ٣٢ ع و ٣٦ - ٣٢ ع و ٣٥ و ٣٢ ع و ٣٤ و ٣٤ ع و

٤٥ 38 ، ٢٥

مهمتهم في البلاغ : 4 ١٩٠ 5 ١٥ و١٩٠ اللاغ : 4 ١٩٠ 5 ١٥ و١٩٠ اللاغ : 4 ١٦٥ اللاغ : 4 ١٩٠ 5 ١٥٠ و١٩٠ اللاغ : 4 ١٩٠ مهمتهم في البلاغ : 4 ١٩٠ مهمتهم ف

or, o. - EY 24 (0 11 (17) - 170) TE, T. - 17 33 (11) 1. 29 (77) (T. - Y., 1A, 17 47 (YT, 7., EA) 59 (19 - 18 58 (10 - 18 57 (7 48 T1 74 4 66 A - 1 63 AY - 11 الهداية إلى الإعان : 2 ٥ - ٧ و١٠ و١٠٠ (77, 17 5 (140 4 (YT 3 (YYY) YIT) ١٢٥ و ١١١ و ١٩٩ و ١١ و ٨٨ و ١١١ و ١٢٥ YE # (117) 174, ET, T. 7 (189) و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۱۰ و ۲۵ و ۲۵ و ۷۷ و ۱۰۰ دم ال ١٤ الم ١٦ ١١١ ال ١٩ ١٥ ١٩ ١٥ ١٩ ١٥ ١٩ ١٥ ١٩ (0V, 1V, 17 M (9V, AE, 19, 10 17 \$ . 24 .17 22 .17 20 .Y7 - YE 19 77. 7 29 :07 3 :97, 77 27 :87, YT, 1A 39 (A 35 (0 . 34 (Y9 30 (79) 45 (£7, ££, 17 42 (TT 40 (TY, TT) 80 CT 76 CV 68 C11 64 C1Y 47 CYT 17 92 (A 91 (1 · 90 (Y · اليتين : 2 ع و١١٨، 5 ٥٠٠ 6 ٥٠٠ ٢١٥، ٢١

## ثالثاً: الغيب

الأعراف : 7 1 7 - ٠٠ الإيمان بالغيب : 2 ٣ و٣٣، 3 ١٧٩، 19 ١٦، 19 ٢٦، 17 12 24، 35 ١٨، 36 ١١، 39 ٧، 30 ٢٣، 67

> آ- أسماؤها : الآخرة: ٢٥ ٢٠٠ ٣٥ ٣٥

الحنة:

جنات عدن: 9 ۲۲، 13 ۳۳، 16 ۳۳،

0. 22 (۲۲ - ۲٤ 20 (۱٦٤) ١٦٠ 6 : الجزاء ١٠ - ١ 9١ (۲٩ و١٩٥) ١٠ - ١٩١ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٦ (١٩٥) ١٩٦ (١٩٥) ١٩٦ (١٩٥) ١٩٦ (١٩٣ ع ١٩٥) ١٩٦ (١٩٣ ع ١٩٥) ١٩٥ (١٩٣ ع ١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٠ (١٩٥) ١٩٠ (١٩٥) ١٩٠ (١٩٥) ١٩٠ (١٩٥) ١٩٠ (١٩٥) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩

الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٧ و ١٨٦ و ٢٥٦ الدعوة الدعوة إلى الإيمان : 1 ١٧٥ و ١٧٩ و ١٩٥١ الله ١٣٥ الله ١٣٥ الله ١٣٥ و ١٩٠ الله ١٩٥ و ١١٠ ٥٦ و ١١٠ ١٩٥ و ١٢٠ ٦٤ ١٣٠ م

الريب والشك : 2 ١٤٧، 10 ٩٤ وه ٩ ، 22 ١١، 34 ه - عه

الفتنة : 16 ا و۱۱۲ و۱۳۱، ۱۵ و ۲۸، 23 الفتنة . 47، 17 و ۱۹۸، ۲۹ و ۱۹۸، 41 الفتنة

الفرق بين الإيمان والإسلام : 49 1 1 مثال الإيمان : 66 1 1 و 1 1

المقابلة بين المؤمن والكافر : 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ١٩ ع. ١٦٠ 32 ١٦ - ١٨ ع. ١٦ ع. ١٤

40 (71) 77, 7 39 (71 38 (A 35 (7) 67 (7 · 59 () £ 47 (7) 45 (£ · 41 (0) 70 68 (7)

النفاق : 2 ۸ - ۲۰ و ۲۷ و ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰۰، 3 ۱۲۰ - ۲۰۰ و ۲۷ و ۲۰۰ - ۲۰ و ۲۰ و ۱۲۰ - ۲۰۰، 3 ۱۶۰ و ۱۲۰ - ۱۲۰، 4 ۱۲۰ - ۲۶۰ و ۱۲۰ و ۱۳۸ و ۱۰۰ و ۱۰۸ و ۱۰۰ و ۱۰۸ و

44 (YY - 79 43 (£7) YY) Y 42 (TY - T.

48 (YY) 7 47 (Y) 1 £ 46 (0Y) 0Y

54 (YA - Y) 52 (Y0 51 (T) 50 (Y)

(YY 57 (£. - Y. 56 (YA - £7 55 (0£

66 (Y) 65 (4 64 (YY 61 (Y. 59 (YY 58

- 0 76 (£. 74 (T0 70 (T£) Y) (Y) (A

Y 58 (Y7 - YY 83 (£) 79 (T)

A 98 (Y7 -

#### ج - صفاتها :

#### الحلود:

#### آ - الخلود في العذاب:

3 (170) 100 (111) 117 (117) 179 2 6 (A. 5 (1719) 179 12 4 (117) AA 7Y 10 (77) 17 9 (77) 1A 7 (17A 23 (1.1 20 (179 16 (0 13 (1.1 11 (07) 40 (YY 39 (70 33 (12 32 (79 25 (1.7 56 (72 50 (10 47 (72 43 (7A 41 (77) 76 (77 72 (1.64 (17 59 (17 58 (17

#### ب- الخلود في النعيم:

18 IT' 35 LYN 20 LN 19 LT 18 A 98 (17 61 (A 40 (0. جنات الفردوس: 107 ا جنات المأوى: 19 32 جنات النعيم: 5 م، 10 ، 9، 22 م، 15 جنات TE 68 (17 56 (17 37 1A جنة الحلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 66 ١٨٩) ٣٨ ٨٦ الحسني: 4 ٩٠، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 co. 41 c) · 1 21 cAA 18 cTY 9, 7 92 11. الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۰ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 ٣٥ روضات الجنات: 42 ٢٢ روضة: 30 ه١ طويي: 13 ٢٩ عليون: 19 83 الفردوس: 23 ١١ فضل: 33 الم

#### ب- أصحابها:

عين: 56 ۲۷ و ۲۸ و ۹۰ و ۹۱

(194) (190) (177) (103) (177) (109) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179

 Ψ· 10
 (1Λ4
 7
 (V· 6
 (171)
 (180
 3

 14
 (ΨΨ
 13
 (1Λ)
 (ΨΕ
 (100
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110
 (110

و - الهوى: 4 ١٣٥، 28 ٥٠٠ 30 ٥٠٠ و ١٩٥ و ١٤٥ م ١٤٥ و ١٤٥ م ١٤٥ و ١٤٠ و ١٤٥ و ١٤٠ و ١

النار: آ – أسماؤها:

الآخرة: 9 39

بس المهادُ: 2 ۲۰۶، 3 ۱۲ و۱۹۷، 13 ا

جهنم: 2 ٢٠٦ الحافرة: 70 ١٠ الحافرة: 104 ٤ وه دار البوار: 14 ٢٨ دار الخلد: 41 ٢٨ ط

دارُ الفاسقين: 7 ١٤٥

48 (1 £ 46 (YT 39 (9 31 (0 A 29 (YT))
A 98 (11 65 (9 64 (YT 58 (1T 57 (0

السحر : 2 ۱۰۲ و۱۰۳، 7 ۱۱۱، 10 ۷۷ و ۸۱، 20 ۲۹ و ۷۱ و ۷۳، 113 غ

الشيطان :

آ – أتباعه:

5 (171 - 119 4 (777) 174 2 174 2 7 174 43 (77 14 (77 7) 9)

ب- سلوكه الشيطاني:

2 ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۲۸ ه ۱۱۹ – ۱۲۱، 5 ۹۱ و ۹۲، ۲ ۲۷، 14 ۲۲، 43 ۳۳

د - وسوسته:

1.9 TA 4 (YTA) Y.A) 17A, TT, TE 2

ET 6 (91) 9.5 (17. - 117) YT,

YY, YT - 11 7 (187) 171) 1179

- T. 15 (0 12 (2A 8 (Y.Y - Y.))

- T19 OT 17 (1... - 9A) TT 16 (2Y

OT 22 (1Y) 117 20 (01) 0. 18 (70

- YY1 26 (Y9 25 (Y1 24 (9Y 23 (0T))

(T 35 (Y) 1. 34 (TA 29 (10 28 (YYT))

43 (TT 41 (AY - YT 38 (TY - T.) 36

(1Y) 17 59 (19) 1. 58 (Y0 47 (7Y))

T - 1 114

الغيب النفسي:

£ 97 CTA 78 CE 70 C9 32 CAO 17

ب- الضمير:

17 50 17 17 - 7 1 10 7 6

ج - الفؤاد:

16 (27) TV 14 (17 · 11 (117) 11 · 6 46 (9 32 (1 · 28 (TY 25 (VA 23 (VA

(£1 - WA 7 (07 4 (18) 1.7 3 (1£ 2

17 (££) £8 15 (18) 17 14 (A1) 80 9

25 (17 - 19 22 (£A 20 (19 18 (98) 7)

- 00 38 (8) 77 17 37 (18 (19) 7)

0.0 £9 40 (18) 18 (19) 17 39 (1£

50 (10 47 (£8) 44(£0) ££ 42 (17 - 18)

(18) 7 66 (07 - £1 56 (17 - 11 52 (8)

18 73 (1A - 10 70 (88 - 88 (88 - 11 74 (18)

18 92 (18 89 (8 - £ 88 (88 - 11 74 (18)

92 (18 89 (8 - £ 88 (88 - 11 74 (18)

94 - 1 104 (89 1 102 (11 101 (18)

## رابعاً :الكتب السماوية

الأخرى

الإنجيل : 3 ٣ و ٤٨ و ٥٦، 5 ٢٦ و ٤٧ و ٢٦ و ١١٨ و ١١١، 9 ١١٥، 9 ١١١، 48 ٢١، 7

العوراة : 3 ° و ١٨ و ٥٠ و ٥٠ و ٩٣، 5 ° 1 و ١٤ و ٤٤ و ١١١ و ١١١، 9 ١١١، 9 ١١١، 48 و ١١١، 9 ١١٠، 9 ١١٠، 9 ١١٠، ٩

21 ، ٥٥ ، ١٦ ، ٤٤ ، ١٥ ، ١٦٣ ، ١٨٤ ع : النبور ٤٣ ، ٢٥ ، 35 ، ١٩٦ ، 26 ، ٥٣ ، 23 ، ١٠٥ ٥٢ ،

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٢٦، ١٩ ١٩

الكتب المقدسة : 2 ٥٣ و ١٩٣ و ١٩٣ و ١٩٣ و ١٩٠ و

الزقوم: 37 37، 44 23، 56 07 الساهرة: 79 14

سقر: 54 ٤٨، 74 و٢٦ و٢٦ و٢٦

الشموم: 52 ٢٧

سوء الدار: 13 ٢٥، 40 ٥٢

الشوآى: 30 1 • 1 لظى: 70 • 1

النار: 2 ۲٤ 2

(أنظر: المجم المفهرس الألفاظ القرآن

الكريم). الهاوية: 101 ٩

ب- أصحابها:

1719 1779 1779 Alg 89, 78, V 2 TE, TT, 17, 1. 3 (TYO, TOY, TIY, و١١٦ و١٥١ و١٨١ و١٨٨ و١٩٦ و١٩٧ 1209 1719 1109 009 779 709 18 و ۱ و ۱ و ۱ ۲۱ ، ۲ و ۲۳ و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷ £ £ 9 £ 1 - TA, TT, 1A 7 (17A, YV و . ه و۱۷۹ ، ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ ، ۱۷ و ۱۲ وه و و و و کا و کا و د کا د د کا د و کا د ا ٢٠ - ٢٦ ١٤ و٥٠ ١٥ و١٠٠ ١٢ ١٢ ١٢ ٢٠ 21 1177 20 197 17 17 16 187 15 10 . , 23 (YY) OY, YY - 19 22 (1 · · - 9A 729 10 - 11 25 (OV 24 (1.A - 1.T (TY 34 (TA - TE) A 33 (Y . 32 (YE 31 - 00, TY 38 (V. - T. 37 (TY) TT 35 ٤٢ ، ١٦ و ١٦ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٢ و ١٠ و ١٤ - VE 43 (20) EE 42 (TE) 19 41 (YY) ٧٢، 46 ١٣٤ 45 ١٥٠ - ٤٣ 44 ١٧٨ 54 (17) 11 52 (12) 17 51 (10) 17 47 (10 57 (07 - £1 56 (££, TY 55 (YA

## سادساً: المؤمنون

حبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ٦١ كا ٢٤ و ٥٤، و ٢٤ و ٢٢ (17 45 :20 41 :0° 40 :11 × 37 :7° 32 × 62 :77 ; 17 57 :17 46

## خامساً: الله جلّ جلاله

التسليم لأوامره جلّ وعلا : 2 ١١٢ و١٥٥ و١٦٢ و١٦٥ و١٦٥ و١٦٥ و١٦٥ علا و١٦٥ علا و١٦٥ علا و١٦٥ على الما علا و١٦٥ و١٤٥ على الما على ١١٥ على الما على الم

التغويض إليه جلّ وعلا : 3 1۷۳، 7 ۱۸۸، 8 التغويض إليه جلّ وعلا : 3 12 ۱۲، ۱۲۹ و ۲۳ و ۲۶، ۱۸۸ التغويض الله على التغويض الله التغويض الله التغويض التغو

حبه جلّ وعلا : 2 ه ١٦٥ و ١٦٨ و ٣١ و ٢١ و ٢١ و ٤١ هـ الخشرع بين يديه جلّ وعلا : 2 ه ٤ و ٤١ هـ ١٠٧ ١٦ ١٦٠ ١١ ١٠٧ ١٦ ١١ ١١٠٠ - ١٠٠ و ١٠٥ و ١

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 127, 177, OY 4 (179, 1.7, OY £Y 7 (9 5 (1 VO, 1 VT, 177, 107, Y 10 (1 . . , YY , Y ) 9 (£ - Y 8 (£ £ ) - 19 13 (1.99 YT H (1.89 9) 29 18 .9 17 . TV , TT 14 . T9 - TV TE ٢ و٣ و٣٠ و٣١ و١٠٧، 19 ٦٠ و٩٦، 20 (1.8 - 1.1, 98 21 (117, Y7, Y0 11 - 1 23 (07, 0., 72, 77, 18 22 - TT, TE 25 (0Y, TA 24 (T) - 0Y) 10 30 (OA, Y 29 (TY 28 (Y 27 (YT YT 33 (19 - 10 32 (A 31 ( £0) £ £) V 35 (TV) £ 34 (£V) ££9 T09 Y£9 39 ( 19 - 2 . 37 ( ) 1 36 ( 70 - 77 ) TT, TT 42 (A 41 (9 - Y 40 (1A) 1Y (T. 45 (YT - TA 43 (E. - TT) TT) ( 19 0 , £ 48 ( 17 , Y 47 ( 1 £ , 1 Y 46 (TY, T1 53 (TA - Y1 52 (10, V 49 (41 - AA, 2 - 1 · 56 (V7 - 27 55 (11, 1. 65 (9 64 ( YY 58 ( Y 1, 1 Y 57 74 100 - YY 70 178 - 19 69 1 66 83 (T9, TA 80 to 76 ttt, TY 75 tt. 87 (11 85 (Yo, 9 - V 84 (To, TE 91 . IA - IY 90 . IT - A 88 . 10, 1£ 7 101 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9 ToT 103 (V)

وعده إياهم بوراثة الأرض: 3 ١٣٩، 6 ١٣٥، - ١٧١ - ١٧١ - ١٧١ - ١٧١ - ١٧١ - ١٠٥ - ١٧١ - ١٠٥ - ١٧٢ - ١٠٥ - ١٧٣

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٥، 6 - ٢٢ ، 7 ، ١٩٦، 8 ؛، 9 ، ٥١ ٢٢ – ١١ ، ٢٥ ، ١٩٦ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ٢٨ ، ٢٨ ، ١١ ، ماأعده الله لهم : 2 ٥٠ و ١١٢ و ١١٨ و ٢١٨ 177, ov 4 (179, 1.7, ov 3 (777) 7 (9 5 (140) 147) 177, 1079 1279 10 (1 . . , YY , Y ) 9 (£ - Y # (£ £ , £Y - 19 13 (1.9) TT 11 (1.8) 9 2 5 Y Y 18 (9 17 (YY) TT 14 (T9 - TY) TE Vo 20 (97, 7. 19 (1. V, T), T., T, 18 22 (1.8 - 1.1,98 21 (117) Y7, - ov, 11 - 1 23 (07, 0., TE, TT, 27 (YT - TT, YE 25 (OY, TA 24 (T) (10, 11, 10 30 (0A, V 29 (TV 28 (Y TO, YE, YT 33 (19 - 10 32 (A 31 .TO - TY, Y 35 .TY, £ 34 .£Y, ££, V 40 (11) 14 39 (14 - 1. 37 (11 36 (1 - TT, TT, TT, TT 42 (A 41 (9 -Y 47 (18, 18 46 (8. 45 (VY - 71 43 11 52 (10, Y 49 (79, 0, £ 48 (17) - 1 . 56 . VE - ET 55 . TY , T1 53 . YA , 64 CTY 58 CY19 1Y 57 C91 - AA, E. 70 (YE - 19 69 (A 66 (11) 1 · 65 (9 ₩ (0 76 (YT, YY 75 (£ · 74 (TO - YY 85 ( YO , 9 - Y 84 ( YO , TE 83 ( T9 , TA 1 Y 90 (17 - A 88 (10) 18 87 (11 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (4 91 (1A) T, Y 103 (Y, 7 101

## سابعاً: الملائكة

1 (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17

تنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢، 41 ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ عنزلهم بأمر ربهم

صفاتهم : 35 ۱۹۳ و ۱ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ و ۲۰ ما ۱۲۶ ما ۱۲ ما ۱۲۶ ما ۱۲۶ ما ۱۲۶ ما ۱۲۶ ما ۱۲۶ ما ۱۲۶ ما ۱۲ ما ۱۲

عروجهم : 70 ؛ قيامهم بأمر ربهم :

\_ إغاثتهم المؤمنين: 3 ١٢٤، 8 ٩ و١٢٥ - ٥

- توفي النفوس: 4 ۹۷، 6 ۱۱ و۹۳، 7 47، 10 ، 10 ۲۸ و ۹۳، 32 ۱۱، 7۱ ۲۱، 70 ، ۲۷

- حفظهم: 6 ۲۱، 13، ۱۱، 82، ۱، 🎟 ٤

- حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧

- دعاؤهم: 33 ٢٤٠ ٥ -

- شفاعتهم: 53 ۲۲

- كتابة أعمال بني آدم: 10 ٢١، 43 ٨٠، 10 ١٧ و ١٥ و ٢١، 72 ٢٧، 18

- ملائكة الرحمة: 13 ٢٣ و٢٤

- ملائکة المذاب: 2 ، ۲۱، 37 ۲ ، 43 - ملائکة المذاب: 2 ، ۲۱، ۲۸ ۲۸ ۲۸ - ۲۸

- نفخهم في الصور: 6 ٩٩، 18 ٩٩، 20 - ٤٩ 36 ، ٨٧ 27 ، ١٠١ 23 ، ١٠٢

جبريل: 2 ۹۷ و۹۸، 26 ۱۹۳، 66 ، 1۹۳، 66 ؛، ۲۰ 81

- ماروت: ۲۰۲2

- مالك: 43 ٢٧

- ملك الموت: 32 ١١

- میکال: ۹۸2

- هاروت: ۲۰۲2

ثامناً: اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر : 2 ؛ و١١٧، 4 ١٦٢، ₩ ١٩ و٢٠، 27 ٣، 34 ٢١

(10 A) YT 6 (X1 · 2 : Impart of the land o

أسماؤه :

- الآخرة: 2 ٤

- الحاقة: 69 -

- الساعة: ا

- الصّاخة: 80 ٣٣

- الطامة الكبرى: 79 ٣٤

5 (180) 1819 1873 : 1874 (1816) 631 (1816) 631 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 644 (1816) 6

يرم الفصل: 37 ٢١

يوم القيامة: 3 ٥٥

 12 36 120 35 10A 17 171 16 10 £ 71 (A 69

## أولا: حدودها

الإضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجوز: 2 ١١٤٤ ١١ او ١٩٨٥ و ١٩٦ و ١٩٦ و ١٨٦ 3 85 :07 29 :09 OA : - TA 22 : EY 19 - 9 96 (1 - - 1

التساهل مع المسالمين: 2 ٦٢ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ و٢٥٦، ١١٤ و١٤ و١١٣ و١١٤ و١١٤ و١٩٩٥ 4 ١٦٦٤ 5 ٤٨ - ١٩٩ و٢٩٥ 20 (1 · · ) 99 10 (AV 7 (1 · A) 7A) 0T) 73 (12) 18 46 (18 45 (10 42 (8 39 7 - 1 109 (1.

التشدد مع الكفار المقاتلين: 2 ١٩٣٠ 4 ٨٩، 5 72, TT, 0 9 (0V - 00 ) (01, TE, TT (A) £ 47 (AT 28 (177) 117) YT, Y9, A 68 4 66 (179 Y 1 60 CYY 0 58 YY, Y7 71 (9)

لا إكراه في الدين : 2 ٢٥٦، ١٥ ٩٩، ١٩ ٢٩، YA 22

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٧٣ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، ٢٧ ٥

## ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناع عن إثارة الخصم: ١٠٨ 6 الدعوة بلسان القوم وعا يفهمونه

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦، 25 TO, TE 41 (08 28 (77

ضرب المثل : 2 ٢٦، ١٤ ١٥، 25 ٣٣ ع ، 39

لكل أمة أجل محتوم: 7 ٢٤، 10 و٤، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٥، 17 ٥، 18

و٠٠ و٢٤ و٥٤ و١٦ و٥٥ و٧٠، ١١ ٤، ١٩ Y19 OY 17 ITA 16 ITO 15 IEA9 Y1 و٧٠، 🎟 ٤٧ و٩٩، ١٩ و٥٨ و٨٦ وه وه الله و ١٠١ و ١١١ و ١٠٤ د ٢٥ و ٩٣ 24 (1 . . 9 7 . 9 17 23 (7 22 (1 . ٤ ) 28 (AV) AT 27 (AV 26 (1V 25 (71 (0Y) Top 199 1Y) A 29 (AA) AO, Y. 34 (11 32 (YT 31 (07, YO, Y1 30 079 019 TY9 TY 36 (1A 35 (£ . 9 YT TI V 39 (YE - YY) 19 37 (AT) 43 679 10 42 619 41 617 40 67A 10.9 £9 56 1££ 50 110 45 1A09 1£ 71 LET 70 LYE 67 19 64 1 62 17 58 86 CT # CT - £ 83 CTA 77 CT 75 CIA 4 100 (7 99 (A 96 (Y 0 88 (A

شهادة الأعضاء : 24 ، 36 ، 7، 14 ما - 7 ، 41 TT

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 ٢٠ 17 .9 9 9 15 . 1 A 11 . 9 - 7 7 . T . g 23 (EV) 1 21 (E9) EA 18 (1E) 1T 39 . 7 8 37 . 7 34 . 1 7 29 . 7 9 24 . 7 7 75 (1 A 69 (1 A) V) 7 58 (YA 45 (79 99 177 88 10 82 11 1 1 - A 81 11T A 102 (1 · 100 (A - 7

فثات الخلق يومئذ : 56 ٧ و ٤١ - ٥٥ و ٨٨ -Y . - 14 90 190

فتئة الأموال والأولاد : 8 ٢٨، 64 ١٠ 68 ١٠ 68 12 -

#### الموت :

- الابتلاء: 67 ٢

ساعة الاحتضار: 50 ١٩ 50 ٨٣ - ٨٧ T. - Y7 75

- قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و١٤٥ و١٥٤ 29 (10 23 (TO, TE 21 (YA 4 (1AO, (Y7 55 (14 50 (T. 39 (11 32 (0Y 11 63 A 62 T. 56

09 - 0Y 43 (£7 29 (0 £

وجوب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و ٢٦٩، 3 د 4 و ١٦٤، 4 ١١٣، 16 ١٢٥، 71 ٢٩، 33

0 54 CT 43 CTE

ثالثاً: وجوبها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 . EE 16 . IAY 3 . IYE

88 IT eTT

11.0 1.2 71 3 : 71 6 1.2 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1 6 1.1

# القرآن الكريمر

أقسام القرآن الكريم:

(\*\* 44 (\*\* 43 (\*\*) \*\*) \*\* 38 (\*) \*\* 37 (\*\* 36 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 49 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 1

الأمثال قيه:

الامتناع عن ضرب المثل لله: 16 ٧٤ المحمد الله الله الأمثال للناس: 14 ٢٥،

25 ٣٣ ، 39 ، ٣٣ عدم الاستحياء من ضرب المثل: 2 ٢٦،

٥٣ 33

إنزاله في ليلة القدر: 2 ١٨٤٤ ٣ – ٥، 97 ١ إنزاله في ليلة القدر: 2 ١٩٤١ ٣ – ٥

تغییرهم حکم القرآن: 5 ۸۷ و۱۰، 6 ۱۹۰، 7 او ۱۵، ۱۵ افد الفرآن: 5 ۱۵ و ۱۵، ۱۵ افد الفران الفران

تلارته:

- الاستعاذة قبل التلاوة: 16 ٩٨

- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٣٠٣، 46 ٢٩

(۲۱۰) 1979 7 26 (TT) 1 25 (0. 21
29 (10) 07 - 01 28 (97) 97) 1 27
39 (79 38 (7 34 (7 31 (0.) 30 (20
22) 27) 21) 2 - 7 41 (0.) 40 (00
22) 27) 21) 2 - 7 41 (7 40 (00
22) 27) 43 (07) 17) 7 9 7 42 (07)
21 - 79) 17 9 7 46 (7 45 (0.) 7 44
256 (2.) 77) 77 9 77 9 77 9 77 9 77
21 (1) 1. 65 (1.) 64 (71.) 59 (1.) - 77
21 (0.) 0.) 21 25 27 - 2. 69 (07)
21 70 19 81 (17 - 11 11 (77.) 76 (19.)

## الجهاد

## (١)- أدوات الجهاد:

الحديد : ٢٥ ٥٦

الخيل : 3 ، ٦٤ ، ٦٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ٢٥ ، ٦٤ ، ٢٥ ، ٢٥

## (٢) - الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار : 4 م، 33 ، 1 - 17، 49 وجوب كتمانها : 4 ٨٠

## (٣) – الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضاءعلى الرقيق واستئصال وجوده

- تنظيم معاملة الرقيق على أساس من الإنسانية: 4 00 و٣٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال: 9.7
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته مالياً على التخلّص من الرقّ: 24 ٣٣

أحكام خاصة:

سجدات التلاوة : (راجع فصل الصلاة).

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، ١١١ ا النسخ : 2 ١٠١، ١٠١ ١٠١

۸۹ م ۸۸ و ۸۸ و ۸۹ م ۸۹ م ۸۹ و ۸۹

الفرار من المعركة : ١٥ ه ١، 33 ١٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١٩ مدح الجهاد : 2 · ١٩١ و ١٩١ و ٢١٦ – ٢١٨ - 108, 187, 187, 189 3 (YEE) ١٥٨ و ٢٠٠٠ ١٥٨ - ٧٧ و ١٥٨ و ٩٥ و ٩٦ (VO - YY, 77 - OV, EV - EO, T9, 19 - 11 و19 و27 و27 و 17 - 12 و ٤٤ و ١٤٧٥ - ١٢١١ و ١٢٠ - ١٢٣، 22 ۳۹، 33 ۱۲ و۱۷، 47 × - ۷ و ۲۱ و ۳۱ 9 66 (17 - 1 . ) \$ 61 (1 60 (1 . 57 الماملة بالمثل : ١٩٤ 2 النهى عن الإعتداء : ١٩٠٤ : ٢٩ 22 ٢٩ (٧) - الرباط: ٢٠٠3 (٨) – الشمداء : حياتهم عند الله : ١٧١-١٦٩ ١٧١-١٧١ منزلتهم وماأعد الله لهم: 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ وه وه ۱۹ و ۱۹۲۶ و ۱۱۲۶ و ۱۹۷۶ و ۱۹۹۰ 7 - 8 47 (٩) - الغزوات : غزوة أحد : 3 ١٢١ - ١٢٨ و١٥٢ - ١٧١ غزوة بلر : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٥ و ٤٩ - ٥٠ غزوة بني النضير: 39 ٢ - ٦ غزوة تبوك : ١١٨٥ - ٢٠ و٢٢ - ٨٨ و١١٨ -غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: 48 - ٢٧ - ٢٧ غزوة حمراء الأسد : ١٧٢ - ١٧٥ غزوة حنين : ٢٦ - ٢٨ غزوة الخندق: 33 ٩ - ٢٧ فتع مكة : ١١١٥ - ٣ (١٠)- نتائج الحرب: الغنائم والأتفال: 8 ١ و ١٤ و ٢٩، ١١١ و

الأعمى والأعرج والمريض: ﴿ ٩١ م ١٩ لا ١٦ عمى ١٢ 60 د ١٨ و ١٠ 48 د ١١١ 9 : الصلاة وقت الحرب : ١٠١٩ - ١٠٣ القتال في الأشهر الحرم : 2 ١٩٤ و٢١٧، و ۹۷ و ۳۲ و ۲۸ القتال في الحرم : ١٩١٤ و ١٩١ قتال من ألقى السلاح : ٩٣ 4 : ماهو أشد من القتل : 2 ١٩١ و٢١٧، 8 1 . 29 ( 9 , 70 نظام الجهاد وقانونه : 4 ٧١ و٩٤، 5 ٣٣ و٣٤، 16 ما - ١٨ و٨٥ و ١١ - ١٤ و ١٧ و ١٨ - ١٥ 8 989 97 الوساطة والإصلاح في الحرب: 49 9 و ١٠٠ (٥) - الثأر : ١٢٦ ١٥٥ (٦)- الجهاد في الإسلام: أشرارالجند : ۷۲ ۹۱ و ۷۳ و ۸۸ - ۹۱ ، ۹۸ - ۳۸ T1 - 9 33 (111, 97 - A1, 0V إعداد الجيش: ٣٠ 8 تفضيل المجاهدين: 4 ٩٥ و١٠٠٠ 🛚 ٧٤ و٥٧، 9 الجنوح إلى السلم: ١١ 8 الحرب في الإسلام: 47 ٤ - ٦ الدعوة إلى الجهاد : ١٩٠ - ١٩٠ و ٢١٦ -179 3 177 - YOY - TET, E 971A و ۱٤٢ و ۱٤٦ و ۱٥٤ - ١٥٨ و ٢٠٠٠ 4 ٢١ -٧٧ و ١٥ و ١٠٢ و ١٠٠ و ١٥٥ و ١٥٥ ا و١٦ و ٢٠ - ٢٦ و٢٩ و ٤٠ و٢٦ - ٤٨ و٥٧ - TF, 9 Y - TI 6.1 - LA 631 641 و ۱۲ - ۲۱ و ۲۳ و ۱۱۱ و ۱۲۰ - ۱۲۳ ، 16 33 (TY 29 (YA) OA) £., T9 22 (11. ١٦ و١٧ و ٢١ و٢٢ و ٢٥ ٤ 47 - ٧ و ٢٠ -۲٤ و ۳۱ و ۳۵ ایس ٤ و٧ و ۱۸ - ۲۷، 57 ١٠ و٥٦، ٢٥ - ٢ و١١ - ١٤، 60 ١١، 16 ذم المتخاذلين عن الجهاد: 4 ٧٢ و ٧٣ و ٨٨ -٩١-، T1-9 33 (111) 97 - A1, OY - TA 9

#### (٣) - الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (1117 9 (180 6 (1 · £ 4 (1£7 3 92 (187 76 (10 67 (£ · ) 87 53 (89 39 (£8)

#### (٤) العمل الصالح

الإستقامة في العمل : 3 ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٥٠ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠

إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر: 3 ٣٢ و ٢٣٠، 4 ٩٥ و ١٤ و ١٨ و ١٩٠ و ١٨٠ و ١٥ و ١٥٠ ق ١ و ١٠ و ١٤، ٩ ١٧، 24 ١٧٠ و ١٥ و ١٥٠ ق ١٥٠ و ١٧، 47 و ١٢ و ١٢، 49 ١١، 49 ١٢، 90 م

التواضع : 15 ۸۸، 17 ۳۷، <mark>24 ۳۰، 25 ۳۰، 25 ۳۰، 15 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳۰، 26 ۳</mark>

التوسط في العمل : 17 ٢٩ و١١٠، 25 ٢٧، 31 التوسط في العمل : 17 ٢٩ و١١٠، 35 ٢٢

۲۱، 59 ۲۱ – ۱۱، 60 ۲۱ من أسباب النصر:

- الفضل الإلهي : 8 ه - ١٢ ، 9 ه ٢٧-٢٧

- المدد الإلهي : 3 ١٢٤ و ١٢٥ الله و ٢١٠ و ٢١٠ و ٢١٠ و ١٩٠ ع و ٢٠ و ١٤٠ ع ١ و ١٣٠ و

النصر حليف المظلوم: 22 ٢٩ و٢٠

النصر من عند الله : 2 ، ۲٤٩ ق ۱۳ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱

الهزيمة : 3 ١٣٩ – ١٤١ و١٦٥ – ١٧٥ و١٩٥ – ١٩٥

#### (١١)- الهجرة:

> هجرة الأنصار: 9 ١١٧، 95 ٩ هجرة النبي : 19 ٤

## العمل

(١) - التكليف بالعمل على قدر

الإستطاعة:

23 (17 7 (107 6 (14 4 (717) 777 2

Y 65 17Y

(٢) - الجزاء :

الجزاء بالعمل: 4 ۱۲۳ و ۱۲۳، 5 ۲۳، 6 ۱۲۰، 9 اوره، 9 وره، 9 وره، 9 وره، 9 در، 7 در، ۲۰ می ۱۲۰، 53 در، ۶۵ در،

براء السيئة عِثلها : 2 : ١٩٤ ، ١٥ ، ٢٧ ، ١٥ ، ١٩٤ . ٤٠ ، 40 ، ٨٤ . 28 ، ٩٠ . ٢٦ ، ٢٦ .

1. 42

۳71 ، ۳٤ 68 ، ٥ - ١ 65 ، ٢٨ 57 ، ٥٤ 83 ، ١٣ 82 ، ٣٦ - ٣١ 78 ، ٤٤ - ٤١ 77 ٢١ - ١٧٥ ، ٢٠ ٤ 92 ، ٢٨ - ١٨ قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٣٢٢، ٢٦ ٥٣ ، ٣٣ 41

المسارعة في الخيرات : 2 ١١٠ و ١١٤، 3 ١١٤ ه ١١٠ و ١١٤ ه ٥٦ ٥٦ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠

#### (٥)- العمل الصالح:

#### الأعمال المحرمة:

أكل الميتة والدم ولحم الخنزير: 2 ۱۷۳، 5 % ما الم الميتة والدم ولحم الحنزير: 2 ۱۲۳، 5 مرب الخمر والسكر: 2 ۲۱۹، 5 ، ۹ و ۹۱، ۱۵ م

التقليد في العمل : 2 ١٧٠، 5 ٢، 7 7، 7، 26 م 14، 7 7، 7، 26 م 19، 37 م 19،

ليسير العمل: 2 ١٨٥٠ 12 ١١٠، 65 ٢، 94 ه

الخطأ في العمل: 33 ه ذنوب البشر سبب في ظهور الفساد في الأرض:

العمل الآثم: 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4 ٤٨

العمل المنضي إلى البر : 2 ١٧٧ و ١٨٩٠ 3 العمل المنطقي إلى البر : 2 ١٧٩٠ و ١٨٩٠ 3

۱۹۷۶ ۲ - ۲ 2 : و ۲۲ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ و

" التطفيف في الوزن: 3 و ٢٦، ٣٠ و ٣٠، ٣ و ١ ه. ٣٠ و ١ ه. ٣٠ و ١ ه. ٣٠ و ١٩٠، ١٩٠ و ١٩٠، ١٩٠ و ١٩٠، ١٩٠ و ١٩٠

(22.4 الفسدين : 2 ١١ و ٢٦ و ٢٧ و ٩٩ و ٤٠٠ و ٤٩ و ٤٠٠ و ٢٩ و ١١٠ و ٢٠٠ و

(٦) - المسؤولية :

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: ١٦٤ 6

(11 6 (11 6 ) 7 6 7 6 (11 6 ) 11 6 (11 6 ) 11 6 (11 6 ) 11 6 (11 6 ) 11 6 (11 6 ) 11 6 (11 6 ) 11 83

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق بالإيمان).

الظلم : 2 ۲۹۱ 5 ۲۹۱ 6 ۲۹ ک ۱۱۱۱ 20 ۱۱۱۱ م

عبادة الأنصاب والأزلام : 5 ° و 9 و 9 و 9 و 9 الفاحشة والزني :

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

النكاح في فترة الحيض: 2 ۲۲۲ و۲۲۳

- نكاح قوم لوط: 🌡 ١٦، 7 ٨٠ - ٨٢

- النكاح المحرّم: 4 ٢٢-٥٠، 5 ه، 33 .٥

- نكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 - المشرك: 2 المشرك: 1 الفلاح والسعادة : 2 - الموادي 1 الموادي 1 الموادي 1 الفلاح والسعادة : 2 - الموادي 1 الموادي

#### في القول:

- التحليل والتحريم: 16 ١١٦ و١١٧

991 (18 87 (17 64 () 62

- الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و٢٢٥، 5 ١٠ 68 ٨٩٩

- الغيبة: 4 ١٤٨، 49 ١٢، 104 ١

- كتم الشهادة: 2 ۱٤٠ و ١٤١ و ٢٨٣، 5 ١٠٦، ٣٣ 6

- اللِّي والنجوى بالإثم: ٤ ١٠٤، 58 ٨

- الهمز واللمز: 23 °9، 49 11، 104 1

في المال:

- أكل الأموال بالباطل: 2 ١٨٨، 4 ٢ و٢٩

90 יף 59 ידי 33 יעד 20 יודי 4 : וلايغار : 4 סיוי البشاشة والرداعة: 4 ٢٨، 8 ٢٣، 17 ٥٠، 26 EA 33 (T) 30 (17), 17. التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع). التواضع : 15 ٨٨، 17 ٣٧، 24 ٣٠، 26 ١٩٥ ١٨ و١٩ الحكمة : 2 ١٢٩ و١٥١ و٢٣١ و٢٥١ 16 (118,08 4 (178, 84 3 (779, 75 43 (TE 33 (T9 17 (170 دفع السيئة بالحسنة : 13 : ٢٢ , ٢٢ , ٢٤ ، ٩٦ TO, TE 41 (01 28 (77 25 الرحمة : 103 ١٧ 90 ٢٩ 48 : روح السلام : 6 ۱۲۷ ق ۲۱، ۱۱، ۱۰ و ۱۰، 33 (77 25 (1 . 7 21 (77 19 (78 13 Y7 56 (YY 39 (\$ 1 السكينة : 9 ٢٦، 13 ٢٨، 48 و ١٨ و ٢٦ سلامة القلب : 6 ١٢٧ 8 ٢١، 10 ٩ و ١٠ 33 car 25 cl - y 21 car 19 cr 8 13 17 56 (YT 39 (££ السلوك الحسن : 2 ٤ ١٠٤ 4 ، ١٠ ١ ٣٥ ، ١٥ السلوك الحسن OA, YA, YY 24 497 23 18A - 8Y 52 (TO, TE 41 (TT 25 (TY, T), 09, 11 58 (TV) YT شكر النعمة : 2 . ٤ و ١٢٢ و ١٢٢ و ٢٣١ ، 3 177 8 (YE) 79 7 (Y-) 119 Y 5 (1.8 11 93 (17 43 (7 35 (4 33 الصير : 2 ١٥٠ و١٥٣ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ 17.0 17 - 10 3 (789) 118, 177, ١٢٥ 4 (٢٠٠٠) ١٨٦، ١٤٦، ١٣٩، ١٢٥، 10 (77, 70, 27 8 (177 7 (78 6 (YE, YY 13 (110, E9, 11 11 (1.9 CYA 18 CTYY, TYT, TT., 97, EY 16 23 (TO, TE 22 (AO, AT 21 (1T. 20)

29 ، ۸ · و ۷۹ و ۱ که و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹

38 . TO 33 . IV 31 . T. 30 . O9, OA



## أولا: الأخلاق الحميدة

الإحسان : 2 مر ۱۲۰ و۱۷۷ و ۱۷۷ و ۱۷۷ و ۱۹۳ و ۲۰۱۰ و ۱۹۳ و ۲۰ و ۲۰۱۰ و ۱۹۳ و ۲۰ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

الإستقامة : 3 189 و 180 و 187 و 180 و 190 و 190 الإستقامة : 3 10 و 190 و 100 و 100

الإعتدال في الأمور : 17 ٢٩ و ١١٠، 25 ٢٠، ٢٧ و ٢٠، 25 ٢٠، ٢٠ ٢٠ و ٢٠ و ٢٠ و ٢٠٠٠

الإعراض عن اللغو : 23 "25، 27، 28 ه ه الإعراض عن اللغو : 3 م 4 م م م الاقساط : 7 م 7، 60 م

33 IA 23 ITE 17 1909 989 979 91 16 TY 70 (YT, 10, Y الأخلاق الذميمة اتباع الشهرات: 3: الأثرة: 5 د ١٠٠ ١٦ د ١٠٠ ١٠٠ الإختيال والعجب : 4 ٣٦ و ١٤، 31 ١٨، 57 استراق السمع : 5 ، ٤١ / ١٨ الاستكبار : 4 ٢٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 TO . VY, 7. 39 (10 32 (TA) TY الإسراف : 3 ١٤٧ ع - ٦ الاسراف : 7 ١٤١ ه ٦٠ ا 25 c4 21 c1 YY 20 cAT , 17 10 cA1 , T1 TE, YA 40 (07 39 (14 36 (10) 26 (74 TE 51 (T) 44 (0 43 (2T) الأسى على مافات : 3 ١٥٣ ، 77 ٢٣ إطاعة المسرفين : 26 ١٥١ الإفتراء على الله ورسوله: 3 ، ٩٤ ، ٥، 5 18. - 187 9 1179 989 11 # 11.8 TY, 17, 18 10 (107, YY) TY 7 (122) و ۱۸ و ۱۰ و ۱۹ و ۱۰ و ۱۹ ۱۱ ۱۲ و ۱۸ (71 20 (10 18 (117, 1.0) 07 16 (70) 42 .A 34 .T 32 . TA, 17 29 .£ 25 .0 21 Y 61 (TA) A 46 (YE الافساد : 2 ۲۷ و ۲۰ 5 ۳۳ و ۲۶، 7 ۲۰ YY 47 (107, 101 26 (10, YE) TO, TE 9 (17A, TY 4 (1A . 3 : ) - TT 47 (TY 25 (1 ... ) Y4 17 (YT) (4 59 (YE, YT 57 (E) - TY 53 (TA 104 (1) - A 92 (1A - 10 70 (17 64 1 - 3 البطر: 8 ٧٤

البغاء : ٢٢ 24 البغض : 5 ٨، 108 ٣ البغى : 7 ٢٢، 10 ٢٢ و٢٣، 13 ٢٥، 16 £Y 42 . YYY 26 . 9. البهتان : 4 ، ١ و ١١٢ و ١٥٦، 24 ، و ١٦٠

CEA 52 CT9 50 CT1 47 CTO 46 CET 42 90 CYE 76 CY 74 CY . 73 CO 70 CEA MI T 103 (1Y الصدق : 2 ۱۷۷، 3 ۱۱۷، 5 ۱۱۹ و ۱۱۹، 9 47 (TO - TT 39 (TO, YE, YT) A 33 10 49 ( 1 المنة : ١ 23 ده 5 د٢٥ ع و ٢٧٣ ع : - Y9 70 (1., TT, T. 24 ( V -40, 41 العقو عن الناس : 2 ٢٣٧ و٢٦٦، 🍍 ١٣٣ YT 42 . YY 24 . 1 YT 16 . 1 £9 4 . 1 TE , 18 64 ( 27 9 2 . 9 TY 9 العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩ 5 ١٢، 15 1 £ 64 (A9 43 (YY 24 (A0 غض البصر وحفظ الفرج : 23 ه - ٧، 24 Y4 70 (TO 33 (T) , T. فعل الخير : 2 ٤٤ و١٤٨ و١٩٥٥ (١١٥٥ 7،١١٥ (97 23 (117 20 cm. 16 (77 10 cox ٨, ٧ 98 د ١٦, ٣٥, ٣٤ 41 د٥٤ 28 القِرى (إكرام الضيف) : 2 ۱۷۷ و ۲۱۰، و ۲ 74 cr £ 69 co 9 12 cy 19 19 11 c7 . 9 17 - 18 90 (1A 89 (4) A 76 (EE القصد في المشي والخفض من الصوت : 31 قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٦، ١٦ ٥٥، كظم الغيط: 3 ١٣٤، 16 ١٢٦، 42 ٢٧، 64 ١٦ المسارعة في فعل الخير: 2: ١١٠ و١٤٨، 3 23 .4 . 21 .1 . · 9 . EA 5 . ITT , 11 E 10 - 1 - 56 (87 35 (71) 07 المودة : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -المجتمع). £ - 1 74 CYV 48 CY9 22: المقاء بالعهد : 2 ٢٦ و٢٧ و١٠ و١٠ و١٠٠

6 cly, V, 1 5 cvy, V7 3 clvv,

( 10 , Y . 13 ( 1 Y , Y ) £ 9 ( £ Y 8 ( 1 0 Y

YA 53 (17 49 (77, 7.) 1 · 68 (7 49 (OA 33 (YO - YT, 19) شهادة الزور : (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطمع : 2 ١٣١ 4 ٢٣١ 15 ٨٨ 10 ١٣١ 25 ( 79 ) 77 17 ( 181 6 : : (راجع باب العمل - العمل عمل قوم لوط المحرم). ١٢ 49 ٢٦ 17: المهارة : 24 د ٢٦ التشييع للأخبار الكاذبة: ٦٠ ٨٦، 33 ٢٠ و٢٢ الغرور : 3 ١٨٥ ٤ ١٢٠ 6 ٠١٢٠ و ١٣٠، 7 التكبر : 2 ٢٤ 4 ٣٦ و١٧٢ و١٧٣ ١٣٦ ٦ 57 ( 45 (0 35 ( 7 31 ( 7 1 17 (0) - YT 16 (Y . 7) 1279 1779 2 . 9 TT9 7 82 . 4 . 67 . 4 . 9 1 2 (AT 28 (TT) Y1 25 (TA) TV 17 (Y4 الغش : 83 - ٣ - ٣ 09 39 (YO) YE 38 (10 32 (1A 31 و٠٦ و٢٠ 46 ، ٢٦ و ١٠ و ٢٠ 46 ، ٢٢ و ٢٠ الغضب : 3 ١٣٣ و١٣٤، 9 ١٥، 42 ٣٦ 0 - 1 111 (TY) التنابز بالألقاب: 9 ١١ 49 النفات : 6 ۱۳۱ / ۱۳۱ و ۱۲۱ و ۱۷۲ و ۱۷۹ و ۲۰۰۵ ا ۱۹ و ۹۲، 16 ۱۰۸ ا ۱۹ 10 8 cyr, YY 4 (10A) 107 3: 50 (0 46 (7 36 (V 30 (9V) 1 21 (89 oY, 07, 19, 11 9 (17, الجهر بالسوء : 4 ١٤٨ ٤ ، ١٩ ٢٩ الغل : 3 د١٦١ ، 15 د١٦١ ، 15 د ١٠ الغل الجهر بالقول السيء: ١٤٨ 4: الغيبة : 104 ١٢ 49 : الحمد : 42 ١٠٩٥: ١١١٥ ١١٥ 48 ١٠٩٥: الحمد الغيرة: 2 • ٩ 49 (19 45 (180 6 (8 4 CYY 2 : - ٤، 80 ١٥١ 6 ١٦٥ ا و ١٥١ ا ١٥١ ا 11 1 £ 82 . £ Y (1.9 - 1.0 4 ()71 3 ()AY 2: الفساد : ١١ و١٢ و٢٧ و٣٠ و ٢٠ و ٢٠٥ 198 - 97 16 107 12 171, OA, TY 8 **YA 22** AT, AO, YE, OT 7 (TE, TT, TY 5 الرأى الغطير: ٢٦ ١٦ A0 11 (91) A1 10 (YT 8 (187) 1.T) 10Y 26 AA 16 YO 13 YT 12 ATT الريا : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الرياء : 2 ٢٦٤ 4 د١٤٢، 8 ١٤٢ الرياء و ۱۸۲ ، 29 ، ۷۷ ، 28 ، ۳۲ ، ۱٤ ، ۲۳ ، 30 1 Y 89 (TY 47 (£) الفسق : 2 ٢٦ و٥٩، ٨٢ 3 د٨٢ و ٢٦ و٢٦ السخرية : 2 ١٤ و١٥ و٢٧ و٢١٢ اله ١٤٠ و٧٤ و١٩ و٥٩ و١٠٨، 6 ٩٩ و١٢١، 7 ( V9, 70, 78 9 (1.) 0 6 (0 A, OY 5 ١٦٢ و١٦٥ و ١٦٤ و ٢٤ و ١٧٥ و١٦٠ 11 A CAN 11 12 11 12 11 606 11 12 12 12 29 (00) & 24 (0. 18 (17 17 (97) 30 17 26 (1) 77 21 (1) 07 18 61 (19, 0 59 (Y . 46 (Y . 9 1 A 32 (TE EA 39 (12) 17 37 (T. 36 (T 31 (). و١٦٥ ٢٢ ع م ١٣٤ ع م ١٣٤ ع و١٦٠ و١٦٠ 7 63 10 الغضول: ١٠١5، ١٢ 49 11 49 (77 46 السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفضيحة : 4 ١٤٨ السكو : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفعل يخالف القرل: 2 ٤٤، ٢٥١

الغواحش: ١٥١٥: ٢٨٦ ٩٠ ١٥٠

سه والطن : 3 ١٥٤ م ١١٦ و١٤٨ و١٤٨ ٢٦

(١)- الأسرة: الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 م ٥٠ - ٦٠ إكراه الإماء على اليغاء : 24 ٣٣ أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣ انكام الأيامي والعبيد والإماء: 24 ٢٢ 1 (101) 12. 6 (1. 3 (TTT 2: 34.51) (0., £9 42 CTY 34 CET 18 CTY 17 CTA 1 £ 64 (9 63 () Y 60 (Y . 57 (Y) 52 7 65 (10) الإيلاء : 2 ٢٢٦ و٢٢٧ التحكيم قبل الطلاق : 🏿 ٣٥ التعدد وشروطه: 4 ٢ تكرينها : 13 ٢٨، 25 ٥٩، ١٤ ١٤ توارث المرأة المتوفى عنها زوجها: 4 ١٢ حق الوالدين : 2 ٨٣ و ٢١٥، 4 ٣٦، ١٥١، # (10) 18 31 (A 29 (YO - YT 17 11 - 10 الحمل والرضاع : 2 ٢٣٣، 31 ، ١٥ 40 ، ١٥ خطبة النساء أثناء المدة: 2 ٢٢٥ السداق : 2 ۲۲۰ 4 و ۲۰ و ۲۱ و ۲۱ و ۵۰ ا 11, 1 - 60 الطلاق - الأحكام التي تتربُّب على الطلاق: 2 ٢٢٨ YTY, YTT, YTY, YTY, YT., V - £ 65 (£9 33 (YEY) YEY) - الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4 Y 1 65 (TE - عدد الطلقات: 2 ۲۲۹ الطهار : 33 ٤ ٤ 58 ١ - ١ عدارة بعض الأزواج والأولاد: 64 : 14 عدة المترفى عنها زوجها : ٢٣٤ 2 TT 24 (TO 4: العزرية عضل المرأة: ١٩4:

قتل الأولاد : 6 ۱۳۷ و ۱۶۰ و ۱۵۱ ، ۱۳ ۱۳۱

17 60

T £ 4:

17 57 ( 7 7 الكذب ، : 2 - ١، ١١ ٢٤ و ٢٧، 16 ه ١٠، T, Y 61 (T 39 (T . 22 الكفران : 8 ٥٥، ١٥ ١٢ و٢٢ و٢٣، ١١ ٩ 29 (AT, TY 17 (00 - OT 16 (1.) 41 (01 - £9, A, Y 39 ( TY 31 (70 لغرالقرل : 2 ه ۲۲ ، 23 ، ۸۹ ، 23 ، ۳ – ۲ ، 25 00 28 LYY اللمز : 9 ۲۹، 49، ۱۱، 104 ۱۱، ۲۹ اللهو واللعب : 5 ٥٧ و ٥٨ 6 ٣٢ و ٧٠ 7 57 (TT 47 (0 35 (TE 29 (1Y 21 (0) 11 62 cT . المخاصمة والمنازعة : ٢٩ 4 ،١٥٢ 3 ،١٨٨ 2 ٤٦٥ ٤٣ 8 ١٥٩٥ السافحة : 4 ؛ ٢٥ و ٥٥ د مساوىء الأخلاق : 4 ١٢٣، 5 ١١٠٠ 6 ١٢٥، 1 . 36 CTY 10 الک : ١٩٩ / ١٢٤ و ١٢٣ 6 دوء 3: Y7 16 (£7 14 (£Y) YY 13 (Y) 10 35 (FT 34 (01) 0. 27 (14) 17, 10, YY 71 . 20 40 . 27 . 1 . منع الخير : 30 ٢٠ ١١ ... ١ ١٣٠ ١٠ ٢١، ١٥ ٢١، Y 107 المن والأذي في الصدقات : ٢٦٢ - ٢٦٤، 7 74 نقض العيد : 2 ٢٧ ، 3 ٥٧ ، 8 ٥٥ - ٥٥، 9 90 16 (70 13 (1 النميمة : 5 ا ٤١ و ٤١ ، 1 / 68 ا الهم: 104 د١١ 68 د٩٧ 23 :



القرامة

100 و ۷ مرود في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: منجره في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: 10 مرود من 11 و 10 مرود من 11 و 10 مرود من المرود من 11 مرود من المرود من المر

70 (£A 42 (£9 41 (£9) A 39 (FY 31 17) (0 6) (£7 42 (£9 41 (£9) A 39 (FY 31 19) (£7 4 (£9) A 39 (FY - 19)

من يعيد الله على حرف: 22 ١١

نهيه عن تزكية النفس : 4 ١٨ و ٤٩ ، 53 ٢٢

(٣)- التبني

بطلانه : 33 ؛ وه و ١٠٠ الزواج بمطلقة المتبنى : 33 ٣٧

(٤) - التسرّي : ٥٥

(٥) - الخصيان: 4 ١١٨ و١١١، ٢٩

(٦)- الرجال:

1779 TYP TYP - T19 T. 3 1779 1779 1779 TE9 TY 4 (YAT)
38 (TY 24 (A. 16 (TO - YA 15 (YY 13)

Y2 - Y1

(٧) - الرجل والمرأة:

اللمان : 24 ٢ - ٩ و١٣

من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 \ ٢١ - ٢٤، 5 من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 \ ٢١ - ٢١، 5

النشوز: 4 ۲۲ و ۱۲۸ - ۱۳۰

النكاح : 2 ۱۰۲ و۱۹۷ و ۱۹۷ و ۱۹۲ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۳۱ و ۲۳۳ و ۲۳ و ۲۳ و ۲۳۳ و ۲۳ و ۲۳۳ و ۲۳ و ۲۳۳ و ۲۳۳ و ۲۳۳ و ۲۳۳ و ۲۳۳ و ۲۳۳ و ۲۳ و ۲۳

17 - 1 · 60 cry 33 cr1 30

نكاح المشركة وإنكاح المشرك : 2 ٢٢١ وأد البنات : 16 هـ 43 ، 18 ١٨ ، 81 ، ١٢ الانسان (٢) – الانسان

تكريم الله إياه : ١٥ ٧٠ 🌃 ١٥

حال آكثر الناس : 2 ٢٤٣، الله ١٠١٦ ، 7 ١١٦ ، 1 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠٠ . 10 ١٠٠ . 10 ١٠٠ . 10 ١٠٠ . 10 ١٠٠ .

حمله الأمانة : 33 ٢٢

23 (0 22 (1) 17 (1) 18 (1) 4 : (1) - 17 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1)

Y 96 :00 £ 95 :V -

 Y· - TY, II 17 (4Y, AI, YA, TY)

 0 22 (TY 2I (ITT 20 (0) 18 (AT))

 29 (TY 27 (TY - IY) IE - IY 23 (II)

 (Y· 3I (00) E0, EI, TI, YI 30 (TO)

 00 36 (IO - II 35 (YY 33 (I - Y 32)

 IE, E· (EI, T 39 (YI 38 (YY) 0)

 47 (IT 45 (Y·) II 43 (EA 42 (TY)

 70 (IE 64 (IA 57 (IT 49 (I 48 (II)

 IY 80 (TT - TY 79 (II - A 78 (II)

 (E 90 (II) IO) (A - I) 95

(۸) - الرقيق والأسرى : (راجع باب الجهاد) (۹) - صلة ذوي القربى :

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤ 4 ١١٤ و١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨

التعاون : 5 ٢، 8 ٢، 9 ٢، ٩ ٢ ١١٢ التعاون : 5 ٢، 8 ٢، ٩ ١١٢ المدار القوم : 8 ٤، ١١٢ المدار القوم : 8 ٤، ١١٢ المدار القوم : 2 ٠٢٠ ، 7 ١٠٤ 5 ١٢٠ كان التقليد الأعمى : 2 ٠٢٠ ، 34 ١٣٠ ، 37 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34 ١٣٠ ، 34

الجليس : 4 ٦٩ و١٤٠، 6 ٢٥ و٦٨ و ١٠٠ العليس : 4 ١٩٠ و ١٤٠ العليس : 4 ١٥ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠

١ 37 ، ١ 4 ، ٤٣ 2 : تعامل

العفو والصفح وكظم الفيظ : 2 ١٠٩ و ٢٣٧٠ 16 ، ١٥٩ ع : ١٣٥ ع : ١٤٩ ع : ١٥٩ ع : ١٩٥ ع : ١٤٥ ع : ١٩٥ ع :

اختلاف الناس : 1 ۱۱۳ و ۱۷۳ و ۱۹۳ و ۲۱۳ و ۲۱۳ و ۱۹۳ د ۱۹۳ و ۱۱۰ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳

جعلهم خلائف : 6 م١٦، 7 معلهم خلائف : 0 معلهم خلائف : 7 معلهم : 7

الأموال بالباطل: (راجع بحث العمل الطالح).

الأمانة : 2 ١٧٨ و ١٧٨ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٧ هـ ٥٥ الأمانة : 2 ١٨٨ و ٢٧٠ و ٢٣ و ٣٠ و ١٨٦ و ١٨٠ و ١٨٦ و ١٨٠ و ١٨٦ و ١٨٠ و ١٨٠

أموال السفهاء: 4 ه

أموال الكفار : 3 ١٠٠ و١١٦، 8 ٣٦، 9 ٥٥ و ٨١ و ٨٥، 18 ٣٤، 58 ١٧، 68 ١١، 41، 41، 19 ٢١، 92 ١١، 104 ٢١، 93، ١٢

1A 92 (7 90 (Y . 89 (Y) ) 1Y 71 (YA

أموال الناس : 2 ۱۸۸ ، ۱۲۱ و ۳۴ ، 30 ، ۳۶ و 30 ، ۳۶

أموال النساء : 4 ؛ ولا و ١١ و ١٩ و ٣٦ أموال النسام : 4 ؛ و ٦ و ١٠ ، 6 ١٥٠، 17 أموال اليتامي : 4 ؛ ٢ و ٦ و ١٠ ، 6 ١٥٠، 17

البيع : 2 ه ٢٧، 24 ٢٧

3 (۲٥٨ و ٢٥١ و ١٠٧ و ١٠ و ١٥٠ و ١٩٠ و ١٩

٠ 4: نجدا

الشعوب والقبائل والغرق : 2 ٢٥٣، 3 ٧ و ١٩٠ و ١٥٠ و ١٩٠ و ١٩٠

شعوباً وقبائل : 5 ه ١، 22 ٣٤ و ٢٧، 49 ١٣ و ٨٦ و ١٣٠ و ١٠٠ و ٨٢ و ١٠٠ و

المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

(۱۲) - النساء:

الجعاب : 24 °۳ و۳۱ و۲۰، 33 ۵۳ و۵۰ و۵۰

1779 7779 7779 777 9 777 9 777 9 777 9 777 9 777 9 777 9 777 9 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779

(۱۳) - اليتامي:

# تنظيم العلاقات المالية

الإشهاد على التيايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٨٣ إعتاق الرقاب: (راجع البند الثالث المتعلّق بالأسرى والرقيق في باب الجهاد).

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهادي.

الميراث : 4 ٦ - ١٣ و١٩ و٣٣ و١٢٧ 19 19 (YO) YY 1 (1Y7)

> الميسر: ٩١٥ ٥٠ ٥ و ٩١ الوصية :

التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ - ١٢

التحذير من تبديلها: 2 ١٨١

111 - 1.95 (11.

الصناعة

### اولا: التجارة

ایاحتها: 2 ۱۹۸ 4 ۲۹ 62 ، ۶۵ ۱۱۰

الدين : ٢٨٧ - ٢٨٧

الرهن : 2 ۲۸۳

المقرد : ٢٨٢ 2

### ثانيا: الزراعة

6 99 و ۱۲۱ ، 13 ، 16 ، 1 - ۱۱ و ۱۲ و ۱۲ TY - YE 80 CTY 32 CT - 1A 23 CO 22

ثالثا: الصناعة ٢٥ ٥٦

رابعا: الصيد ١٥ و ١٥ - ١٩

### (١)- أحكام قانونية

أحكام عامة: - إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، ٥ ١١٤ ١٥ ١٦، ١٦ ١٥ ٥ ٥ ٥

- سنّ التكليف (البلوغ): 4 ٦، 24 ٥٨

الكبائر: 13، 17، 42 77، 53 71 و 77

#### حق ذي القربي ، واليتامي، والمساكين،

واین السبیل: 2 ۱۲۷، 📱 ۵۱، 9 ، ۱7، ۲۲

الريا : 2 ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٧٨ - ١٨٠٠ 3

T9 30 (1T.

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : 5 ٢٨، 60 ١٢

الصدقة : 2 ١٩٦ و٢٦٣ و٢٦٤ و٢٧١ و٢٧٦ 1. 7, 79, 7. 9 ( 20 5 ( ) 1 4 ( 7 ) ١٣٠ ١٢ 58 ١٣٥ 33 ١٨٨ 12 ١٠٤ (راجع الإحسان).

الضرائب : 6 ۱۲۱، ۱۹ یا ۹ ۹۱، ۱۳ ۶۸ ۱۳ ۱۳

المقود YAY 2: الغني

- الأغنياء: 3 - ١ و ١٨١، ﴿ ٣٦ ﴿ ٢٢ ، ٢٢

· 80 (11 73 طلب الغني: 2 ۲۰۰ - ۲،۲ 9 ۲۶، 16 Y . 89 (7 74 (ET 18 (Y)

خنة المال: 8 ٢٨، 17 ٨٨، 28 ٧٦ -(Y) 71 (10 64 (Y · 57 (YY 42 (AY (A - 1 102 (Y) 7 96 11 - A 92

£ - 1 104

المترفون: 9 ه. ١٠ ١١٦ ، ١٦ ١١، 34 ٣٤ £0 56 (YE, YT 43 (TY -

الفقراء : 2 ٨٣ وه ١٥ و١٥٥ و١٧٧ و ٢٧١ -- 79 11 (91 9 (07 6 (TT) A 4 (TYT (TT) TA 22 (TA 18 (T) - TA 17 (T) 47 (10 35 CTA 30 (11 26 CYY 24 93 (17 - 1 80 (TO 70 (19 51 CTA

الكيل والميزان : 3 ٥٧، 6 ١٥٢، 7 ٥٨، 8 (1AT - 1A1 26 (TO 17 (AO 11 (YY

0 - 1 83 (9 - V 55 (1Y 42

المداينة : 2 و ٢٤٠ و ٢٨٠ و ٢٨٢ و ٢٨٣ م (14 64 (14) 17, 11 57 (7. 9 (17)

Y . 73

الشاركة : 24 د ١٦ 38 د ٢١ - ٢٤

#### (٢) - تنظيمات قضائية

التثبت من الخير: 49:

الحكم بالعدل : 2 ٢٨٦، 4 ٥٨ و٥٩ و١٣٥، 5 9. 16 . 79 7 . 10 Y 6 . 29, 14, 17, A 9 39 (1 35 (7 . 22 (11 20 (177) T9 53 4 49 119 46 114, 10 42 187, V 65 ( YO 57 ( £ . )

الظن لايغني من الحق شيئا: ١١٦ 6 ١١٦، ٣٦ ١٥ العدل : 2 ٢٨٢ 3 (٢٨١ م ٥٨٠ ٥٨٠ م ١٣٥٠) ( £ Y , £ 10 ( 7 9 7 ( ) 0 7 9 Y . 6 ( 90 ) £ Y 9 A 60 (9 49 (10 42 (0 33 (9 ) YT 16 الشهادة:

- شهادة الزور : ۲۰ 22 مهادة -
- كتم الشهادة : 2 ۲۸۳ ، 70 ۳۳
- وجوب أدائها كما هي: 2 ١٨١ و٢٨٢ TO - TT 70 (A 5 (1 TO 4 ( TAT)

T9, T7 68 . £A 40 . £7 39 . 10 £ 37

#### (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم بسبب فسقها :17 17 ، 34 34

تكريم بني آدم : ١٦ ٧٠

التكليف : 2 ٢٣٣ و ٢٨٦، 4 ٨٤، 6 ١٥٢، 7 Y 65 (TY 23 (EY

ترحيد الأمم بالدين : 19 ٣٦، 21 ٩٢، 23 ٥٢ الجواء : (راجع باب العمل).

الحق : 2 ٢٤ و١٤٧، ٦٠ و ٧١، ٥٧ ه ١٠ و ١٠٠ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۲۹ و ۲۹ و ۲۳ و ۳۳ 18 (A) 17 (1V 13 (17 11 (AY, TT) 33 cm - 31 cv - 28 chr 22 ch 21 cr4 CYA 53 CT 47 CYE 42 CE9 EA 34 COT 10 A و P ، 103 و P و T

الحق يزهق الباطل: 17 ١٨، 21 ١٨ السيئة عِثلها : 2 ١٩٤، 🏿 ١٦٠، ١١، ١٥ ٢٧، 16 42 . 1 · 40 . A £ 28 . 9 · 27 . 7 · 22 . 1 Y T

المحرمات : (راجع باب العمل). المسؤولية الشخصية: 5 ١٠٤، 6 ١٠٤ و١٦٤، الوفاء بالعهد، والعقد واليمين: 2 ٣٧ و ٠٠ 6 (Y) 1 5 (Y7 3 (1YY) 1 ... 92, 97, 91 16 (70, 7. 13 (107 TY 70 (A 23 (TE 17 (90)

> - الوقاء بالنذر: 22 ٢٩ الجزاء:

جزاء السيئة: 5 ٥٤، ٢٧ الا ١٨٤ على الم £ . 42 . £ . 40

- جزاء الصيد في الحرم: 5 ٩٥
- جزاء القاتل: 4 ٩٣ و٩٣، 5 ٣٢ و٥٤،
- جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل -العمل المحرّم).
  - جزاء الكافرين: 2 ١٩١ -
  - جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ١٠-٦
- القصاص: 2 ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۹۶، ۱۹۲ و ۹۲ £ . 42.7 . 22 (177 16 (£0 5

#### : 3,32

حدّ الزني: 24

حد زني الإماء: 4 ٢٥

- حدّ السرقة: 5 ٣٨ و ٣٩

- حد القذف: 24 ؛ وه

حد المحاربة: ٢٣ 5

#### المفر:

الاستثناء : 4 ٣ و ٩٨ و ٩٩ و ٩٩ ، 7 ، 16 1.7

الاضطرار: 2 ١١٩ 6 ١١٩ و ١٤٥٠ 16 77 27 6110

- الإعفاء: 2 ما × 5 د الا

- الترخيص: 2 ١٨٥ و١٩٦، 4 ٤٣ و١٠٠، 70 ( 71, 7. 24 ( 97, 97 9 (7 5

التكفير: 2 ١٨٤ و ٢٧١، 4 ٣١ و ٩٢، 5 ( £ ) T 58 (TO 39 (Y 29 (90) A9 Y 66 4 64

النفي: 2 ٨٤ و ٨٥، 4 ٢٦، 5 ٣٣، 8 ٣٠، 9 99 A 60 62 - 22 618

(۵) – الحث على نشر العلم وعدم كتمانه : 2 ١٤٦ 2

ر ۱۰۹ و ۱۹۶۰ و ۱۸۷۰ م ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱

الإحياء: 3 ت، 10 ٤، 21 من 30 من 30 من 50 من 50

الإشارة إلى الذرة : 4 - 2، 10 ١٦، 15 ١٩، 99 ٨ - ٧

الإشارة إلى طبقات الأرض : 13 : من 15 من 1

الإشارة إلى عبور الفضاء : 17 ، 53 ، 1 - 17 م

الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٥٥، 20 ٥٥، 50 الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٥٥، 20

الإشارة إلى الكيمياء 17 ، ١٥ ، ١٦ ٩٧ - ٩٦ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي : ١٦ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل ١٤ - ١٠ ، ١٠ - ٢٠ ، ١٤ - ٢٠ ال

17 75 cr 9 45 ch 43

الإشارة إلى مايكن أن يكرن انفجارات : 44 ۲۱ - ۲۱ ، 77 ، ۲۱ ، 89 ،۱۰

17 ما و٣٦، 27 ك ٧٤ و٧٥، 29 ٦، 34 م٠ او٢٤ ٧ م٠ و٢٤ ٢٠ ع

# العلاقات السياسية والعامة

التحركات السرية : 58 A و ١٠٠

الحكم : 2 ١١٣ و١٢٣، 3 ٢٣ و٢٦، 4 ١٤١، 5 ا ولاي و 23 - 24، 7 ٨، 10 ١٠٩، 13

24 (79) 07 22 (117 21 (17 16 (£) 1 · 60 (7 39 (77 38 (0)) £A

السلطة لله يؤتيها من يشاء : 2 ٢٤٧ 3 ٢٦، 4 ٢٦، 4 ٩

السلم : ۲۰۸2، ۱۱۵، ۲۱ ۳۵

الشورى : 3 ١٥٩، ٢٨ ٢٨

المؤامرات : 35 ١٠ ع ٩ ٩

ولى الأمر 🔃

- وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ۸۸، <mark>26</mark>

- وجوب الطاعة له: 4 ٥٨ 4، ١٦ 64

# العلومر والفنون

(١) - البلاغة : ١٥٢٥، ٥٥ - ١

(٢)- التقويم:

- الأشهر الحرم: 2 198 و٢١٧، 5 ٢ و٤٩، 9 ٣٦ و٣٧

– الأشهر المعلومات: 2 ۱۹۷

الشهر الحرام: 2 ١٩٤ و٢١٧، ٢ ٢ و٩٧

- شهر رمضان: 2 ۱۸۰

- عدة الشهور: 9 ٣٦

- اليوم عند الله: 22 ٤٧ ، 32 ٥، 70 -

(٣) - الحث على التفقه في الدين:

Y 21 (ET 16 (177 9

(٤) – الحث على التفكر واستخدام العقل: ٤٤ و ٢٢ و ١٧١٠ و ٢٤٢ و ٢٦٩، 3

- Y1 23 LYT, YA 22 LT. 21 LA. -36 (£1 29 (19 - 17 27 ( to 24 (YY (17 - 17 43 (A. - Y9 40 CYT - Y1 1 × 88 (19 67 دعوة الإنسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (1) £ 20 (1.) 10 (Yo 0-196 4 - 7 67 الرؤية عن بعد (عا يشبه التلفزيون): 42: ٥٣، 50 الربع : 2 ١٦٤ و٢٦٦، 7 ١٥٠ ١٧٠ 18 (74 - 7A 17 (YY 15 (1A 14 27 . EA 25 . ET 24 . T \ 22 . A \ 21 . E . 34 (9 33 (YV 32 (0) - E7 30 (7T 170 , 78 46 10 45 177 42 19 35 117 V - 7 69 . Y - - 19 54 . ET - E1 51 الداعة : 996 و ١٤١١ 13 د 16 د تا ١١ - ١٠ (TY 32 (T. - 1 A 23 (0 22 (TY) )T TY - YE 80 السحاب : 24 ، ١٢ ، 13 ، ٥٧ ، ١٦٤ 2 : 56 (££ 52 (4 35 (£A 30 (AA 27 (£T) 79 - 71 : 2 ١٨ و١١٤ و١٥٤ 7 ١٤٣ و سرعة النور A0 56 () 17 (0) , YT 7 (160 6 (T) ) T 5 (14T 2: ] 19 22:10 19 :79 16 :T1 14 74 cm 22 6140 6: الضغط الجوي غزو الغضاء : 6 ٢٥ و١٢٥، 10 ١٠١، 15 TO - TT 55 (0T 41 (10 - 18 الغلاف الجرى : 1 ٤ ١٠٤ 36 ٢٠، 15 ٧ £ - 1 . (A 72 (10 71 (1 53 (EV) الغيث : 7 ٥٠ 13 ١٥ ١٥ ١٥ ١٠ ي 22 ٢٠ 21 ١٠ الغيث 35 (TE 31 COA 27 COT 25 CIA 23 CTT 55 (9 50 (11 43 (YA 42 (Y1 39 (1Y Y . 57 (19

لغة الحيوان : ١٨ 27 ،٣٨ 6 - ٢٤

الليل والنهار : 22 ١٦، 31 ٢٩، 35 ١٣، 36

الاتسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۳۰ و ۲۳ و ۲۱۲ ، 3 11 1144 7 194 6 107, 74, 1 3 108 18 (Y . 17 (YA, Y . 1 & 16 (Y 7 15 CY (£0 24 (1 £ - 1 Y 23 (0 22 (0) TY - V 32 (08, Y) - 19, 11 30 (19 29 ov 40 (7 39 (VV 37 (TT) 11 35 (9 - 10 53 (14 49 (14 43 (1X - 14) 75 . 1A - 17 71 . Y1 - 19 70 . £7 80 A 78 ATY - T. 77 AT 76 AT9 -V - 0 86 (19 - 1V البحر : 2 . ٥ و ١٦٤ 5 ١٩٦ 6 و٦٣ 14 (9., YY 10 (177, 17A 7 (9Y) 24 (To 22 (YY 20 (1.9, Y9, TT -30 (77 - 71 27 (77 26: 07 25: 2. (TE - TY 42 (17 35 (T), TY 31 (E) Y. - 19 55 (7 52 (17 45 (78 11 T 18 17 81 (YE, يصمات الأصابع: 75: 27 - 1 16 AY, 19 15 ET 11 VE 7: (1. V - 1.0 20 (9. 19 (EV 18 (10 (10. - 119 26 (1A 22 (Y9, T1 21 (TY 35 (1 · 34 (YY 33 (1 · 31 (T) 27 - 0 56 () · 52 () · 41 () 9 - 1 A 38 CYY, 1 . 77 (11 73 (9 70 (11 69 (7 = 101 (19 88 (# 81 (#Y 79 (Y . ) Y 78 عركة الأرض : 10 : ٦٢ 25 ،٦٤ 27 ، 37 كا ، 32 مم، 28 £ . 70 .0 37 . £ . , TY 36 . YY - YI **حقائق في الكرن** : 2 ٢٩ ره ٢٥ ، 7 ه ١٨٥ ، 10 (1.9 18 (AO) Y. 17 (1.0 12 (1.1 36 CTA - TY 35 CT - 19 29 CT - 21 £9 54 (Y) 51 (A0 - A) 40 (E. حول ما يدعى بالتطور : ٢٩ ٥ - ٣٠ و ٢٥٩، 6 ۲۸، 7 ۱۱، 22 ۱۱، ۲۶ (أنظر تفسيرها)، A - 0 86 17 76 18 - TY 75 الحيوانات والحشرات : ١١٩ ٤، ٥ ٣، ٥ ٣٨ 79, 79 - 7A, A - 0 16 (127) 900

أذى : 1 ١٩٦ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ – 3 ، 14. 71 9 . 76 6 . 1 . 7 . 17 4 . 190 . 1 . 7 19, 0V, 07, £A 33, 1 + 29, 14 أرحام (بالمعنى العضوي): 3, ٢٢٨ 2: . 0 22 . A 13 . 1 £ £ . 1 £ Y . 1 7 9 . 9 A 6 . 7 أعرج: 24: ٢١ ١٧ الان أكمه: ٤٩3: مك أمشاج: 76 أمعاء : 10 47 إنسان : ۲۸ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۵ ، ۲۸ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۱۵ 18 . AT 3 V 9 P 3 1 P 3 1 1 7 . 1 16 . Y 7 . £A 29, 17 23 , 77 22, TV 21 TV 19 .0 £ , 01 41 , £4 9 × 39 VV 36 , VY 33 , 1 £ 31 55 , 79 53 , 17 50 ,10 40 , 10 43 , \$A 42 ٣ و ١٤ ، 70 ، ١٩ ، 75 ٣ و ٥ و ١٢ و ١٤ و ١٦ ، 76 ١ و ١٠ . 0 86 . 3 84 . 3 82 . 74, 1V 80 . To 79 . 7 100 . Y 99 . 7,0,Y 96 . £ 90 . YT,10 89 أنف : 5 ه ع ، 17 17 بهــر : ۲۰۲6: ۲۰۲۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۳۵ 37 . 1 . 33 . YA 29 . 0 £ 27 . £7 22 . YT 11 70 : 0 · 54: Y1 51 : A 50 : Y · 41 : 1V0 بطن : ۱۷٤ کار، و ۲۵، ۱۲۹ ا، 16،۱۲۹ تارو ۱۸ در ۱۸ ، ( 7 39 () £ £ ) 7 7 37 ( £ 0 24 ( Y 1 23 ( Y + 22 DY 48 . YY 53 . Y£ 48 . £0 44

، ۲۲ او ۲۲ ، ۲۹ ه ، ۲۹ ه ، ۲۲ م ۱۸ او ۲۲ م ، ۲۲ ه ، ۲۲

7 57 (1 . 9 44 مايشيد الصواريخ : 84 ؛ ١٩ الماء ونشأة الحياة : 3 ٥٩ ١٥ ١٥ 29 - ١٩ £ 95 .7£ 40 .19 30 .T. 20 (19 15 (70) 7 13 (7 1 10 : 1.34- Y 50 (7. 27 (Y 26 (0 22 (0)) (٧) - ذم الجهل والجاهلين: 77 25 (119 16 (27 11 (199 7 (٨) – الشعر والشعراء: 36 CYTY - YY 26 CO 21 £1 69 (T. 52 (TT) TO 37 (79 117: Janual - (9) (١٠) – فضل العلم والعلماء: 29 (17 13 CYE 11 CAT 4 (1A) Y 3 11 58 4 39 474, 19 35 487 (۱۱۱) - الفلك: ٢٩ و١٨٩ ١٥ ١٥ ١٥ ١٦ و١٧٠ 37 ct - TY 36 c1Y 23 cTT 21 c1Y 17 11, " - 1 86 (YA) YY 7 (0 67 (A - 7 (۱۲) - الفنون : ۱۲ - ۱۰ - ۱۲ (۱۳) - الكراك : 15 : ١٦ اكراك 4, A 72 (0 67 () - 7 37 (Y)Y - Y) . (١٤) - المجادلة بغير علم: Y . 31 (A) 7 22 (١٥) - الملاحة: 1 43 (T) 31 (TT 17 (TY 10 : الطب : أبرص: ٤٩3: ١١٠5 أجنة : 22 ه ، 53 ٣٢ اذن : ١٧٩٦ ، ٢٥٥ ، ١٩٤ : ناذ

14 69 . 14 17

4V 17

Y4 75

۲۰ 41 ، ۱۸ 39 ، ۱۰۱ 18 ، ۳٦ 17 : حسم ۲۷ 50 ، ۲۲ 46

شفة - شفتان : 90 ٨ و٩ ،

اشيب : 19 ، 30 ، 30 ، 30 ، 19

صدر : 10، ٥٧ ان ، 22 ، ٥ ان ، ٥٧ ان ،

صديد : ١٦ ١٩

صُلُب: 4 ٢٣، 7 ١٧٢، 86 ٥ و ١ و ٧

صمم : ۱۸۱و ۲۷۱ ، ۲۲ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۲۲ ،

27 . YT 25 . £0 21 . 4V 17 . Y £ 11 . £Y 10

YT 47 . £ . 43 . 07 30 . A .

ظُلماتِ ثلاث : 39 ٢

ظ فر : ١٠١٥ و١٠١٥ قط فر : ١٨٧٥ و ١٨٩٠ و

43 . ٣٣ 42 . ٤٥ 35 . ١٧٢ 7 . ١٤٦ ) ٢٨ ) ٩٤

1 . 84 . 17

عضد : 18 : ٥٠ عضد

عَظْم، عظام: 17، 1576، ٢٥٩ عظام،

11 79 . 77 . £Y 56 . 07 17

عَقِب : ١٤٣٥، ١٤٩ عَقب : ١٤٣٥ عَقب المامة عَقب المامة

YA 43 . 77 23

عقيم: 22 ٥٥، 42 ٩٤ر ٥٠، 51 ٩٢ر ١٤٢ و٢١

علق - علقة : 22 ه ، 12-17 علق - علق

0-1 96 , 44-41 75

عُمُـه: 2 د ۱ ، ۱۵ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۱۰ و د ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د ۱ و د اد ای د ۱ و د ۱ و د ۱ و

£ 27 . Vo 23 . VY

ينان : 8 ۲۲ ، 75 ، ۲۶

ترائب: راجع: (( صلب )) 86 ٥-٧

تراقى : 36 ، ۸۳ ، 75 ، ۲۲

تقويم (الإنسان): 95 ؛

جرح: ۲۱ 45 ، ۲۰ 6 ، ۲۵ 5 : ۲۱

جلد: ٥٦ 4: ١٥ ، 16 ، ٢٥ ، ١٩ و ٢٠ ، ١٩ ٢٣ ،

41 • ۲ و ۲ ۲ و ۲۲

جنين : راجع : أجنة

حَمْ ل : 17 م ١٨٩ ، 13 ، ١٨٩ 7 : حَمْ ال

7 1 65 . 10 46 . 14 41 . 11 35 . 11

حنجرة ( حناجر ) : 33 ، ١٠ ، ١٨ 40

حَيَاة : 2 ١٧٨ ١٨٠ ١٩٠ ١٦١ ١٧٩ ، ٢٧ ،

.4 V 20 . V 0 17 . 4 V 16 . YA 9 . Y 4 6 . V £ 4

. 0 . 7 1 19 30 . TV 23 . 17 22 . T . 21

. 1 × 57 . Y £ 45. 11 40 . YA TY 36 . 4 35

Y £ 89, Y 67

دم : 2 ، ۳و ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، کم

YV 22 . 110,77 16 . 1 12

دمع : ۹۲۹ ، ۸۳۶

رأس : ١٩٦2، ٦٥، ١٩٦٤و ١٤ ١٩٠

32 . 14 22 . 40 21 . 44 20 . 4 19 . 01 17

. 0 63 . TV 48 . £A 44 . 17

رجْل: ١٩٥٦ ، ١٩٥٨

رضاع: ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۱۳–۱۳

7 65

رقبة - رقاب : 2 ۱۷۷ ، ۲۰۱۹ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲

. Y 58 . £ 47 . . .

ساق : 27 68 ، 44 48 ، 47 38 ، 12 27 : ساق

🙎 د ۱۲۰ ع ع ۱۹ و ۱۹۱ و ۱۹۱ م 22 د ۲۰ م . 79 , 7 . 47 . 7 . 9 . 7 . 1 . 33 . A . 26 . 71 , 0 . T1 74 CY 173 C1V 48 مر فق : ٦5 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشی : ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۱۹۵۶ ، ۱۹۵۳ ، ۱۳ ۲۷ ر ۹۵ 31 . YO 28 . TT, V 25 . 40 24 . 1YA 20 ( YY 110 67 , YA 57 , 7 38 , Y7 32 , 19 11A 11 68 مضغة : 22 مضغة مني : 75 ٢٧ موت: 2 : ٥٤ و ٥٦ و ٧٣ - ٧٧ و ١٣٢ و ١٥٤ و ١٨٠ 91 , 59 3 . 77 . , 709 , 70 / 75 / 71 / 9 ١٦٩ و١٦٨ و١٥٧ و١٥٦ و١٥٧ و١٦٨ و١٦٩ وه ۱۸ ، 4 د ۱۸ و ۷۷ و ۱۰ و ۱۰ 5 ، ۱۱ ، 6 ۱۰ و ۱۱ و ۹۳ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۳ . V 11 . 07 10 . 117 9 . 0 . 8 . 10 A . TY 19 ، 17 ، 15 ، 16 ، 17 و ٢٣ و ٣٨ و ١٥ ، 19 23 . PA 22 . TO TE 21 . V£ 20 . TT ( A + 27 ( A1 26 ( OA 25 ( AT ) A + ) TV ) TO ,11 32 , T£ 31 , OY ,O , ,Y£ 30 , TT,OY 29 40 ، ٤٢ ، 37 ، 39 ، ٣٦ ، 35 ، ١٤ 34 ، ١٦ 33 ( TE) TV 47 , TE) TI 0 45 , TO) A 44 , TA 63 . A 62 . 1 7 7 57 . 3 . 3 . 56 . £ 7 9 50 14 87 4 67 (1111) ناصية: 11 ٥٥ ، 55 ، ١٤ ، 96 ه ١٦ ،١ نطفة : 22 ه ، 23 م ، 23 ۱۲ و ۱۶ ، 36 ، ۷۷ نطفة

24 . £7 22 . 17 13 . 1 . £ 6 . V1 5 : \_\_\_\_\_\_ Y 80 . 1 Y 48 . OT 30 . YT 25 . 31 عنق - أعناق: ١٢٨، ١٦٥ ه، ١٣ ١٦، ٢٩، ( VY) V 1 40 , YY 38 , A 36 , YY 34 , £ 26 عـــــن: 11 ١٣ر٣٠، 18 ٢٨، 19 ٢٦، 20 (1 V 32 , 1 7 ) 9 28 , V £ 25 , Y V 23 , £ + ) 49 غيض : 11 ؛ ١٤ ، 13 فؤاد : ۲۱ ،۲۱ ، ۲۱ ،۲۱ ، ۱۲ ، ۱۸ ،۲۸ ، ۲۱ ،۳۳ ، YY 67 . YT 46 . 9 32 . 1 . 28 فر ج: 11 21 ، 9 ، 23 ، 9 ، 17 ، 17 ، 13 ه 9 77 . 49 70 . 14 66 .4 50 فصال : 2 ۲۳۳ ، 31 ، ۱۵ 46 ، ۱۵ قرار مكين: 17 23 قرح: 3 - ۱۷۲ ر ۱۷۲ وردت (( قلب )) مفرد أو مثني أو جمعا في القرآن الكريم ١٣٢ مرة کعب : ۲5 ال : 14 ، ٧٨ 5 ، ٤٦ 4 ، ٧٨ 3 : السلام . Y & , 10 24 . Y V 20 . 4 V , 0 . 19 . 1 1 7 7 Y ( 19 33 ( YY 30 ( YE 28 ( 190) AE, 1Y 26 4 90 . Y 60 . 11 48 . 1Y 46 . 0A 44 محيض : ۲۲۲ ، 55 ۲٥ و ٤ 65 ، 45 ع مخاص : 19 ۲۳ موض : 2 - او ۱۸۶و ۱۸۹و ۱۹۳ ، ۲۹۲۹ د ۱۰۲

TY 75 : £7 53

رجوب العساهل معهم (مع غير المحاربين):

وجود المؤمنين بينهم : 3 ١١٣ و١١٤ و١١٥ و ١١٠ و ١٠٠ - ١٠٠ و ١١٠ 7 ١٩٠١ و ١٩٠٦ 7 ١٩٠٩ 57 و ٢٤ عند و ١٠٠ عند و ١٠٠٩ عند و ١٠٩٠٩ عند و ١٠٠٩ عند و ١٠٠٩ عند و ١٠٠٩ عند و ١٠٠٩ عند و ١٠٩٠٩ عند و ١٠٠٩ عند و

(٢) - بنو إسرائيل:

حيارهم : 5 ٤٤ و ٢٦ ، 9 ٢١ و ٣٤

أخذ الميثاق عليهم : 2 ٦٣ و ٨٣ و ٩٣، 1 ١٨٧، ٧٠ ١٢ ٥ ١٢ و ٧٠

أصحاب السبت : 2 ه ٦ و ٢٦٦، ﴿ ٤٧ و ١٩٥٤، 7

۱۲۲ ، 16 ، ۱۲۳ إفسادهم في الأرض مرتين: 17 ؛ ۸ - ۸ أقرائهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 52 ، 9 ، ۳۰ ،

77 - 78 44 crr -

القاء العداوة بينهم: 5 ٦٤ و ٨٢

أوامر الله إليهم : 2 - ٤ - ٨٤ و١٣٣ و١٣٢ و١٣٢ و١٣٦ م

نکس : 21 م ، 32 ، ۲ ، 36 ، ۲ ، ۲۸

وتين : 69 ٢٤

وريد: 17 50

وفاة : 2 ٢٤٠ و ٢٤٠ ، 3 ٥٥ و ١٩٣ ، 4 ١٥ و ١٩٧

10 ، ۵ • 8 ، ۱۲۲ و ۲۷ ، ۲۷ و ۱۲۲ ، 8 • ۵ ، ۱۱۷ 5

. V . 9 Y 9 Y A 16 . E . 13. 1 . 1 12 . 1 . £ 9 £ 7

22 ه ، 32 ، ۱۱ ، 39 ، ۲۷ او ۷۷

وُقْ ر: 8 ه ٢ ، 17 ، 18 ، 18 ، ١٥ ، 14 ، 41 ، ٧ م ، 31 ، ٩٧

2200

يأس: ۳5 ، ۱۱ ، ۲۹ ، ۱۵ ، ۸۷ ، ۱۵ ، ۳۱ ، ۳۸

1 65 . 17 60 . 14 41

يمشى على رجلين : 24 ه

# الديانات

(١) - أهل الكتاب: (اليهود والنصاري)

حسدهم المؤمنين : 2 ۱۰۹، 3 ۲۹، 4 ۶۵ الملاقة معهم : 2 ۱۰۰ و ۱۰۹، 3 ۶۶ و ۱۰ و ۲۹۰ و ۷۲ و ۷۰ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۱۰ و ۱۱۳ و ۱۱۹، ₪

القسيسون : 5 ٦٣ و ٨٢ و ٣٤ 9 ٢٤ 32 معاندتهم والإنتقام منهم: ١٤٠ 2 مراقفهم : ۱ ۱، 3 ۲۰ و ۲۷ و ۲۸ ۲۸ ۲۸ TY 57 (0-Y 30 (1Y 22 (A0, AY, نسيانهم الميثاق وإغراء العداوة بينهم :5 ١٤

إبراهيم - سارة: 11 ٧١، ١٦ ٢٩ - قوم إبراهيم: 3 ٣٣، 4 ٥٥، 9 ، 22 ابنتا شعیب : ۲۷ - ۲۳ ابنتا شعیب

أيني أدم : (هابيل وقابيل): 5 ٢٧ - ٣٢ أبو لهب وامرأته : 111 ١ - ٥

الأسياط : 2 ١٣٦ و ١٤٠ 3 ١٨٤ 4 ١٦٢ 7

أصحاب الأخدود : 85 : - A اصحاب الرس: 25 ٣٨، 50 ١٢ ا

أصحاب الرقيم: 18: ٩

أصحاب الغيل: 105: - ه أصحاب القرية: 36 ١٣

أصحاب الكهف : ١١٥ - ٢٦

أصحاب مُديَن (قوم شعيب) : 7 ه ٨٥ ، ٧٠ و٠٠٠ 23 . E 22 . E . 20 . VA 15 . 40 , A & 11

د١٣ 38 ١٣٦ 29 ١٢١ على ١٧٦ 26 ١٤٥

امرأة العزيز: 12: ٢١ و٣٠ و٥١ ثمرد (قرم صالح) : 7 ۲۲، و ۲۰ ۱۱ ۲۱ 22 con 17 ch 15 ch 14 chan The TA 29 120 27 11 26 TA 25 124 51 (17 50 (17) 17 41 (71 40 (17 38 (1A 85 (0) £ 69 (YY 54 (0) 53 (£Y 11 91 (4 89

الحواريون : 3 ٢٥، ١١١ و١١١ و١١١ الله ١٤ ١٤

ذو القرنين : 18 × × × × × × ×

الروم : 30 ٢ - ٥

19 - 18 58 (A - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : 2 ١٤ - ٩٤ - 62 م

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : 2 ٩٧، 5 ٢٨ عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢٠ 2 غرورهم وأمانيهم : 2 ١١١ و١٣٥، ٢٤

77 16 47 . 5 4177 4 478,

قضاء الله عليهم م 17: م

ما حرم عليهم بسبب بغيهم : ١٤٦ 6 معاندتهم وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء: ١ ٥٩ و ٦١ - 99, 97, AO, A1 - YO, 77, 70, ١٠٣ و١٤١ و١٤٠ و١٤٥ و٢١١ و٢١١ و٢٤٦، 3 ١٩ و٣٣ و٢٤ و١١٠ - ١١٢ 77, 71, 7., 07, 01 4 (147 - 141,

TT, TI 5 (17.9 109, 10V - 107) 7 111.9 419 4.9 78 - 09, 279 219

0 61 (1Y 45 (17F, 17Y

نعم الله عليهم : ٤٠ 2 - ٥٨ و ٦٣ و ٦٤ 121, 187 7 (7. 5 (188) 184, 44 .0 28 .A. 20 .7 14 .97 10 .17 .9 17, 17 45 (TT - T.

(٣) - الصابئون: ٢ ٢٢، 5 ٢٩، ١٧ ٢٥ ١٧

(٤) - المجوس: 22 ١٧

(٥) – النصارى: (أنظر أمل الكتاب):

اجر المؤمنين منهم : 2 ٦٢، ١٩٩ ٥٠١٩٩ أجرهم لو آمنوا : 3 ۱۱۰، 4 عد و ۱۲ و ۱۸، 5

أقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ T1, T. 9 (1) 1 1 5 (12.) 170

التثليث : 4 ١١٦، ٢٢ و٢٢ و١١٦

الحواريون : 3 ٥٠١٦ و١١١ و١١٢ ا ١٤ ١٤

الرهبان : 5 ۸۲ 9 ۳۱ و ۳۶، ۶۷ ۲۷

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢٠ 2 غرورهم وأمانيهم وطعنهم باليهود: 2 ١١١و١٢٥،

TY 16 (19 5 (177 4 , Yo, YE 3

فرعون: 2 29 و ٥٠ 3 ١٠٣ 7 ١٠٣ و۱۱۳ و۱۲۳ و۱۱۱، 8 ۲۰ و۵۰، 10 - 1 . 1 17 67 14 697 11 69 . 9 YO 26 (ET 23 (V9) ET, YE 20 (1 · E ١١ و٣٩ 29 د٢٨ ٣ 28 د١٢ 27 د٥٣ ١١ 101-17 43 127, TE, TT 40 117 38 (1 - TA 51 (17 50 (T) - 17 44 10 73 4 69 111 66 1279 21 54 1 · 89 (1 A 85 (1 V 79 (1 %) قوم فرعون: 2 29 و ٥٠٠ ١٠٢ ١٠٣ ٢٠٣ 26 c7 14 cor 1 (121 ) 17V ) 1.99 ١١، 28 ٨، 40 ٢٨ و٥٤ و١٦، 44 ١١، قارون YE 40 (E . ) T9 29 (V9) VT 28: 1 £ 50 (TY 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 ٨٠ و٨١، ١١ (ET 22 (71) 09 15 (A4) YES Y. TE, TT 54 (17 38 (07 27 (17 · 26 امرأة لوط: 7 ٨٣، 11 ٨١، 15 ٠٦٠ 27 1 . 66 (TT) TT 29 (0Y الذي أماته الله مئة عام : 2 ٢٥٩ الذين خرجوا حذر الموت TET 2: لقمان وحكمته 19 17 (17) 17 31: المؤتفكات 9 69 (Y . 9: موسى: - اصحاب السفينة: 29 - امرأة موسى : 28: ٣٠ -- أم موسى: 🌉 ٧ و ١٠ - التابوت: ٢٤٨ 2 - قوم موسى: 2 ٢٤٨ 4 ٢٤١ 7 ١٤٨ -V7 28 (71 26 (104) YEA 2 : 00, 14 -نوع: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطوفان: 6 7، 7 ١٣٣١، 29 قوم نوح: 7 ۲۹، 9 ۷۰، 11 ۸۹، 14 (17 38 (1 . 0 26 (TY 25 (17 22 . 9 9 54 0 7 53 ( 27 51 ( ) 7 50 ( 7) 0 40 ياجوج رماجوج : 18 ع٩ و ٩٥ و ٩٦

7 19 (77) 77 12:

- بلقيس (ملكة سبأ): 27 ٢٣ قوم سيأ: 27 27 و٤٤، 34 ١٥ - ١٩ السير والنظر في عاقبة الماضين 12 (1 - 1 , 7 & 10 (11 , 7 6 (191 , 177 22 cr · 21 cth, 77 16 cr 13 cl · 4 1 - - A 30 cY - 29 c74, 18 27 c87 40 (£Y 39 (££ 35 (YY 32 (£Y) Y)) 1 . 47 (AE - AY, YY, Y) عاد (قوم هود) : 7 ه ۲ - ۲۲ و ۲۰ ۱۱ د ۱۱ د ۲۰ و ۲۰ ۱۱ TA 25 (EY 22 (4 14 (A4, 7 - 0. (17 38 (TA 29 (12. - 177 26 (T9) 50 ( 77 - 71 46 ( )7 - 17 41 ( 71 40 69 (TY - 1A 54 (OT + EY + £1 51 (1T A -7 89 (A - E المبر التاريخية في أنباء القري : 3 ١٣ ٦ ، ٦ or 8 (1 . Y - 92, 0, 2 7 (20 - 27, - 1 · · 11 (18 10 (V · ) 79 9 (02) Y7 16 (11) 1. 15 (17 - 9 14 (1.4 VE 19 (7 . ) ET - TY 18 (17 17 , 77 , 22 (90, 10 - 11 21 (1YA 20 (9A) TA 25 (TE 24 (EE - EY 23 (EA) to (YT 32 (E. - TA 29 (OA 28 (E. -38 . Vr - V1 37 . Y1 - 17 36 . 20 34 - 7 43 (17 41 to 40 (77) TO 39 (7 77 50 (17 47 (TA) TY 46 (TY 44 (A 64 col , 0 , & 54 cot - 0 . 53 cmy 69 CTT - 14 68 (1A 67 (4) A 65 (0 غُمرُان : - آل عمران: 3 ٣٣ -- امرأة عمران (أم مريم): 3 ٣٥، 19 ٢٨ مريج ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و ٢٤ -(4) 21 (TE - 17 19 (107 4 (EV 1Y 66 فرعون امرأة فرعون (آسية): 28 ، 66 ١١

يعقرب

تَعْزِيهِ الْحُحْفِظِينَ إِنْ الْحُحْفِظِينَ الْمُحْفِظِينَ الْمُحْفِينِ الْمُحْفِظِينَ الْمُحْفِظِينَ الْمُحْفِظِينَ الْمُحْفِقِينَ الْمُحْفِقِينَ الْمُحْفِينِ الْمُحْمِلِينِ الْمُحْفِينِ الْمُحْمِلِينِ الْمُحْمِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُحْمِلِي الْمُعِلَّ الْمُحْمِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّ عَلَيْنِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْ

بعون الله تعالى ، وبعد سنوات من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن عثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام .

وفيها يلي تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق : يرمز إلى مواضع المدّ اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجَكَ \_ الْمَم . اللّم اللون الأحمر القاني : يرمز إلى مواضع المدّ الواجب ، ويُمَد أربع أو خمس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

مثل: ٱلْمَآءِ - يَتَأَيُّهَا - مَالَهُ وَأَخْلُدُه .

اللون الأحمر البرتقالي ■ يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية) .

مثل: عَظِم - ٱلْأَلْبَب - لَيَقُولُون - خَوف.

اللون الأحمر الكموني : يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصّلة الصغرى، ويختص بها ترك كتّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميّزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين . مثل : بقَلدِرِ - لَهُ تَصَدّىٰ - يَسَتَحْمِى ـ - دَا وُودَ .

اللون الأخضر ■ : يرمز إلى موضع الغُنّة ، والغُنّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإدغام بغُنة، مثل: مَن يَعْمَلُ عَذَابًا مُهِينًا وقد لَونًا الحرف المُدْغَم فيه لأن الغُنّة عليه الإدغاء، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنّة عندهما الإخفاء، مثل: مِنْ بَعَدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنّة عليها النون والميم المشددتان، مثل: إنّ - ثُمّ .

ونشير إلى أن الغُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بما قبلها

أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل من فن التجويد.

اللون الرمادي : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان : أُولاً : مالا يُلفَظ مُطلَقاً : ١ ـ اللام الشمسية : ٱلشَّمْس ـ ٱللَّغْو .

٢ - المرسوم خلاف اللفظ: زَكَوْقِ - بَلَتَوُّا - وَجِاْئَ مَ .
 ٣ - ألف التفريق: أَذَكُرُواْ.

٤ - همزة الوصل داخل الكلمة : وَٱلْمُرْسَلَكِ .

٥ ـ كرسي الألف الخنجرية : بَعَمُ لَهُمْ .

٦ ـ الإقلاب داخل الكلمة : فَأَلْبُتُنا .

ثانياً: مالا يُلفَظ من الأحرف المُدخَمة والمُنقَلبة:

١ - النون والتنوين المُدْعَان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابًا مُهِينًا .

٢ ـ النون المُنقلبة ميها : مِنُ بَعَدُ .

٣ ـ الحرف المُدْغَم إدغاماً متجانساً : أَثْقَلَت دَّعَوا - لَقَد تَّقَطُّع ·

٤ - الحرف المُدْغَم إدغاماً متقارباً: قُلرَّبِ - غَلُقكُمُ .

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق •: يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرَيْسُ - قَدِيرًا - وَالْمُرْسَلَاتِ - رُسُلًا .

اللون الأزرق : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف : (ق ، ط ، ب ، ج ، د)
الساكنة : أُوادَعُو .

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي: بِرَبِّ ٱلْفَلْقِ اللهِ

### توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كما رسمت في المصاحف سنّة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحد في مسنده جزء ٢ صفحة ٢٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيمان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضٌ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ ـ جعلنا المد السلازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المدّ في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف الممدود ، وفي الحرفي على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته .

٣ - جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ،
 وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر ، ولكننا التزمنا طويق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوها بأربع حركات وقرؤوها بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز - اللون الأحمر البرتقالي - على المد العارض للسكون والمد اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدور على اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة اليه عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كها سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، مما لم نثبته باللون الأحمر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنْه الإدغام والإقلاب والإخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

- ربها وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مدًا ، مثل : لِنَحْدِيَى . فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مدّه مما تركه النساخ . ٢ - اخترنا أن نلوّن حركتي التنوين معا دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك لا يغير من حكم التنوين الأصلى في شيء .

٧- تكون الغنّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخضاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليهها حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغنّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كها أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : ٱللَّغو - ٱللَّهو . وأمثالها ، وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : ٱليَّسَلَ .
 ٩- أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ، كما في : فَأَتَّبِعُوهُ - ياسِم - وَٱلضُّحَىٰ وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً - ولو مع الاستئناف اللاحق - فهي حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِ ٱلأرض - أَوادَعُوا .

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حيننَد همزة داخلية كهافي: وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ فلا يصح بحال أن تقف عند قوله: وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَ... ثم تستأنف.

وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال . ١٠ أدخلنا في اللون الرمادي مارسم خلاف اللفظ ، ويمذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلمات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الرسم القواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَقُ أَ.

أما إذا كانت الهمـزة تُرسَم أصـلًا بغير كرسي فإننا نجعل الكرسي حينئذ باللون الرمادي مثل: لَنــُنُوٓ أُ - اُلضُّعَفَــَوُّ ا

11 - أدخلنا في اللون الرمادي كرسي الألف الخنجرية للإشارة الى أنه لايُلفظ، والحقيقة أن نُسّاخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلاّ في مواضع محددة هي التي لوَّناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ: يَلْمُوسَى - هَلْتَيْنِ .

مثال ماتركه النساخ : إحدَلْهُمَا - بَعَلْهُمْ .

17 - أدخلنا في اللون الرمادي سائر الحروف المدغمة سواء أكان إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً متهائلاً ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يترك القارىء لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتهائلين أن ينطق بهها حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متهاثل في كلمة واحدة كتبه النساخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل : ٱللَّغُو -ٱللَّهو.

١٣ ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميها ، مثل : مِنْ بَعّدِ . ولم نُدخِل التنوين لأن نُسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلاً ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميهاً صغيرة ، مثل : خَبيرًا بِما .

١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ .

أبنا على اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أبناء.
 وفي حالتها الكبرى عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١).
 ١٦ ـ تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم.

# الهنهج الهستعمل

| مد ۲ أو ٤ أو ٢ جوازاً                               | • مدواجب ٤ أو ٥ حركات                                                           | ۰ مد ٦ حركات لزوما                         | الصطلح                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Permissible prolongation 2,4,6 vowels               | Obligatory prolongation 4 or 5 vowels                                           | Necessary prolongation 6 vowels            | إنكليزي                 |
| Prolongation permise<br>de 2,4 ou 6 voyelles        | Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles                                     | Prolongation necessaire de 6 voyelles      | إفرنسي                  |
| DONTOTA  R PONSHOUBHNS  R PONSHOUBHNS  WENN 4 MAN 6 | A TOTRO A R NH S H G H C N O F H G O N X G S C N X N III O H A L III TA E R A O | ДОЛГОТ А ПРОИЗНОШЕНИЯ В ЗВУКОВ НЕ ПБХОДПМО | زوسي                    |
| Prolongacion probable 2,4,6 movimientos             | Prolongacion obligatoria 4, 5 movimientos                                       | Prolongacion necesaria 6 movimientos       | إسياني                  |
| 2,4, oder 6 volkale langziehen,zuläßig              | 4 oder 5 Vokale lang-<br>ziehen, obligatorisch                                  | 6 Vokale langziehen,<br>erforderlich       | ألماني                  |
| ۴، ۲ یا ۹ حرکتون والی<br>اختیاری مد                 | ۴ با ۵ حرکتون والی<br>مدواجب                                                    | ې حرکتون والی<br>مد لازم                   | أردو                    |
| مد اختیاری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت                      | مد راجب ٤ يا ٥ حرکت                                                             | مد لازم ٦ حركت                             | فارسي                   |
| 2,4,6 Gaiz Harekettir                               | Uzatma lüzüm<br>Hareket 4,5 dır                                                 | Uzatma lüzüm<br>Hareketi 6 dır             | توكي                    |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT        | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)                                         | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)        | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |
| 可以拉长两拍或 四拍或六拍                                       | 应该拉长四或五拍                                                                        | 必须拉长六拍                                     | صيني                    |

# The Pattern employed

| التلتلة •                | • تفخيم (الراء)                               | म्स्राद्ध •              | فغنة ، حركتان                   | • مد ، حرکتان            |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Unrest letters           | Emphatic                                      | Un announced<br>(silent) | Nazalization                    | Normal prolongation      |
| (Echoing Sound)          | pronunciation<br>of the letter (R)            |                          | (ghunnah) 2vowels               | 2 vowels                 |
| CONSONNES                | EMPHASA<br>DE LA LETTER<br>(R)                | Non                      | Nazalization                    | Prolongation normale     |
| EMPHATIQUES              |                                               | prononcees               | (ghunnah) de 2voyelles          | de 2 voyelles            |
|                          | 3 ВОНКИЙ В <b>ЗРЫВНЫ</b> Й<br>СОГЛАСНЫЙ / Р / | не<br>произ-             | говорить<br>в нос долгота       | долгота                  |
|                          |                                               | HOCHTCH                  | произношения 2 звука            | и роизношения<br>2 звука |
| CONSONANTES<br>ENFATICAS | ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)                 | No se                    | Entonacion                      | Prolongacion normal      |
|                          |                                               | pronuncia                | 2 movimientos                   | 2 movimientos            |
| Emphase<br>Konsonat      | Emphase<br>der Buchstabe<br>(R)               | Es wird nicht            | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache | 2 Valsala languiahan     |
|                          |                                               | ausgesprochen            | (durch die Nase sprechen)       | 2 Vokale langziehen      |
| قلقله                    | تفخيم راء                                     | نا قابل تلفظ             | ، عَنْهُ *                      | ۲ حرکتوں                 |
|                          |                                               |                          | ۲ حرکتیں                        | والى مد                  |
| قلقلة                    | تفخيم حرف راء                                 | غير ملفوظ                | 'غنّه                           |                          |
| 41415                    |                                               |                          | دو حرکت                         | دو حرکت                  |
| Kalkala                  | Kalın - Ra                                    | Yazılır lafz             | Burundan                        | 0.11                     |
|                          |                                               | olunmaz                  | (gunne) 2 Harekettir            | 2 Hareket                |
| Qalqalah                 | Ra ' dibuca<br>tebal                          | TIDAK DI BACA            | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)     | MAD 2 HARAKAT            |
| 爆破音                      | 重读"拉吾"                                        | 并读、不发音的字母。               | 鼻音、隐读<br>(两拍)                   | 自然拉长两拍                   |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises: مَن يَعْمَلْ عَذَابًا شُهِينًا: (Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah) Disappearance (Ikhfa'a): عَلِيمًا قَدِيرًا المَابَعَدُ- سَمِيعًا بَصِيرًا: (Inversion (Iglab) N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop. -The grey colour : indicates what is unannounced a. what is never pronounced: 1. The assimilated "L": اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال 2. The incompatible: زَكُوْتِر - بِلَتَوُّا - وَجِائِ - يَدْعُوا 3. The (alef) of discrimination: اَذْكُرُهُ 4. The conjunctive hamza within a word : وَالْمُرْسَلَتِ 5. The position of the omitted alef: 6. Inversion within a word : فَأَلْتُنَا b. Unpronounced contracted and inversed letters: مَن يَعْمَلُ - عَذَابًاشُهِينًا: (nunnation) ، (nunnation) 2. The (n) which is inverted into (m): عُبُعُدُ 3. The letter which is relatedly contracted: لَقَدَ تَقَطُّع قَارِّبُ: 4. The letter which is approximately contracted -The dark blue colour : indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): 153 .The blue coloure: indicates the unrest letters - echoing sound - (qualquala) : آلُوَقَتِ

#### IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

-The dark red colour •: Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example: مَا جَاك المَ

-The blood red colour •: Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises non-stop prolongation, separate and major link.

الْمَاءِ - يَأْمًا - مَالَهُ وَأَخْلَدُهُ - اللَّهُ الْمُأَاءِ - عَلَمًا اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ ال

The orange red colour : Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation.

عظيم - ٱلْأَلْبُ - لَيَقُولُون - خُوف : Example

-The cumin red colour •: Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَادِرٍ - لَهُ, تَصَدَّىٰ - يَسْتَحْيى - دَاوُرِدَ :Example

- The green colour : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

# بِسمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية ((والتي كُتبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلهاء لرسم المصحف كها أثر عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علهاء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

- ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل .

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲۵ ۱ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹ ۹ ۹ ۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لسياحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجع شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محى الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة: محمد سعيد رمضان البوطي، وهبة الزحيلي، محمد عبد اللطيف الفرفور، محمد الزحيلي، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها.

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب : ۳۰۲۹۸ هاتف : ۲۲۱۰۲۹۹ تلکس : ۲۲۱۵۲۵ طه از فاکس : ۲۲۱۵۱۵

### أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

١ - اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة وَٱلْقَمَرِ .

٤- المرسوم خلاف اللفظ ٱلصَّاكُوٰة.

٦ - الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

قَالُواْ. ٥- الإدغام الكامل (بلاغُنّه) كَأَن لَّهِ - مُصَدِّقًالِّمَا - عَدُوُّ لِي - فَيُومَ إِذِلَّا أَثْقَلَ دُعُوا - لَقَد تُقَطّع .

### الحروف ذات اللون الأحصر (بتدرّجاته) : تُعَدّ مدّاً رُائداً

٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقل)

٩ - المدّ اللازم (الحرفي) ٦ حركات

> ١٠ – (مدّ الفرق) ۲ حرکات

۱۱ - المدّ الواجب (المتصل) ٤ أو ٥ حركات

١٢ - المدّ الواجب (المنفصل) ٤ أو = حركات (اختيار الشاطبي)

> ۱۳ - مد (الصلة الكرى) ٤ أو ٥ حركات

١٤ - المدّ العارض للسكون ٢ أو ٤ أو ٦ حركات

> ١٥ مد اللن ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

١٦- الألف الخنجرية

١٧- مدّ الصّلة الصغرى حركتان

١٨- مد العوض (تبقى الأنف سوداء وعُدَّ وَقَالَ صَوَا بَا الْمِثَ ذَالِكَ بحركتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

داتة.

المّ .

هُ ٱللَّهُ أَذِنَ .

جَآءَ هُم.

حَتَّىٰ إِذَا .

تَأْوِيلَهُ ﴿ إِلَّا - بِهِ إِلَيْهِ .

ٱلْمِيزَانَ إِنَّ تُقَلِحُونَ ﴿ صَحَكِمُ اللَّهُ الْمُعِيزَانَ إِنَّ تُقَلِحُونَ اللَّهُ حَكِمُ اللَّهُ

ٱلْبَيْتِ اللهِ خُوف اللهِ

يُجَدِّلُونَ. لَهُ, يَوْمَ - نُؤَيِّدِهِ مِنْهَا.

١٩- (عُنَّة الإخفاء) مِن كُلِّ - رَسُولًا فَنُتَّبِع - خَيْرٌ فَأُعِينُونِي - عَمَدٍ تَرَوَّنَهَا

(إخفاء شفوي) وهُم بِأَلْأَخِرَة.

فَإِنَّهُم.

٢٠ - النون المشددة (غنة مع الشدة)

ممّا.

٢١ - الميم المشددة (غنة مع الشدة)

٢٢- الإقلاب (غنة على الميم الصغيرة)

٢٣- الإدغام بغنة (الغنة على الحرف المدغم فيه)

٢٤- الإدغام المتماثل

مِنْ بَعْدُ- أَمْوَتًا بَلْ لَسْرِيحُ إِبِإِحْسَنِ - ءَايَتِ بَيِّنكَتٍ مَن يَشْتَرِي-عَدُا يَرْتَعُ-عِجَافُ وَسَبْعٍ-حَبَّةِ مِّنْ. رَبُّهُم مُّنِيبِينَ - لَن نُّوْمِنَ - رَبِحَت يِّجَارَتُهُم.

وَبْلَيْهُم - يَجْعَلُوا - وَأَدْعُوا - شَطْرَهُ- ٱلْفَكَقِ إِنَّ ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِٱلْآخِرَة - خَيْرُ .

٢٦ - تفخيم الراء

٢٥ - القلقلة

ٱلْبُريّةِ - أَمْرِمُرِي الْ

٢٧ - الترقيق (تبقى الراء بالأسود)

ا - الإظهار (تبقى النون والتنوين بلون السود) من أحببت - سيِّتًا عَسَى - نَفْسُ إِلَّا - عَالَيْةٍ حَتَّى (تبقى النون والتنوين بلون السود) ٢٨- الإظهار

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلي الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي .

كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون ، ويتم كذلك قلقلة حروف :

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من آخر الكلمة.

علما أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقى ...

لأن هذا المصحف الشريف لايُغنى عن التلقّي.

# عَلَامَاتِ الوقف وَمُفطَالِحًا بِ الفَّبْطِ:

- م تُفِيدُ لزُومَ الوَقْف
- لا تُعنيدُ النَّغيَّ عَن الوَقْف
- صل تُفيدُ بأنَّ الوَمْلُ أَوْلَى مَعْجَوَا ذِالْوَقْفِ
- قل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلَىٰ مَعَجُواز الوَصْل
  - ع تُفيدُجَوَازَ الوَقْفِ
- ه م الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَ
  - للدِّلَا لَدْ عَلَىٰ زيكَادَة ٱلْحَرْف وَعَدَم النُّطْق بهِ
    - · للدِّلَالَةِ عَلَىٰ زيكَادَةِ أَكَرُفْ حِينَ الوَصْل
      - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ شُكُونِ أَحَرْفِ
      - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُودِ الإِقلَابِ
      - ء للدِّلالدِّعلَى إظهكار التَّنوين
        - الدِّلَالَةِ عَلَىٰ الإدعَام
          - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ الإخْفَاءِ
  - وع ن اللَّهِ لا لَهُ عَلى وُجُوبِ النَّطَى بِالْحُرُوفِ المَرْوَكَةِ
- للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطق بالسِّين بَدل الصَّاد أَسُهَر
   وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنُّطَقُ بالصَّاد أَسُهُر
  - للدِلَالَةِ عَلَىٰ لرُّومِ اللَّدِ الرَّائِد
- اللِّهِ لَالَّهِ عَلَى مَوْضِعِ التُّعِمُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ الشَّعِوْدِ

فَقَدُ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط

- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بدَابِةِ الأَجْزَاء وَالْأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأُرْبَاعِهَا
  - الدِّلَالَةِ عَلَى نِهَاتِةِ الآيَةِ وَرَقَّمِهَا

# مصحف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (أحمر عنه اخضر، أزرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

# تطبق ۲۸ حکماً





حَازِتْ شَرَفَ إِصْدَارِهَا تابِينًا عَزِنْ فِي مَا دُوَة السُولِامِن الدَّارِاكَ اسِيّة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإلكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت مطبعة كالي ونفروش المطقة الحرة





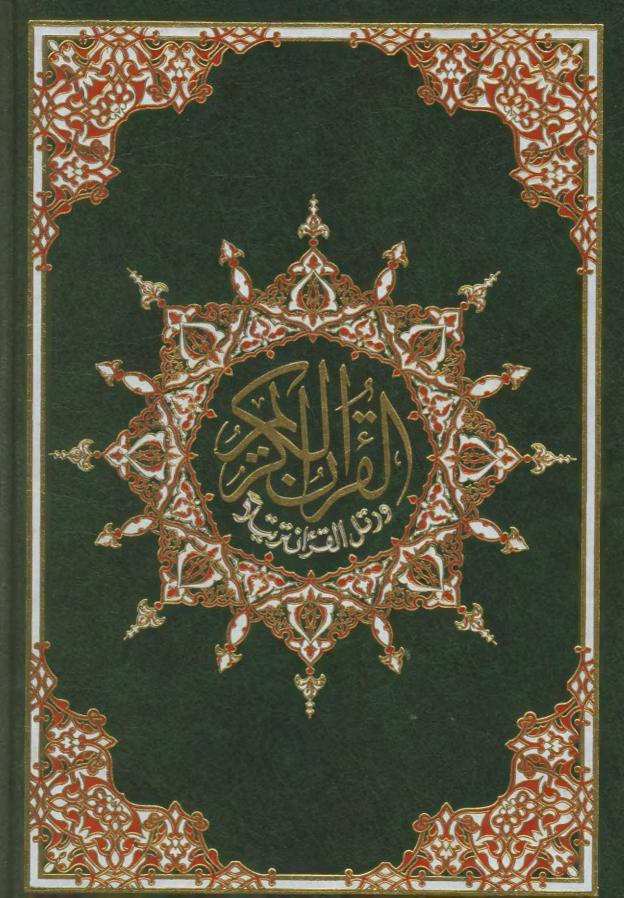